# مُوسُوعَدَ فَيَّالِمُ الْمُرَاتِ الْمُراتِ الْمُراتِ

تأليف أبي عمر د تبال بن محتث رالدبيات

المجكلة الثالث



# مَقُوْمِهُ الْكَلَّمِ مِحْفُوطِكَةَ الطّبعَةِ الثّانِسَيَةِ ١٤٢٦ه \_ م.٠٠٥م



المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز ) ص.ب: ١٧٥٧٢ الرياض ١١٤٩٤ هلتف ٢٥٩٣٥١ فاكس ٢٥٧٣٨١

#### Email.alrushd@alrushdryh.com

Website: www.rushd.com

- فرع طريق الملك فهد: الرياض هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١
  - فرع مكة المكرمة : هلتف ١٠١٥٨٥٥ فاكس ١٥٨٥٥٦٥
- فرع المدينة المنورة: شارع ابى در الغفارى هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧
  - فرع جدة : ميدان الطائرة هاتف ٢٧٧٦٣٥١ فاكس ١٧٧٦٣٥٤
  - قرع القصيم: بريدة طريق المدينة هاتف ٣٢٤٢٢١ فاكس ٣٣٤١٣٥٨
    - فرع أبها: شارع الملك فيصل تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧
    - فرع الدمام : شارع الغزان هاتف ١٥٠٥١٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣

#### وكلاؤنا في الخارج

- القاهرة: مكتبة الرشد هاتف ٢٧٤٤٦٠٥
  - بیروت: دار این حزم هاتف ۲۰۱۹۷۴
- المغرب: الدار البيضاء وراقة التوفيق هاتف ٣٠٣١٦٢ فلكس ٣٠٣١٦٧
  - اليمــن: صنعاء دار الآثار هاتف ١٠٣٧٥٦
  - الأردن: عمان الدار الأثرية ١٩٤٠٩٦ جوال ٧٩٦٨٤١٢٢١
    - البحرين : مكتبة الغرباء هاتف ٩٤٥٧٣٣ ٩٤٥٧٣٣
  - الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٢٣٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠
    - سوریا: دار البشائر ۲۳۱۶۹۹۸
    - قطر : مكتبة ابن القيم هاتف ٤٨٦٣٥٣٣

# مُعَكُلُمْتُن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن دين الإسلام دين الفطرة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾(١).

فإذا كان الدين الإسلامي دين الفطرة، فلا يأمر بشيء إلا كان نفعه عائداً على العبد في الدنيا والآخرة، وما ينهى عن شيء قط إلا كان ضرره عائداً على العبد في الدارين، لا تنفع ربنا طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين.

أخي القارئ الكريم هذا الكتاب عمل فقهي ضمن مشروع صدر منه فيما يخص الطهارة: كتاب الحيض والنفاس في ثلاثة بحلدات، والمسح على الحائل في بحلد كبير، وهذا الكتاب مكمل لما سبق. وقد درست من خلاله سنن الفطرة. حسب ما ورد في حديث عائشة عند مسلم، وهو أكثر حديث اشتمل على سنن الفطرة.

(٣٣٧-١) قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال ﷺ:عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الروم، آیة: ۳۰.

اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونسف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء(١).

وألحقت بها ما كان شبهاً بها، وإن كان لم ينص عليه أنه من سنن الفطرة، لكن حرياً على عادة الفقهاء في ذكر هذه المسائل.

فكان ما اشتمل عليه حديث عائشة:

١ - السواك.

٢ ـ قص الشارب.

٣ - وإعفاء اللحية.

٤ - وقص الأظفار.

٥ - وحلق العانة.

٦ - ونتف الإبط.

٧- وغسل البراجم.

٩،٨ - المضمضة والاستنشاق.

١٠ - انتقاص الماء (الاستنجاء).

وسنأتي على شرح سنن الفطرة واحدة واحدة وأحلت الكلام على أحكام الاستنجاء ليخرج في كتاب مستقل ؛ نظراً لكثرة أحكامه، وجرياً على عادة الفقهاء بذكره مفرداً عن سنن الفطرة.

وأما المضمضة والاستنشاق، فسوف يأتي التعرض لأحكامها في سنن

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

الوضوء، وهو كتاب مستقل قد فرغت من جمع مادته العلمية، وسيطبع قريباً إن شاء الله تعالى.

وكان منهجي في هذا البحث هـو منهجي في الكتب التي قبله من حيث ذكر الأقوال، وعرض المذاهب الأربعة، وأقوال المجتهدين من علماء السلف، مع ذكر حجة كل قول، والـترجيح بينها بما يقتضيه الدليل بدون تعصب لقول معين، والكلام على الأحاديث، ونقدها بمقتضى قواعد أهـل الحديث، والعناية بالمتون، وبيان المحفوظ من الشاذ بدون تقليد لأحد في هـذا، وقد كانت خطة البحث مشتملة على ثمانية أبواب، وكل بـاب مشتمل على فصول، وبعضها مشتمل على مباحث، والمباحث على فروع، وهي كما يلي.

#### خطة البحث.

التمهيد: تعريف الفطرة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في تعريف الفطرة.

المبحث الثاني: في ذكر حصال الفطرة.

# الباب الأول: في الختان.

وفيه فصول ومباحث .

الفصل الأول: في تعريف الختان.

الفصل الثاني: كيفية الختان.

الفصل الثالث: في ذكر أول من اختنن.

الفصل الرابع: في وقت الختان.

الفصل الخامس: في حكم الحتان.

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: في حكم الختان للذكر.

المبحث الثاني: في حكم الختان للأنثى.

فرع: في أنواع الخفاض.

المبحث الثالث: في حكم الختان للخنثي.

فرع: حكم ما لوكان للرجل ذكران.

المبحث الرابع: في حكم ختان الميت.

الفصل السادس: في من يولد، وهو مختون.

الفصل السابع: في موانع الختان.

الفصل الثامن: في عبادات الأقلف.

المبحث الأول: في طهارة الأقلف.

المبحث الثاني: في إمامة الأقلف.

المبحث الثالث: في ذبيحة الأقلف.

المبحث الرابع: في حج الأقلف.

المبحث الخامس: في شهادة الأقلف.

الفصل التاسع: في إحابة الدعوة في وليمة الختان.

الفصل العاشر: في ضمان ما أتلف بالختان.

فرع: في أحرة الخاتن.

الفصل الحادي عشر: في فوائد الختان.

# الباب الثاني: في الاستحداد

ويشتمل على تمهيد وفصول.

التمهيد: في تعريفه

الفصل الأول: حكم الاستحداد.

فرع: إحبار الزوج زوحه على الاستحداد.

الفصل الثاني: وقت الاستحداد.

الفصل الثالث: في كيفية الاستحداد.

الفصل الرابع: في حلق شعر الدبر.

الفصل الخامس: الاستحداد للميت.

الفرع الأول: إذا قيل بجواز الاستحداد للميت كيف تؤخذ.

الفرع الثاني: في دفن ما أخذ من البشرة.

الفرع الثالث: لا يحلق العانة أحنبي.

الفرع الرابع: في استخدام النورة.

## الباب الثالث: في تقليم الأظفار .

تمهيد: وفيه مبحثان.

الأول: تعريف التقليم لغة.

الثاني: الأدلة على أن تقليم الأظفار من السنة.

الفصل الأول: في حكم تقليم الأظفار.

الفرع الأول: هل للزوج إحبار زوحه على تقليم الأظفار.

الفرع الثاني: توفير الأظفار في الحرب.

الفصل الثاني: هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.

الفصل الثالث: في كيفية تقليم الأظفار.

الفصل الرابع: في إزلة الوسخ الذي تحت الظفر.

الفصل الخامس: في دفن الظفر والشعر.

الفصل السادس: في من قلم أظفاره هل يعيد وضوءه.

فرع: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار.

#### الباب الرابع: في نتف الإبط.

تعريف الإبط.

الفصل الأول: حكم نتف الإبط والتوقيت فيه.

الفصل الثاني: في كيفية نتف الإبط.

الفصل الثالث: الوضوء من نتف الإبط.

#### الباب الخامس: في الشارب.

تهيد:

الفصل الأول: حكم قص الشارب.

الفصل الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق ؟.

فرع: كلام أهل العلم في السبالين.

الفصل الثالث: التوقيت في قص الشارب.

#### الباب السادس: في اللحية.

تعريف اللحية.

الفصل الأول: ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة.

الفصل الثاني: في حكم إعفاء اللحية.

الفصل الثالث: حلق ما تحت الذقن.

الفصل الرابع: في نتف الشيب.

الفصل الخامس: في تغيير الشيب.

#### الباب السابع: في شعر الرأس.

الفصل الأول: في حلق شعر الرأس.

الفصل الثاني: في النهي عن القزع.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في تعريف القزع.

المبحث الثاني: في حكم القزع.

الفصل الثالث: في الترجل وصفته.

#### الباب الثامن: في غسل البراجم.

#### الكتاب الثاني: في أحكام السواك.

ويشتمل على تهميد، وخمسة أبواب، وستة عشر فائدة فقهية وسلوكية متفرقة، وخاتمة. على النحو التالي.

#### التبهيد

ويشتمل على خمسة مباحث :

المبحث الأول: في تعريف السواك.

المبحث الثاني: في فضل السواك.

المبحث الثالث: بيان أن السواك من سنن الفطرة.

المبحث الرابع: ما ورد في كون الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك .

المبحث الخامس: هل السواك في شريعة من قبلنا.

## الباب الأول : في ذكر جنس ما يتسوك به.

ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: في التسوك بالعود وبيان الأفضل منه.

الفصل الثاني: لا يتسوك بعود يضر اللثة.

الفصل الثالث: التسوك بما له رائحة ذكية.

الفصل الرابع: التسوك بالأصبع والخرقة.

الفصل الخامس: معجون الأسنان هل يحصل به إصابة السنة.

#### الباب الثاني: صفة السواك .

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: هل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب ؟

الفصل الثاني: الكلام في طول السواك وعرضه.

الفصل الثالث: التسوك بعود لا يعرفه.

#### الباب الثالث: في حكم السواك

ويشتمل على سبعة أبو اب، ومبحث واحد.

الفصل الأول: حكم السواك، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم السواك للصائم.

المبحث الثاني: هل خلوف الصائم أطيب عند الله من رائحة في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط ؟

الفصل الثالث: حكم التسوك في المسجد.

الفصل الرابع: حكم السواك بحضرة الناس.

الفصل الخامس: التسواك في الخلاء.

الفصل السادس: إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر.

الفصل السابع: في التسمية للسواك.

## الباب الرابع: في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك .

ويشتمل على عشرة فصول، ومبحثين:

الفصل الأول: السواك عند الصلاة.

الفصل الثاني: السواك عند الوضوء.

الفصل الثالث: في مشروعية السواك للغسل والتيمم.

الفصل الرابع: يستحب السواك عند الانتباه من النوم.

الفصل الخامس: يستحب السواك عند تغير الفم.

الفصل السادس: استحباب السواك عند دحول البيت.

الفصل السابع: حكم السواك عند دخول المسجد.

الفصل الثامن: التسوك عند قراءة القرآن.

المبحث الأول: حكم السواك لسجود التلاوة والشكر.

المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود.

الفصل التاسع: من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة.

الفصل العاشر: هل يستحب السواك عند الاحتضار.

#### الباب الخامس : في صغة التسوك .

ونشتمل على تسعة فصول:

الفصل الأول: كيفية التسوك.

الفصل الثاني: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر؟

الفصل الثالث: أفضيلة السواك بيده اليمنى أم اليسرى ؟

الفصل الرابع: في كيفية أخذ السواك.

الفصل الخامس: الكلام في قبض السواك.

الفصل السادس: في موضع السواك من الرجل.

الفصل السابع: في الاستياك حال الاضطحاع.

الفصل الثامن: أقل ما تحصل به السنة من الاستياك.

الفصل التاسع: هل يحتاج المتسوك إلى نية ؟

#### فوائد متفرقة: متممة لبحوث السواك .

وتشتمل على ستة عشر فائدة:

الفائدة الأولى: استحباب غسل السواك.

الفائدة الثانية: إباحة التسوك بسواك الغير.

الفائدة الثالثة : إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن.

الفائدة الرابعة: في بلع الريق عند ابتداء السواك.

الفائدة الخامسة: في الدعاء عند السواك.

الفائدة السادسة: في منافع السواك.

الفائدة السابعة: ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة.

الفائدة الثامنة: التسوك والإمام يصلى.

الفائدة التاسعة: في الوضوء من فضل السواك.

الفائدة العاشِرة: استحب فقهاء الحنفية أن يكون السواك من شحر مر. الفائدة الحادية عشرة: نهى بعض الفقهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر.

الفائدة الثانية عشرة: نهى بعض الفقهاء عن التسوك بالقصب.

الفائدة الثالثة عشرة: قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات.

الفائدة الرابعة عشرة: في لقطة السواك.

الفائدة الخامسة عشرة: يتسوك المحرم، كما يتسوك الحلال.

الفائدة السادسة عشرة: بحث طبي في السواك.

#### الخاتية.

أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل العمل خالصاً لوجهه، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يعظم به الأجر ويكفر به السئيات لي ولوالدي، ولجميع مشايخي، وأهل بيتي إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



# التمهيسد

# وفيه مبحثسان :

البحث الأول: في تعريف الفطرة.

المبحث الثاني : في ذكر خصال الفطرة.



# المبحث الأول في تعريف الفطرة

تعريف الفطرة من حيث اللغة:

جاء في اللسان: فَطَرَ الشيء يَفْطُرُه فَطْراً فَانْفَطَر.

وفَطَّره: شقه، وتَفَطَّر الشيء: تشقق، والفَطْر: الشق، وجمعه فُطُور. وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُلُ تَرَى مِن فَطُورٍ ﴾ (١).

وأصل الفَطْر: الشق، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذَا السماء انفطرت ﴿ أَنَّ السَّمَاء انفطرت وَاللَّهُ عَلَيْكُ حتى تَفَطّرت قدماه: أي انشقتا. وفي الحديث: " قام رسول الله عَلَيْكُ حتى تَفَطّرت قدماه: أي انشقتا. يقال: تَفَطّرت و انفَطّرت و انفَطَ رت بمعنى. وفي التنزيل العزينة: ﴿ السَّماء منفطر به ﴾ (٢)، كما قالوا: سيف فطار: فيه صدوع وشقوق. قال عنة ة:

وسيفي كالعقيقة وهو كمعي سلاحي لا أفل ولا فطارا <sup>(1)</sup>. وجاء في كتاب العين: الفُطْر: ضرب من الكُمْأة.

والفُطْرُ: شيء قليل من اللبن يحلب ساعتئذ، تقول: ما احتلبناها إلا فُطْراً. قال المرار: عاقر لم يحتلب منها فُطُرْ.

<sup>(</sup>١) الملك: ٣.

<sup>(</sup>۲) الانقطار: ۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المزمل: ۱۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> اللسان (٥/٥٥).

وفَطَرْت الناقة: أَفْطِرُها فَطْراً: أي حلبتها بأطراف الأصابع.

وقطر ناب البعير: طلع.

وفَطَر الله الخلق: أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء، وهو فاطر السموات والأرض.

والفطرة: التي طبعت عليها الخليقة من الدين، فطرهم الله على معرفته بربوبيته، ومنه حديث: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (١).

اختلف العلماء في تعريف الفطرة

فقال بعضهم: الفطرة: الخلقة، والفاطر الخالق.

فكأن معنى: كل مولود يولد على الفطرة: أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة سالماً في الأغلب خلقة وطبعاً، مهياً لقبول الدين، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام.

وقيل: معنى الفطرة هي الابتداء. وفطر الله الخلق: أي بدأهم. ويقال: أنا فطرت الشيء: أي أول من ابتدأه.

<sup>(</sup>۱) العين (۱۷/۷)، وقال في المغرب (ص: ٣٦٣): " ( الْفَطْر ) إيجاد الشيء ابتداء وابتداءاً. ويقال: فطر الله الخلق فطراً إذا ابتدعهم. و(الفطرة) الخلقة، وهي من الفطر، كالْخِلْقَة من الخلق في أنها اسم للحالة، ثم إنها جعلت اسماً للحلقة القابلة لدين الحق على الخصوص. وعليه الحديث المشهور: " كل مولود يولد على الفطرة " ثم جعلها اسماً لملة الإسلام نفسها ؛ لأنها حالة من أحوال صاحبها، وعليه قوله: قص الأظفار من الفطرة.

وقال في المصباح المنير (ص: ٤٧٧ ): (ف ط ر ) فطر الله الحلق فطراً: أي خلقهم. والاسم: الفِطْرَة بالكسر. قال تعالى: ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها ﴾ الخ ما ذكره...

فيكون المراد: البداءة التي ابتداهم عليها: أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتداهم للحياة، والموت، والشقاء، والسعادة، وإلى ما يصيرون عليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم. وذلك ما فطرهم الله عليه مما لا بد من مصيرهم إليه، فقد يفطر على الكفر وقد يفطر على الإيمان (۱).

وقيل: الفطرة هي السنة (٢).

وقيل: الفطرة، هي الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل (٢). ونسبه ابن عبد البر والقرطبي إلى أبي هريرة، وابن شهاب وغيرهما(١).

وقيل: الفطرة المقصود بها ما أخذ الله من ذرية آدم من الميشاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره، فخاطبهم ﴿الست بربكم قالوا بلى ﴾ (٥)، فأقروا له جميعاً بالربوبية عن معرفة منهم، ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الإقرار. قالوا: وليست تلك المعرفة بإيمان، ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب، فطرة ألزمها قلوبهم، ثم أرسل إليهم الرسل، فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية، فمنهم من أنكر بعد المعرفة ؛ لأنه لم يكن الله عز وجل ليدعو خلقه

<sup>(</sup>۱) المنتقى شرح الموطأ (۳۳/۲) ، فتاوى السبكي (۳۲۱/۲) ، طرح التثريب (۲۲٦/۷) .

<sup>(</sup>٢) المحموع (٣٣٨/١)، نيل الأوطار (٣١٠/٢).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲/۱۸).

<sup>(1)</sup> التمهيد (٧٦/١٨)، والجامع لأحكام القرآن (٢٥/١٤).

<sup>(°)</sup> الأعراف، آية: ١٧٢.

ر. ک

إلى الإيمان به، وهو لم يعرفهم نفسه(١).

فتلخص من هذا أن الخلاف في الفطرة على النحو التالى:

قيل: الفطرة: الخلقة، والسلامة، والتهيؤ للقبول.

وقيل: الفطرة: البداءة.

وقيل: الفطرة الإسلام.

وقيل: الفطرة: السنة.

وقيل: الفطرة، الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم.

وإليك أدلة كل قول، وما يمكن أن يناقش به.

#### دليل من قال النطرة: الخلقة .

استدلوا بقولـه تعـالى: ﴿ قُـلُ أَغْـيرِ الله اتخـٰذُ وَلَيـاً فُــاطَرِ السّــمواتِ وَالأَرضِ﴾(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبِدُ الَّذِي فَطَرِنِي ﴾ (٢) أي خلقني.

وأصحاب هذا القول أنكروا أن يفطر المولود على كفر وإيمان، أو معرفة أو إنكار، قالوا: وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعاً، وبنية ليس معها إيمان ولا كفر، ولا إنكار ولا معرفة، ثم يعتقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا، واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني: سالمة. هل تحسون فيها من جدعاء – يعني: مقطوعة الأذن،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۲۲۸،۲۲۷/۷).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الأنعام، آية ١٤.

<sup>(</sup>۳) يس، آية: ۲۲.

فمثلوا قلوب بني آدم بالبهائم ؛ لأنها تولد كاملة الخلق، ليس فيها نقصان، ثم تقطع آذانها بعد، وأنوفها، فيقال: هذه بحائر، وهذه سوائب. فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئة ولا إيمان، ولا معرفة ولا إنكار، كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين، فكفر أكثرهم، وعصم الله أقلهم، ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء على الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبداً، ومحال أن يعقل الطفل حال ولادته كفراً أو إيماناً. والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾(١)، فمن لا يعلم شيئاً الله الله أخرجكم من بطون أو معرفة أو إنكار.

قال ابن عبد البر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، والله أعلم ؛ وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل حديث عياض بن حمار عن النبي على حاكياً عن ربه عنز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء. يعني: على استقامة وسلامة. والحنيف في كلام العرب: المستقيم السالم. وإنما قيل للأعرج: أحنف على جهة الفأل. كما قيل للقفر: مفازة.

## دليل من قال: النطرة: البداءة، والفاطر البادئ .

الدليل الأول:

(۲-٤٣٨) استدلوا بما روى الطبري في تفسيره،قال: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، إبراهيم بن مهاجر،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النحل، آية: ۷۸.

عن مجاهد، قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها(١).

[ ابن وكيع ضعيف، لكنه قد توبع، وباقي الإسناد رحاله ثقات إلا إبراهيم بن مهاجر فإنه صدوق في حفظه شيء ](١).

<sup>(۱)</sup> تفسير الطبري (۱٥٨/٧).

(۲) تابع محمد بن بشار ابن وکیع، کما فی التمهید (۷۸/۱۸)، فقــد رواه مـن طریقـه، قال: حدثنا یحیی بن سعید القطان به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٥٨/٢) من طريق أبي عبيدة، حدثني يحيى بن سعيد القطان به.

وإليك أهم ما قيل في إبراهيم بن مهاجر:

قال أحمد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. الجرح والتعديل (١٣٢/٢).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٧).

وقال في موضع آخر: لا بأس به. تهذيب الكمال (٢١١/٢).

وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة، ويحمل بعضهاً بعضاً، وهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري، وحديثه يكتب في الضعفاء. الكامل (٢١٣/١).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هـو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب قريب بعضهم مـن بعض، فمحلهم عندنا محـل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟.

قال: كانوا أقواماً لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون. ترى في حديثهم اضطراباً ما شئت. الجرح والتعديل (١٣٢/٢).

وسأل الحاكم الدار قطني قلت: فإبراهيم بن مهاجر ؟. قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى ابن سعيد وغيره. قلت: بحجة ؟. قال: بلى، حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضاً. تهذيب التهذيب (١٤٦/١).

#### الدليل الثاني:

(٣٩٩-٣) واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رقبة بن مصقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله عَلَيْكَةَ: إن الفلام الله عَلَيْكَةَ: إن الفلام الذي قتله الخضر طبع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً (١).

وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس أنه كان يقسرا أما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين (٢).

فهنا أطلق على الغلام أنه كافر، وهذا باعتبار أنه فطر أول ما فطر على الكفر. فكان ابتداء خلقه أن يكون كافراً، فهو صائر إليه لا محالة.

#### الدليل الثالث:

(٤٤٠-٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بـن أبـي شـيبـة، حدثنـا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،

عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله عَلِيْكُ إلى جنازة صبي

وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي. الجرح والتعديل (١٣٢/٢).

وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية عباس الدوري عنه. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، لين الحفظ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح مسلم (٢٦٦١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۳٤۰۱).

من الأنصار، فقلت: يارسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة ؛ إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم(۱).

ورده ابن عبد البر، فقال: إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال، وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم العارف، ويعترف فيؤمن، وينكر منهم المنكر، فيكفر، كما سبق له القضاء، وذلك حين يصح منهم الإيمان والكفر، فذلك ما قلنا. وإن أرادوا أن الطفل يولد عارفاً مقراً، مؤمناً، وعارفاً جاحداً كافراً في حين ولادته، فهذا يكذبه العيان والعقل.

وقال ابن عبد البر: "وهذا المذهب ـ يعني هذا القول ـ شبيه بما حكاه أبو عبيد، عن عبد الله بن المبارك، أنه سئل عن قول النبي تنهيز: "كل مولود يولد على الفطرة " فقال: "يفسره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون "(٢).

(۱۶۱-۰) قال ابن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفیان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا موسى بن عبیدة، قال:

سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل: ﴿كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة﴾(٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۳۱ ـ ۲۲۰۲۲)

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۷۹/۱۸)، ونقله العراقي في طرح التثريب (۲۲۷،۲۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) الإعراف، آية: ٢٩، ٣٠.

قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة، وإن عمل بأعمال الهدى، ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره الله إلى الهدى، وإن عمل عمل بأعمال الضلالة، ابتدأ خلق إبليس على الضلالة، وعمل بعمل السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة، وكان من الكافرين، وابتدأ خلق السحرة على الهدى، وعملوا بعمل الضلالة، ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة، وتوفاهم عليها مسلمين (۱).

ورده ابن عبد البر، فقال: ليسس في قوله: ﴿كُمَّا بِدَأْكُمْ تَعُودُونَ﴾ (٢) دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمناً أو كافراً لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيماناً ولا كفراً.

ومن الحجة أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَمَا تَجْزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسَ بِمَا كُسِبَتَ رَهِينَةٌ ﴾ (٤).

ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولاً ﴾ (°).

ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك.

وقال القرطبي: قال شيخنا أبو العبـاس: مـن قـال: هـي سـابقة السـعادة

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۸/۱۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأعراف: ۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الطور، آية: ١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المدثر، آية: ٣٨.

<sup>(°)</sup> الإسراء، آية: ١٥.

والشقاوة، فهو إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ لا تبديل لحلق الله ﴾(١)، وأما في الحديث فلا ؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير (٢).

#### دليل من قال: الفطرة السنة.

الدليل الأول:

(٢٤٤٦) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله عمد بن يعقوب إملاء، ثنا حامد بن أبي سفيان، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار.

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح، عن أحمد بن أبسي رجاء، عن إسحاق بن سليمان اهـ (٢).

أراد البيهقي أصل الحديث وإلا فلفظ البخاري: "من الفطرة " (1)، وهـو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الروم: ۳۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تفسير القرطبي (۲۷/۱٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>(۳)</sup> سنن البيهقي (۱٤٩/۱).

<sup>(</sup>٤) قال البخاري (٥٨٩٠): حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. احد هذا لفظ البحاري.

وتبع النووي البيهقي، فقال في المجموع (٣٣٨/١): " في صحبح البخماري عمن

المحفوظ <sup>(۱)</sup>.

ابن عمر، عن النبي عَلِيُّ قال: من السنة قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأطفار " اهـ.

هكذا نسب النووي هذا اللفظ إلى البخاري كما نسبه البيهقي، ولم أحده فيه بهذا اللفظ. قال الحافظ في الفتح (٣٣٩/١٠): "وقد تبعه شيخنا ابن الملقس على هذا لي على نسبة هذا اللفظ للبخاري- قال الحافظ: ولم أر الذي قاله في شيء من نسخ البخاري، بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة. وكذا من حديث أبي هريرة، نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية أخرى، وفي رواية أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهما " هد ولم يقف الحافظ على لفظ البيهقي.

(۱) انفرد بهذه اللفظة حامد بن أبي حامد المقري، فرواه عن إسحاق بن سليمان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد رواه أحمد في مسنده (١١٨/٢). والبخاري في صحيحه (٥٨٨٨) ثنا أحمد بن أبي رحاء، كلاهما روياه، عن إسحاق بن سليمان به، بلفظ: " من الفطرة " وروايتهما أرجح بدون شك.

أولاً: لأن أحمد بن حنبل، لا يعدله من خالفه، ولا يقاربه في الحفظ.

وثانياً: ولكون لفظ: " من الفطرة " هـو لفـظ البحـاري، أعـلـى الكتـب صحـة، متنـاً وإسناداً بلا منازع.

وثالثاً: وحود المتابعات، لأحمد والبخاري، ولم يتابع البيهقي على لفظه، فقد رواه جماعة عن حنظلة بن أبي سفيان، موافقين لرواية أحمد والبخاري، وإليك هم:

الأول: عبد الله بن وهب، كما في سنن النسائي الصغرى (١٥/١) رقم ١٢، والكبرى أيضاً (٦٦/١) رقم ١٢.

الثاني: مكي بن إبراهيم. كما في صحيح البخاري ( ٥٨٨٨ )، ومسند عبد الله بن عمر \_ للطرسوسي (ص: ٤٤) رقم ٨٠. سنن البيهقي (٢٤٣/٣)، وشعب الإيمان \_ للبيهقي (٢٢١/٥) رقم ٦٤٤١.

الثالث: الوليد بن مسلم، كما في صحيح ابن حبان (٤٧٨).

77

#### الدليل الثاني:

(٧-٤٤٣) ما رواه أبو عوانة في مسنده، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رحاء المصيصي، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله عَلِيلَةِ عشر من السنة: قـص الشارب، وإعفاء اللحى، والسواك، والاستنثار بالماء، وقـص الأظفـار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء ـ يعني الاستنجاء بالماء.

قال زكريا: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (١).

[ المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ، كما أن المحفوظ أن الأثر بلفظ: " عشر من الفطرة " وليس عشر من السنة <sub>] (۲)</sub>.

<sup>(</sup>۱) مسند أبي عوانة (۱۹۱،۱۹۰/۱).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في كتاب السواك.، كما أن لفظة: " عشر من السنة " انفرد بها أحمد ابن محمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع.

وتابعه أبو بشر، عن طلق بن حبيب، قال: عشرة مــن السـنة السـواك وقـص الشــارب وذكر الحديث. كما عند النسائي في الصغرى (٥٠٤٢)، والكبرى (٩٢٨٨).

وقد رواه جماعة عن وكيع، و لم يذكروا ما ذكـره ابـن أبـي رحـاء، وإليـك بعـض مـن وقفت عليه منهم:

الأول: إسحاق بن راهوية كما في مسنده (۹۷/۲)، ومسند أبي يعلى (٤٥١٧). والنسائي في المحتبي (٥٠٤٠)، والكبرى (٩٢٨٦).

الثاني: أبو بكر بـن أبي شيبة كمـا في المصنـف (٢٢٧/٥) رقـم ٢٥٥٠٥، وصحيـح مسلم (٢٦١-٢٦)، وابن ماحه (٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٦/١).

قال أبو عمر بن الصلاح: "هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة عن معنى الفطرة، الفطرة، الفطرة، أو أدب الفطرة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه " اهـ.

وإذا قلنا إن المراد بالفطرة: السنة. فإن السنة معناها الطريقة: أي أن معنى ذلك من سنن الأنبياء والمرسلين وطريقتهم.

#### دليل من قال الفطرة هي الإسلام.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ فَأَقُمُ وَجَهَكُ لَلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَّرَةً اللهِ الَّذِي فَطَّرَ النَّـاسُ

الثالث: قتيبة، كما في مسلم (٥٦ - ٢٦١) والترمذي (٢٧٥٧).

الوابع: زهير بن حرب، كما في مسلم (٥٦ - ٢٦١).

الخامس: يحيى بن معين، كما في سنن أبي داود (٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٢/١).

السادس: هناد، كما في سنن الترمذي (٢٧٥٧).

السابع: يوسف بن موسى كما في صحيح ابن خزيمة (٨٨).

الثامن: محمد بن إسماعيل الحساني، كما في سنن الدار قطني (٩٤/١).

(١) المعنى اللغوي للفطرة: قال في المغرب (ص: ٣٦٣): " ( ا لَفَ طُر ) إيجاد الشيء ابتداء وابتداعاً. ويقال: فطر الله الخلق فطراً إذا ابتدعهم. و(الفطرة) الخلقة، وهي من الفطر، كالْخِلْقة من الخلق في أنها اسم للحالة، ثم إنها جعلت اسماً للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص. وعليه الحديث المشهور: " كل مولود يولد على الفطرة " ثم جعلها اسماً لملة الإسلام نفسها ؛ لأنها حالة من أحوال صاحبها، وعليه قوله: قص الأظفار من الفطرة.

وقال في المصباح المنير (ص: ٤٧٧ ): (ف طرر) فطر الله الخلق فطراً: أي خلقهم. والاسم: الفِطْرَة بالكسر. قال تعالى: ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها ﴾ الخ ما ذكره.

عليها لا تبديسل لخلق الله ذلك الديس القيم ولكس أكسر النساس لا يعلمون (١٠).

قال ابن عبد البر: قد أجمعوا في قول الله عز وحل: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ (٢)، على أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام.

ثم قال: وذكروا عن عكرمة وبحاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وحل: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴿ قالوا: دين الله الإسلام. ﴿لا تبديل خلق الله ﴾ قالوا: لدين الله (٣).

## الدليل الثاني:

(٤٤٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم (1).

ولما كان الإسلام هو دين الفطرة، لم يحتج أن يقول: فأبواه يسلمانه. وتعقبه ابن عبد البر، فقال: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول

<sup>(</sup>١) الروم، آية: ٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الروم، آیة: ۳۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> التمهيد (۱۸/۱۷).

<sup>(</sup>²) صحيح البخاري (١٣٥٩)، ورواه مسلم بنحوه (٢٦٥٨).

النبي عَنِيْكَ: " كل مولود يولد على الفطرة " الإسلام ؛ لأن الإسلام والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. وهذا معدوم من الطفل، لا يجهل بذلك ذو عقل (١).

#### الدليل الثالث:

(٩٤٤٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنـــا شعبة، عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال:

رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قبال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً ﷺ عليها (٢).

مت على غير الفطرة: أي على غير الدين والملة والإسلام.

قال ابن حجر: قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما جاء " خمس من الفطرة " الحديث. ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ " سنة محمد " (٢).

#### الدليل الرابع:

(١٠-٤٤٦) ما رواه مسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۸/۷۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۰/۲). وقد أخرجه البخاري بلفظ السنة كما قال الحافظ، في صحيحه (۳۸۹)، قال: أخبرنا الصلت بن محمد، أخبرنا مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سحوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت. قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان ـ واللفظ لأبي غسان وابن المثنى ـ قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير،

عن عياض بن همار المجاشعي، أن رسول الله عَلِيَّةِ قبال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبداً حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. الحديث قطعة من حديث طويل (۱).

فقوله: " حنفاء " أي مسلمين.

قال ابن عبد البر: ومما يدل على أن الحنفية الإسلام قوله الله عز وحل: هما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين (٢).

وقوله سبحانه: ﴿ هُو سَمَاكُمُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ <sup>(۱) (١)</sup>.

وإنما سمي إبراهيم حنيفاً ؛ لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة، إلى عبادة الله وحده: أي عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين، كل واحدة منهما على صاحبتها.

قال الأوزاعي: سألت الزهري عن رجل عليه رقبة، أيجزئ عنه الصبي أن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح مسلم (۲۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) آل عمران، آية: ٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٨/٥٧).

يعتقه، وهو رضيع ؟

قال: نعم ؛ لأنه ولد على الفطرة، يعنى: الإسلام.

ورده ابن عبد البر، وقال: إنما أحزأ عتقه في الرقاب الواحبة عند من أحازه؛ لأن حكمه حكم أبويه (١).

#### الدليل الخامس:

(١٤٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يونس، حدثنا أبان، عن قتــادة، عن الحسن،

عن الأسود بن سريع، أن رسول الله ﷺ بعث سرية يوم حنين، فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فلما جاءوا قال رسول الله ﷺ: ما حملكم على قتل الذرية ؟ قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال: أوهل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها (٢).

[ رحاله ثقات، وإسناده منقطع، لم يسمع الحسن من الأسود، وقتـادة مدلس <sub>آ</sub> (<sup>۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۷/۱۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسند أحمد (۳/۳۵).

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب العلل ـ ابن المديني ـ (ص: ٥٥) رقم ٦٣: "وسئل ـ يعني على بن المديني ـ عن حديث الأسود ـ وهو ابن سريع ـ بعث رسول الله على سرية فأكثروا القتل. أخرجه الإمام أحمد، فقال: إسناد منقطع رواية الحسن عن الأسود بن سريع، والحسن عندنا لم يسمع من الأسود؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام على، وكان الحسن بالمدينة. فقلت له المبارك يعني ابن فضالة، يقول في حديث الحسن، عن الأسود أخبرني الأسود. فلم يعتمد على

المبارك في ذلك. الخ وقد نقله ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: ٣٩)

قلت: وافق المبارك بن فضاله يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: حدثنا الأسود. أخرجه النسائي في الكبرى (٨٦١٦)، والحاكم (١٢٣/٢) من طريق هشيم، عن يونس به.

وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار (١٣٩٤) والبخاري في التاريخ الكبير (١/٥٤) من طريق يحيى السري بن يحيى، عن الحسن، قال: حدث الأسود بن سريع ـ هذا لفظ الطحاوي، ولفظ البخاري، قال: حدثنا الأسود بن سريع.

وكذلك روى الطحاوي في مشكل الآثار (١٣٩٦) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، أن الأسود بن سريع حدثهم. وذكر نفس الحديث.

فهنا ظاهره أن الحسن قد حدثه الأسود، وقد ذهب إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار (١٥/٤).

وجزم البزار أن الحسن لم يسمع من الأسود، فقال كما في نصب الراية (٩٠/١): "وكذلك قال ما أي الحسن مدثنا الأسود بن سريع، والأسود قدم يوم الجمل فلم يره، ولكن معناه حدث أهل البصرة " اهم وممن نص على أن الحسن لم يسمع من الأسود على بن المديني، كما في ثقات ابن حبان (٨/٣)، والمعرفة والتاريخ (٤/٢)

وابن مندة كما في تهذيب الكمال (٢٢٢/٣)، ورجحه الحافظ في التهذيب(٢٩٥/١). تخويج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير(٨٣٣)، والحاكم في المستدرك (١٢٣/١)، والبيهقي في السنن (١٣٠/٩) من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن أبان به.

وأخرجه أحمد (٤٣٥/٣) ثنا إسماعيل، قال: أنا يونس، عن الحسن، عن الأسود به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني (١١٦٠)، والنسائي في الكبرى (٨٦١٦) والدارمي (٢٤٦٣)، والطبراني في الكبير (٨٣٢،٨٢٩)، والحاكم (١٢٣/٢)، من طرق، عـن يونس بن عبيد به.

وأخرجه ابن أبي عساصم في الآحـاد والمشاني (١٦٦٧)، والطحـاوي في مشـكل الآثـار (١٣٩٧) من طريق شيبان، عن قتادة به.

وأخرجه أحمد (٢٤/٤) حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنــا الســري بــن يحيــى، حدثنــا الحسن به.

#### دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد.

(۱۲-٤٤۸) دلیلهم ما رواه أحمد، قال: ثنا حسین بن محمد، ثنا جریسر - یعنی ابن حازم – عن کلثوم بن جبر، عن سعید بن جبیر،

عن ابن عباس، عن النبي على قال: أحد الله الميشاق من ظهر آدم بنعمان – يعنى عرفة – فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال وألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (١٥٤٠).

ومن طريق السري أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/٤٤٥)، والصغير (٨٩/١)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣٩٥،١٣٩٤)، وابن حبان (١٣٢).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٩٠) عن معمر، عمن سمع الحسن، يحـدث عـن الأسود بن سريع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٨٤/٦) رقم ٣٣١٣١ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٩٢٤) والطبراني في الكبير (٨٢٨) من طريق شــيبان بـن فروخ، حدثنا أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع، حدثنا الحسن ببعضه.

وأخرجه الطحاوي (١٣٩٦) والطبراني (٨٣٠) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عـن الحسن به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٦) من طريق المبارك بن فضالة وأخرجه الطبراني (٨٣١) من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن الحسن به. وأخرجه الطبراني (٨٣٤) من طريق المعلى بن زياد، عن الحسن به.

<sup>(</sup>۱) الأعراف (۱۷۳،۱۷۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسند أحمد (۲۷۲/۱).

(۲۲

# [قال النسائي: الحديث غير محفوظ(١)، ورجع ابن كثير وقفه](١).

(۱) السنن الكبرى (۱۱۹۱).

<sup>(۲)</sup> تفسیر ابن کثیر (۲۶۳/۲).

والحديث فيه كلثوم بن حبر

قال أحمد بن حنبل: كلثوم بن حبر ثقة. الجرح والتعديل (١٦٤/٧).

وقال يحيى بن معين أيضاً: ثقة. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٣٩٦/٨).

وقال ابن سعد: كان معروفا، وله أحاديث. الطبقات الكبرى (٢٤٤/٧).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المراسيل. الثقات (٣٥٦/٧).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (٢٢٨/٢).

قلت: وقد روى له مسلم.

وفي التقريب: صدوق يخطئ. وباقى رحال الإسناد ثقات.

#### تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (٨٩/١) رقم ٢٠٢ ثنا سليمان بن عبدالجبار، ثنا حسين بن محمد المروزي، به. مرفوعاً.

وأخرجه النسائي في التفسير ( ٢١١ )، وفي الكبرى ( ١١١٩١ )، أنسا محمد بسن عبد الرحيم، أنا الحسين بن محمد به. قال النسائي: وكلثوم هذا ليس بالقوي، وحديثه ليس بالحفوظ. اهـ

وأخرجه ابن حرير الطبري في تفسيره (١١٠/٩) حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قــال: ثناً الحسين بن محمد به. وأخرجه أيضاً في تاريخه (١٣٤/١) بالإسناد نفسه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٤/٢) من طريق جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا الحسين بن محمد به. وصححه، وأقره الذهبي.

ورواه الحاكم في المستدرك أيضاً (٢٨،٢٧/٢) من طريق وهب بن حرير بن حازم، عن أبيه. به

وقد أعله الحافظ ابن كثير في الوقف.

فقد رواه عن كلثوم موقوفاً كل من ربيعة بن كلثوم، وحماد بــن زيــد، وعبــد الــوارث، وابن علية، كلهـم رووه عن كلثوم، عن سعيد، عن ابن عباس.

فقد رواه الطبراني (۱۱۱/۹) من طريق عبد الوارث، ثنا كلثوم بن جبر به موقوفاً. وأخرجه الطبراني (۱۱۱/۹) من طريقين، عن ابن علية، قال: ثنا كلثــوم بـن جــبر بـه. موقوفاً.

وقد رواه ابن سعد (۲۹/۱)، من طریق حماد بن زید، عن کلئوم به موقوفاً. وأخرجه الطبرانی (۲۹/۱۱،۱۱) من طریق ربیعة بن کلثوم، عن أبیه به موقوفاً.

ورواه عن سعيد بن جبير موقوفاً عطاء بن السائب، وعلي بن بذيمة، وحبيب بن أبي ثابت.

فقد أحرجه الطبراني (١١١/٩) من طريقين، عن عمران بن عيينة، قال: أحبرنا عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

ورواه الطبراني أيضاً (١١١٩) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عـن سـعيد بـن جبـير، عن ابن عباس موقوفاً عليه.

وأخرجه الطبراني أيضاً (١١١/٩) من طريق على بن بذيمة، عن سعيد به موقوفاً.

وقال ابن كثير: (٢٦٣/٢)، " روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً " حتى قال : " ورواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية، ووكيع، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به. وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وكذا رواه العوفي، على بن أبي طلحة، عن ابن عباس. فهذا أكثر وأثبت اهـ.

يعني: كونه موقوفاً. وإذا كان الراجح وقفه كما هو ظاهر من البحث، هـل مثلـه ممـا يقال بالرأي، أو أن له حكم الرفع. فيه تأمل.

#### وله شواهد:

الأول: ما رواه مالك في الموطأ ( ۸۹۸/۲ )، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه أخبره، عن مسلم بن يسار الجهني،

٣٨.

أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾، فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ﷺ يُستُل عنها، فقال رسول الله ﷺ يُستُل عنها، فقال رسول الله ﷺ: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم، شم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل عمل رسول الله عَلَيْ إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار.

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٤٧٠٣)، والـترمذي (٣٠٧٥) وابـن أبـي عــاصم (١٩٦)، والنسائي في الكبرى (١١١٩٠)، وابن حبــان (٦١٦٦)، والبغـوي في شــرح الســنة (٧٧).

وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع.

أما ضعف إسناده ففيه: مسلم بن يسار

قال العجلى: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (٢٧٩/٢).

ذكره ابن حبان في الثقات (٥/٣٩).

وحسن الترمذي حديثه هذا كما في سنن الترمذي (٣٠٧٥). ولكن تحسين الـترمذي ذهاب منه إلى ضعف إسناده، لأن الحسن عنده هو الحسن لغيره.

وذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (٢٧٦/٧).

وأخرج له مالك في موطئه، مع شدة مالك، وتنقيته للرجال.

وأخرج ابن حبان حديث سليمان بن يسار في صحيحه (٦١٦٦)، فهو ذهاب منه إلى توثيقه.

وقال يحيى بن معين، وابن عبد البر: مجهول، كما في التمهيد (٢/٦،٥).

وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع، وإلا فلين.

وأما الانقطاع، فإن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار، وبين عمر رحلاً. سنن الترمذي (٣٠٧٥).

ونقل ابن كثير كلام الترمذي، وقال: كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وزاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قاله رواه أبو داود، ثم ساق إسناده. اهـ تفسير بن كثير (٢٦٣/٢).

قلت: قد اختلف في وصله، وإرساله.

فرواه مالك، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن عمر مرسلاً.

ورواه عمر بن حعثم القرشي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبدالرحمن ابن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، كما في سنن أبي داود (٤٧٠٤)، والطبري في تفسيره (٩/٣/١)، عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن عمر بن جعثم به.

ورواه حالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحيم الحراني كما في التمهيد (٥،٤/٦) من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد، ومحمد بن وهب، فرقهما، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة به موصولاً

وتابعهما على ذكر نعيم، يزيد بن سنان، كما في السنة لابن أبي عاصم (٢٠١)، ومحمد بن نصر، في السرد على ابن محمد بن حنيفة، كما في النكت الظراف (١١٣/٨)، كلاهما من طريق محمد يزيد بن سنان، عن أبيه به.

فأيهما أرجح رواية مالك المنقطعة أم رواية أبي عبد الرحيم، ويزيد بن سنان، وعمر بن جعثم القرشي الموصوله؟

اختلف في ذلك: فرجح الدار قطني الرواية الموصوله.

قال في العلل (٢٢٢/٢) حين سئل عن هذا الحديث: " يرويه زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وحود إسناده ووصله. وخالفه مالك بن أنس، فرواه عن زيد بن أبي أنيسة، ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله من

مسلم بن يسار، عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل، وهـو أولى بـالصواب وا لله أعلـم. وقد تابعه عمر بن جعثم، فرواه عن زيد بن أبى أنيسة، كذلك قاله بقية بن الوليد عنه "اهـ.

وقال الحافظ بن كثير (٢٦٤/٢): " الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما حهل حال نعيم، ولم يعرفه ؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات. والله أعلم.

ورجح بعضهم الرواية المنقطعة، رواية مالك.

قال ابن عبد البر في التمهيد (٦،٥/٦): " زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بمن ربيعة ليست حجة ؛ لأن الذي لم يذكرها أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم ؛ لأن مسلم بن يسار، ونعيم بمن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم هد.

وسواء اعتبرنا زيادة نعيم بن ربيعة من المزيد في متصل الأسانيد أم لا، فالحديث بكل أحواله ضعيف، كما قال ابن عبد البر، ومع ضعفه إلا أنه صالح في الشواهد، فيكون شاهداً لحديث ابن عباس المتقدم.

الشاهد الثاني: حديث أبي هريرة.

رواه الترمذي، قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا ؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره ؟ قال: ستين مسنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين منة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملسك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أولم تعطها ابنك داود ؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسى آدم، فنسيت ذريته، وخطئ آدم، فخطئت ذريته.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عـن النبي ﷺ.

وليس في الحديث موضع الشاهد، وهو أخذ العهد والميثاق، المذكور بقوله تعالى: ﴿الست بربكم قالوا بلي ﴾.

#### تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابسن سعد في الطبقات الكبرى (٢٧/١)، والطبري في تاريخه (١٥٥/١)، والحاكم في المستدرك (٥٨٥-٥٨٦) من طريق هشام بن سعد به.

قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرحاه. وأقره الذهبي. وصححه ابن مندة كما في الرد على الجهمية (٤٩).

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث،

فرواه أبو نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. كما في إسناد الترمذي.

ورواه ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي هريرة، فحعل بدلاً من أبي صالح عطاء بن يسار. كما في العلل لابن أبي حاتم (٨٨/٢).

جاء في العلل (٨٨/٢): "قلت لأبي زرعة: أيهما أصح ؟ - يعني: حديث ابن وهب أم حديث أبي نعيم - قال: حديث أبي نعيم أصح. وهم ابن وهب في حديثه.

ورواه أبو خالد الأحمر، واختلف عليه فيه.

فرواه الحاكم (٤٦/١) من طريق مخلد بن مالك، عن أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

ورواه الطبري في تاريخه (١٥٥/١)، من طريق أبي خالد الأحمر، حدثني محمد بن عمرو عن أبى سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه أيضاً، من طريق أبي خالد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. فهذه ثلاثة اختلافات في طريق أبي خالد الأحمر.

وجاء الحديث من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولكن ليس فيه أيضاً موضع

الشاهد، وهو مسح ظهر آدم، وإخراج ذريته من ظهره، وأخذ الميثاق عليهم. وفي إسناده الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، صدوق يهم.

فقد أخرج الترمذي في سننه (٣٣٦٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنــا صفــوان بــن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله المحمد الله يا آدم، ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. اذهب إلى أولتك الملاتكة إلى ملإ منهم جلوس، فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له، ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شنت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريته. فقال: أي رب ما هؤلاء ؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال: يا رب من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأناه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي الف سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد، فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي عليه اهـ.

وفي هذا الحديث أن عمر داود كان أربعين سنة، ووهب له ستون سنة. بينما في الحديث السابق، أن عمره كان ستين سنة، ووهب له أربعين.

والحديث أخرجه الطبري في تاريخه(١٥٥/١) وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص:٦٧)، وابن حبان (٦١٦٧)، والحاكم في المستدرك (٦٤/١) (٢٦٣/٤) وابسن أبي عباصم في السنة (۲۰۱) من طریق الحارث بن عبد الرحمن به أبی ذباب به.

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك.

حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس يرفعه: إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. وهو في صحيح مسلم (٢٨٠٥).

قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (٣٣٧/٨): وأنت في صلب آدم، قال "هذا تنبيه على ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ رَبِكُ مِن بَنِي آدم مِن ظَهُورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴾ فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم فمن وفي به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يف به فهو كافر. ومراد الحديث – والله أعلم ونبيه – قد أردت منك هذا، وأنت في صلب آدم: ألا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك اهـ.

وقوله: والله أعلم ونبيه إنما يقال هذا في حياته عَلَيْكُ، أمــا بعــد موتــه فيقـــال: الله أعــــم وحـده.

الشاهد الرابع: حديث أبي الدرداء

فقد روى أحمد، رحمه الله، قال: حدثنا هيشم، وسمعته أنا منه، قـال: حدثنـا أبوالربيـع، عن يونس، عن أبي إدريس،

عن أبي الدرداء، عن النبي عَلَيْكُم، قال: خلق الله آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي.

فيه أبو الربيع: سليمان بن عتبة.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبى: سليمان بن عتبة لا أعرف. الجرح والتعديل (١٣٤/٤).

وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: سليمان بـن عتبـة شـامي لا

شيء. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن سليمان بن عتبة الشامي، فقال: ليس به بأس، وهو محمود عنذ الدمشقيين. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. (۲۷٤/۸).

وقال أيضاً: من خيار الشاميين، وقرائهم. مشاهير علماء الأمصار (١٤٢١).

وقال دحيم: ثقة، وقد روى عنه المشائخ. تهذيب التهذيب (١٨٤/٤).

وقال أبو زرعة، عن أبي مسهر: ثقة. قلت: إنه يسند أحاديث، عن أبي الدرداء. قال: هي يسيرة. لم يكن له عيب إلا لصوقه بالسلطان. المرجع السابق.

ودحيم وأبو مسهر من أعلم الناس بأهل الشام.

وقال صالح بن محمد: روى أحاديث مناكير، وكان الهيثم بن خارجة وهشام بـن عمـار يوثقانه. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، له غرائب. وباقي الإسناد رحاله كلهم ثقات إلا الهيشم بن خارجه، فإنه صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.

الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة

روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن صالح، ثنا عثمان بن الهيثم، ثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم،

عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: لما خلق الله عز وجل الخلق، وقضى القضية، أخذ أهل اليمين بيمينه، وأهل الشمال بشماله، فقال: يا أصحاب اليمين. قالوا: لبيك لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم، فقال: قائل: يا رب لم خلطت بينهم ؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم.

وقال الهيثمي في بحمع الزوائد (١٨٩/٧) رواه الطبراني في الأوسط والكبـير باختصــار،

وفيه سلم بن سالم، وهو ضعيف. وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير، وهو ضعيف اهـ.

ولم أقف عليه في الأوسط المطبوع. وقد راجعت جميع مسند أبي أمامة. ثـم وجدته في مجمع البحرين. (٣٢١٧)، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، ثنا أحمد بن إبراهيم النرمقي، ثنا سلم بن سالم، عن عبد الرحمن، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي،

عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله على الله الخلق، وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، وعرشه على الماء - فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشقاء بيده اليسرى، وكلتا يدي الرحن يمين، فقال: يا أهل اليمين. قالوا: لبيك وسعديك. قال: الست بربكم ؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل منهم: رب لم خلطت بيننا ؟ فقال: لم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فخلق الله الخلق وقضى القضية، وأخذ ميثاق النبيين، عرشه على الماء، فأهل الجنة أهلها، وأهل النار أهلها... الحديث.

وفيه سلم بن سالم

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث، كأنه ضعفه. الجرح والتعديل (٢٦٦/٤).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي ضعيف الحديث، وترك حديثه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن سلم بن سالم، فقال: أحبرني بعض الخراسانين، قال: سمعت بن المبارك يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك. المرجع السابق.

وقال أيضاً عبد الرحمن: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أنى حدثت عن سلم بـن سـا لم إلا أظنه مرة. قلت: كيف كان في الحديث ؟ قال: لا يكتب حديثه، كـان مرحثـا وكـان لا وأومى بيده إلى فيه ـ يعنى: لا يصدق ـ المرجع السابق.

الشاهد السادس: حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي.

رواه أحمد، قال: حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا ليث ـ يعني ابن سعد – عـن معاويـة، عن راشد بن سعد،

عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل خلق آدم، ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار إلا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال: على مواقع القدر.

وأخرجه ابن سعد (٣٠/١) (٤١٧/٧)، وابن حبـــان (٣٣٨)، والحـــاكم (٣١/١)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤٨٩/٣) من طريق معاوية بن صالح به.

وإسناد هذا الحديث مضطرب:

وقيل فيه: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم.

وقيل: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام بن حكيم، ليس فيه قتادة والد عبد الرحمن.

وحاء في الإصابة: وأعل البخاري الحديث بأن عبـد الرحمـن إنمـا رواه عـن هشـام بـن حكيم، هكذا رواه معاوية بن صالح وغيره، عن راشد.

وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت، وهو خطأ.

ورواه الزبيدي، عن راشد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، وهشام بن حكيم.

وقيل: عن الزبيدي وعبد الرحمن، عن أبيه، عن هشام.

وقال ابن السكن: الحديث مضطرب.اهـ كلام الحافظ.

وقال الحافظ: ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيهما التنابعي بأنه من الصحابة، فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي ﷺ أو بينهما فيه واسطة.

وليست المسألة في إثبات صحبته، ولكن إسناد هذا الحديث مضطرب، فلا يمكن أن نصحح إسناداً فيه مثل هذا الاختلاف اعتماداً على صحة كونه صحابياً.

قال ابن عبد البر: قد قال هؤلاء: ليست تلك المعرفة بإيمان، ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب، فطرة ألزمها قلوبهم، فكفونا بهذه المقالة أنفسهم.

## الراجح من هذه الأقوال:

أن الفطرة في قوله: "كل مولود يولد على الفطرة " أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة سالماً في الأغلب خلقة وطبعاً، مهيأ لقبول الدين. وهذا الذي رجحه ابن عبد البر.

قال القرطبي: " وإلى ما اختاره أبو عمر، واحتج له غير واحد من المحققين، منهم ابن عطية في تفسيره في معنى الفطرة، وشيخنا أبو العباس.

قال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنه الخلقة والهيئة

### تخريج الحديث:

اما الإسناد الباب: عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي عن رسول الله على فقد سبق تخريجه.

وأما إسناد: راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، عن هشام بن حكيم. فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/٤ ٣١-٣٤٣)، (٣٤١/٩). والطبري (١٩٢،١٩١/٨)، والبزار (٢١٤٠) كما في كشف الأستار، والطبراني في الكبير (٣٤١/٥)، وفي الشامين (١٨٥٤).

وأما إسناد الحديث الذي فيه: عن را شد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام بن حكيم، ليس فيه قتادة والد عبد الرحمن.

فأخرجه الآجري في الشريعة (ص: ۱۷۲)، والطبري (۱۱۸/۹)، والطبراني في الكبير (۲۲٤/۲۲)، وفي الشاميين (۲۰٤٦،۱۸۰۰).

وفي الباب: حديث أبي بن كعب، موقوفاً عليه، وعبد الله بن عمرو موقوفاً عليه، ولولا خشية الإطالة لتكلمت عليهما. التي في نفس الطفل معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه، ويؤمن به، فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض، ومنه قول النبي على: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه " فذكر الأبوين إنما هو مشال للعوارض التي هي كثيرة، وقال شيخنا في عبارته: " إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرثيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام، وهو الدين الحق، وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: " كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من حدعاء، يعني: أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة، سليماً من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً بريئاً من العيوب، من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً بريئاً من العيوب، لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه، ويوسم وجهه، فتطرأ عليه الآفات والنقائض، فيخرج عن الأصل، وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع، ووجهه واضع (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢٩/١٤).

# فسسرع مناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

قال القرطبي في المفهم: " في هذه الخصال بمتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان، ويقبحه بحيث يستقذر، ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى. والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) المفهم (١/١١٥).



# المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(٩٤٩-١٣٣) فقـد روى البخـاري رحمـه الله، قـال: حدثنا أحمــد بــن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (١).

(١٤-٤٥٠) ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقـول: الفطـرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٢).

(١٥٠-١٥) ومنها حديث عائشة، في مسلم، قال رحمه الله: حدثنا وكيع قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال على:عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونسف

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٥٨٩٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۹۹۱)، ومسلم (۲۰۷).

الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[ المحفوظ أنه من قول طلق، وسيأتي تخريجه في كتاب السواك](١١).

فأكثر ما ورد فيه من خصال الفطرة حديث عائشة.

وسنأتي على شرحها واحــدة واحــدة، أمـا الســواك، فعقــدت لــه كتابـاً خاصاً لأهميته، وكثرة مباحثه. وكذلك الاستنجاء.

وأما المضمضة والاستنشاق، فسوف يــأتي التعـرض لأحكامهــا في ســنن الوضوء.

بقي معنا ما ورد في حديث أبي هريرة الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط، فسوف نعرض لها فصلاً فصلاً سائلين المولى سبحانه وتعالى عونه وتوفيقه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۲۱).

# الباب الأول فى الختــــان

وفيه أحد عشر فصلاً:

الفصل الأول: في تعريف الختان.

الفصل الثاني: كيفية الختان.

الفصل الثالث: في ذكر أول من اختان.

الفصل الرابع: في وقت الختان.

الفصل الخامس: في حكم الختان.

الفصل السادس: في من يولد، وهو مختون.

الفصل السابع: في موانع الختان.

الفصل الثامن: في عبادات الأقلف.

الفصل التاسع: في إجابة الدعوة في وليمة الختان.

الفصل العاشر: في ضمان ما أتلف بالختان.

الفصل الحادي عشر: في فوائد الختان.

# الفصل الأول في تعريف الختان

## تعريف الختان في اللفة:

حاء في لسان العرب:

ختن: خَتَنَ الغلامَ والـجارية يَخْتِنُهما و يَخْتُنُهما خَتْناً.

والاسم: الخِتانُ و الخِتانَةُ، وهو مَخْتُونٌ.

وقيل: الخَتْن للرجالِ والخَفْضُ للنساء.

و الخَتِين: المَخْتُونُ ِ الذكر والأُنثى في ذلك سواء.

والخِتانة: صناعة الخاتِنِ.

والنَّخُتْنُ: فِعْلِ النَّحاتِنِ الغُلامَ

و الخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه.

والبختاث: موضع البحَّننِ من الذكرِ وموضع القطع من نُواة المحارِيةِ.

قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى، ومنه الـحديث الـمرويُّ: "إِذَا الْتَقَى الـحِتانانِ فقد وجب الغسلُ " وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الـحارية.

ويقال لقَطْعهما: الإعْذارُ والخَفْضُ.

ومعنى التقائهما: غُيُوبُ الحشفة في فرج المرأة حتى يصيرِ خِتانه بِجِذاء خِتَانِها ؟ وذلك أن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها ؟ لأن ختانها مستعلى، وليس معناه أن يَماسٌ خِتانها، هكذا قال الشافعي في كتابه.

وأصل المعتنن: القطعُ ويقال: أُطْحِرَتْ خِتانَتُه: إِذَا اسْتُقْصِيَتْ فَي

القَطْع وتسمى الدَّعْوَة ' لذلك حِتاناً (١).

وقال الحافظ: ويسمى ختان الرجل اعذاراً بذال معجمة، وختان المرأة خفضاً بخاء وضاد معجمتين. وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل اعذاراً، والخفض يختص بالأنثى.

قال أبو عبيدة: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزنا ومعنى. قال الجوهري: والأكثر خفضت الجارية (٢).

(۱) تاج العروس (۱۷۲/۱۸)

وهناك معنى آخر، ذكره أصحاب اللغة، قالوا:

و خَتَنُ الرجلِ: السَّمُتزوِّجُ بابنته أو بأخته ؛ قبال الأصمعي: ابن الأعرابسي: السِّختَنُ أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قِبَلِ امرأتهِ والسجمع أخْتَانٌ والأنثى خَتَـنَة

وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إِذَا تَزَوَّجَ إِلىيه، وفي الـــحديث: "علــيٌّ خَتَـنُ رســول ا لله " أي زوجُ ابنتهِ والاسم الـخُتُونة

وفي التهذيب: الأحْماءُ من قبل الزوج و الأَحْتانُ من قبل الـمرأة والصَّهْرُ يجمعهما. و الـخَتَنَة: أُمُّ الـمرأة وعلى هذا الترتيب

وقال غيره: المُختَنُ كل من كان من قبل السمرأة مثل الأب والأخِ وهم الأَخْتانُ، هكذا عند العربِ، وأما العامَّة ' فختَنُ الرجل زوجُ ابنته.

وأنشد ابن بري للراجز:

وما عَلَيَّ أَن تكون جارِيهُ حتى إِذَا مَا بَلَغَتْ ثَمَانيَــهُ زَوَّحْتُهَا عُتْبَة أَو مُعـاوِيـهُ أَخْتَانُ صدقِ ومُهور عالِيَهُ

وسئل سعيد بن حبير: أَيْنظُر الرجل إلى شعر حَتَنَتِه ؟ فقرأ هـذه الآية: ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهِنَ إِلا لَبُعُولِتُهِنَ ﴾ حتى قرأ الآية فقال: لا أراه فسيهم ولا أراها فسيهنّ. أراد بخَتَنَتِه: أمَّ امرأته.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱/۱۰).

ويقال للذي لم يختن: أقلف. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة.

وإزالة القلفة من الأقلف تسمى حتاناً في الرجل، وخفضاً في المرأة. والحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. ويقال لها: الكمرة أيضاً.

## الختان في الاصطلاح:

لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هـو القطع.

وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض محصوص، من عضو مخصوص (١).

وقال النووي: الحتان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٢).

وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلم الفرج (٢). اهم وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> فتح الباري (۲۰/۱۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> روضة الطالبين (۱۸۰/۱۰).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> روضة الطالبين (۱٤۸/۳).



# الفصل الثاني في كيفية الختان

نقل الحافظ عن الماوردي قوله: "ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة.

وقال إمام الحرمين: المستحق في الرحال قطع القلفة، وهمي الجلدة الـتي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل.

وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة.

وقال ابن كج، فيما نقله الرافعي: يتأدى الواحب بقطع شيء مما فوق الحشفة، وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.

قال النووي: وهو شاذ، والأول هو المعتمد.

قال الإمام (١): والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم.

قال الماوردي: ختانها قطع حلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة، أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله، وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي عَنِينَ: لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وقال: إنه ليس بالقوي. قلت (٢): وله شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي اهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أي الشافعي رحمه ا لله.

<sup>(</sup>٢) والقائل: هو الحافظ.

## وإليك تخريج الأدلة التي أشار إليها الحافظ:

(٢٥١-١٦) أما حديث أم عطية فقد أخرجه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي، قالا: ثنا مروان، ثنا محمد بن حسان. قال عبد الوهاب الكوفي: عن عبد الملك ابن عمير،

عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي على أد عليه الله أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل.

قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا. قـال أبـو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

[ مضطرب الإسناد على ضعفه ].

وله شواهد من حديث أنس، ومن حديث علي، ومن حديث ابن عمر. (٢٥٣-١٧) أما حديث أنس، فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير، قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب النحوي، حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت البناني،

عن أنس بن مالك، أن النبي عَلَيْهِ قال لأم عطية خاتنة كانت بالمدينة: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي ؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج. قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا زائدة، تفرد به محمد بن سلام.

قان الطبراني. ثم يروه عن نابت إذ ترانده، نفرد به عمد بن شا ورواه الطبراني في الأوسط بالإسناد نفسه.

[ إسناده ضعيف ].

(٤٥٤-١٨) وأما حديث على بن أبسى طالب. فرواه الخطيب،

من طريق عوف بن محمد أبي غسان، حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبى البختري،

[ إسناده ضعيف ].

(٥٥٠-١٩) وأما حديث ابن عمر، فقد رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا سهل بن بحر، ثنا علي بن عبد الحميد، ثنا مندل بن علي، عن ابن حريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: دخل على النبي على نسوة من الأنصار، فقال: يا نساء الأنصار اختضبن غمساً، واخفضن، ولا تنهكن ؛ فإنه أحضى عسد أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل: يعنى الزوج(١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مختصر مسند البزار (۱۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) في إسناده مندل، وهو ضعيف.

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سألت أبى عن مندل بن على، فقال: ضعيف الحديث. قلت له: حبان أخوه ؟ قال: لا هو أصلح منه ـ يعنى: مندل أصلح من أخيه. وقال مرة: ما أقربهما. الجرح والتعديل (٤٣١/٨).

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مندل بن على ليــس بشـيء. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن مندل بن على ؟ فقال: ليس به بـأس.

المرجع السابق.

وفي موضع آخر: سئل يحيى عن مندل وحبان، فقال: ضعيفان في الحديث. الكامل(٥٥/٦)

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: سألت يحيى بن معين عن مندل وحبان أيهما أحب إليك ؟ قال: ما بهما بأس. قال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول كذا أقول، وكان البخاري أدخل مندلاً في كتاب الضعفاء، فقال أبى: يحول من هناك. الحرح والتعديل (٤٣١/٨).

وقال ابن نمير: حبان وأخوه مندل أحاديثهما فيها بعض الغلط. المرجع السابق.

وسئل أبو زرعة عن مندل، فقال: لين. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٥٧٨).

وقال ابن سعد: فيه ضعف، ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه، وكان خيراً فـاضلاً مـن أهـل السنة. الطبقات الكبرى (٣٨١/٦).

وقال ابن عدي: لمندل غير ما ذكرت، وله أحاديث أفـراد وغرائـب، وهـو ممـن يكتـب حديثه. الكامل (٦/٥٥٦).

وقال ابن حبان: كان مرجئا من العباد، إلا أنه كان يرفع المراسيل، ويسلم الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه، فلما سلك غير مسلك المتقنين مما لا ينفعك منه البشر من الخطأ، وفحش ذلك منه عدل به غير مسلك العدول، فاستحق الـترك. المجروحين (٢٤/٣).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢٦٦/٤).

وفي التقريب: ضعيف.

ورواه ابن عدي في الكامل (٩٠١/٣) من طريق خالد بن عمرو القرشي السعيدي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه.

وخالد هذا متروك.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشــي، فقــال: ليــس

(77

قال المنذري: ليس في الختان خير يرجع إليه(١)، ولا سند يتبع (٢).

وقال في عون المعبود: وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة، لا يصح الاحتجاج بها (٣).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرحال(<sup>1)</sup>.

بثقة، يروي أحاديث بواطيل. الجرح والتعديل (٣٤٣/٣).

وسئل أبو زرعة عنه فقال: منكر الحديث. المرجع السابق.

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (٢٩/٣).

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء. المرجع السابق.

وقال الحسين بن حبان، عن يحيى: كان كذاباً يكذب، حدث عن شعبة أحاديث موضوعة. تهذيب التهذيب (٩٤/٣).

وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال صالح بن محمد البغدادي: كان يضع الحديث. المرجع السابق.

عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديثه موضوعة. المرجع السابق.

(١) يعنى: ختان المرأة.

(۲) تلخيص الحبير (۸۳/٤).

<sup>(٣)</sup> عون المعبود (١٢٦/١٤).

(<sup>٤)</sup> التمهيد (۲۱/۹٥).



## الفصل الثالث ذكر أول من اختتن

ذكر بعض الفقهاء: أن أول من ختن من الرحال إبراهيم عَلَيْكُ ومن الإناث هاجر رضى الله تعالى عنها (١).

#### دليلهم على ذلك:

الأول: الإجماع.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن (٢). وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن (٣).

## الدليل الثاني:

(٢٠-٤٥٦) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم ﷺ أول الناس ضيَّف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هذا ؟ فقال: الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدنى وقاراً (1).

[ رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد ] <sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (١٩٩/٩)، وانظر مغني المحتاج (٥/٠٥)، حاشية الجمل (١٧٤/٥).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۱/۹۰).

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۹۸/۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الموطأ (٢/ ٩٢٢)

<sup>(°)</sup> ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢١١/٥) رقم ٦٣٩٢.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: ٤٢٨) رقم ١٢٥٠. حدثنا سليمان بسن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(٣٣١/٦) رقم ٣١٨٣١، و(٢٤٧/٧) رقم ٣٥٧٣٨ حدثنا ابن نمير، حدثنا يجيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧/٥) رقم ٢٦٤٦٧ حدثنا عبدة، عن يحيى بن سعيد به قال: كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف، وأول الناس قص شاربه وقلم أظافره واستحد، وأول الناس اختتن، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا رب ما هذا ؟ قال: الوقار. قال: رب زدني وقاراً.

وأخرجه معمر بن راشد، في كتاب الجمامع (١٧٥/١١) رقم ٢٠٢٤٥ عـن يحيـى بـن سعيد به.

فهنا مالك، وحماد بن زيد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر بن راشد خمستهم رووه عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب من قوله.

ورواه ابن عدي الكامل ( ١٩٤/٤ ) ثنا أبو عروبة، ثنا محمد بسن يحيى بـن كثـير، ثنـا عبد الله بن واقد، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: إن إبراهيم أول من أضاف الضيف، وأول من قص الشارب، وأول من اختت بقدومه الأظافر، وأول من ومائة سنة.

قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه أبو قتادة.

ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٩٥/٦) رقم ٦٨٤١.

وأبو قتادة، حاء في ترجمته.

قال فيه البخاري: تركوه. الضعفاء الصغير. (ص: ٦٨) رقم ١٩٨. وزاد في التــاريخ الكبير: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٢١٩/٥) رقم ٧١٣.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣٣٧).

وقال أيضاً: ليس بثقة. الإكمال ـ الحسين (٤٨٩).

وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبي عن أبي قتادة الحراني، فقال: ما به

بأس، رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربما أخطأ. قيل له: إن قوماً يتكلمون فيه. قال: لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون لم يفصل بين سفيان ويحيى بن أبى أنيسة. قال: لعله اختلط أما هو فكان ذكياً. فقلت له: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب، فعظم ذلك عنده جداً، وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدق، وأثنى عليه، وذكره بخير، وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كبر واختلط. والله الحرح والتعديل (١٩١/٥).

وقال ابن عدي: أبو قتادة الحراني هذا ليس هو ممن يتعمد الكذب، إلا أنه يحمل على حفظه فيخطيء، وله أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وغرائب غير ما ذكرت عن الثوري وابن حريج وسائر شيوخه، وهو عندي كما قال فيه أحمد بن حنبل. الكامل (١٩٢/٤).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن أبى قتادة الحرانسي، فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. الجرح والتعديل (١٩١/٥).

وقال عبد الرحمن أيضاً: سألت أبا زرعة عن أبى قتادة الحراني. قلت: ضعيف الحديث. قال: نعم لا يحدث عنه و لم يقرأ علينا حديثه. المرجع السابق.

وقال ابن سعد: كان له فضل وعبادة، ولم يكن في الحديث بذاك. الطبقات الكبرى (٤٨٦/٧).

وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عباد أهل الجزيرة وقرائهم، ممن غلب عليه الصلاح، حتى غفل عن الإتقان، فكان يحدث على التوهم فيرفع المناكير في أخباره والمقلوبات فيما يروى عن الثقات، حتى لا يجوز الاحتجاج بخبره وإن اعتبر بما وافق الثقات من الأحاديث معتبر فلم أر بذلك بأساً من غير أن يحكم له أو عليه، فيحرح العدل بروايته أو يعدل المحروح بموافقته. المحروحين (٢٩/٢).

وقال صالح جزرة: ضعيف مهين. تهذيب التهذيب (٦٠/٦).

وقال الجريري: غيره أوثق منه. قــال الحـافظ: وهــذه العبــارة يقولهــا الجريــري في الــذي يكون شديد الضعف. المرجع السابق.

> وقال أبو عروبة: كان يتكل على حفظه، فيغلط. المرجع السابق. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. المرجع السابق.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن هشــام وابـن حريـج منكـرات. تهذيب التهذيب (٦٠/٦).

وجاء من طريق آخر، فقد روى ابن أبي عاصم في الأوائسل (٦٤/١): حدثنا يعقبوب، ثنا سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنَةِ: أول من اختتن إبراهيم على رأس ثلاثين ومائة سنة.

وفیه یعقوب بن حمید بن کاسب.

قال النسائي: ليس بشيء مكي. الضعفاء والمتروكين (٦١٦).

وقال في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (١١ ٣٣٦/١).

قال مضر بن محمد، عن ابن معين: ثقة. تهذيب التهذيب (١١ ٣٣٦/١).

وقال الدوري، عن ابن معين: ليس بشيء. الكامل (١٥١/٧).

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين، يقول وذكر بن كاسب فقال: ليس بثقة. قلت: من أين قلت ذاك ؟ قال: لأنه محدود. قلت: أليس هـو في سماعـه ثقـة. قال: بلى. الجرح والتعديل (٢٠٦/٩).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن يعقوب بن كاسب، فحرك رأسه. قلت: كان صدوقاً في الحديث. قال: هذا شروط. وقال في حديث رواه يعقوب: قلبي لايسكن على بن كاسب. المرجع السابق.

وقال عباس العنبري: يوصل الحديث. تهذيب التهذيب (١١ ٣٣٦/١).

وقال البخاري: لم يزل خيِّراً، وهو في الأصل صدوق. تهذيب التهذيب (٣٣٦/١١).

وقال ابن عدى: لا بأس به وبرواياته، وهو كثير الحديث والغرائب وكتبت مسنده عن القاسم بن مهدي ؟ لأنه لزمه بوصية أبى مصعب إياه أن يكتب عنه بمكة فكتب عنه المسند، وفيه من الغرائب والنسخ والأحاديث العزيزة وشيوخ من أهل المدينة يروى عنهم ابن كاسب ولا يروى غيره عنهم، ومسند ابن كاسب صنفه على الأبواب، وإذا نظرت إلى مسنده علمت أنه جماع للحديث، صاحب حديث. الكامل (١/٧).

وقال مسلمة: ثقة. تهذيب التهذيب (١١/٣٣٦).

قال ابن حبان: وكان ممن يحفظ، وممن جمع وصنف، واعتمد على حفظه، فربما أخطأ في الشيء بعد الشيء، وليس خطأ الإنسان في شيء يهم فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخرجه عن الثقات إذا تقدمت عدالته. الثقات (٢٨٥/٩).

وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

ـ سلمة بن رجاء

وقال الدوري: سئل يحيى بن معين عن سلمة بن رجماء، فقمال: ليس بشيء. الجرح والتعديل (١٦٠/٤).

قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: كوفي صدوق. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (١٤٩/٢).

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٢٤٢).

وقال ابن عدي: لسلمة بن رحاء غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه أفراد وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه. الكامل (٣٣١/٣).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۲۷۸/۸).

ورواه الطبراني في الأوائل أيضاً (٣٦/١) حدثنا أحمد بن عمــرو الخــلال المكــي، حدثنــا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء به.

ورواه ابن عدي في الكامل (١٢٢/١): حدثنا محمد بن أبي علي الخوارزمي، حدثني عبد الله بن أحمد بن سوادة، حدثني هارون بن آدم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: أول من اختتن إبراهيم عليه السلام

وهذا إسناد ضعيف حداً. فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.

وجاء من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

فقد رواه ابن عدي في الكامل (١٨٣/٤)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإبمان (٣٩٥/٦) رقم ٨٦٣٩ ثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم، ثنا أبو أويس، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة عن النبي مَنْ في قال: كان إبراهيم أول من

1.

اختتن، وهو ابن عشرين ومائة سنة، فاختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة.

ـ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي.

قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (٢٢/٣).

وقال الدارقطني: صدوق. المرجع السابق.، وانظر سير أعلام النبلاء (٤٨/١٤).

ـ عاصم بن على.

قال أحمد بن حنبل: ما أقل خطأه، قد عرض على بعض حديثه. الجرح والتعديل (٣٤٨/٦).

وقال أحمد كما في رواية أبي الحسن الميموني: صحيـح الحديث قليـل الغلـط مـا كـان أصح حديثه وكان إن شاء الله صدوقاً. تهذيب الكمال (٥٠٨/١٣).

وقال أيضاً كما في رواية أبي داود: حديثه حديث مقارب، حديث أهمل الصدق، ما أقل الخطأ فيه، ولكن أبوه كان يهم في الشيء، قام من الإسلام بموضع أرجو أن يثيبه الله به الجنة. المرجع السابق.

وقال أبو بكر المروذي سألته \_ يعني: أحمد بن حنبل \_ عن عاصم بن على فقلت إن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف، قال: ما أعلم منه إلا خيرا كان حديثه صحيحا حديث شعبة والمسعودي ما كان أصحها. المرجع السابق.

قال أبو حاتم الرزاي: عاصم بن على صدوق. الجرح والتعديل (٣٤٨/٦).

وقال ابن عدي: لا أعرف له شيئاً منكراً في رواياته إلا هـذه الأحـاديث الـتي ذكرتهـا، وقد حدثناه عنه جماعة فلم أر بحديثه بأسا إلا فيما ذكرت، وقد ضعفه بن معين وصدقه أحمـد ابن حنبل وصدق أباه وأخاه. الكامل (٥/٢٣٤).

وقال صالح بن محمد الحافظ: قال يحيى بن معين: كان عاصم بن علي ضعيفاً. تهذيب الكمال (٥٠٨/١٣).

وقال معاوية بن صالح، عن يحيي بن معين: ليس بشيء. وفي رواية: ليس بثقة. المرجع السابق.

قيل ليحيى بن معين: احمد الله يا أبا زكريا، أصبحت سيد الناس قال: اسكت ويحك أصبح سيد الناس عاصم بن علي، في مجلسه ثلاثون ألف رجل. المرجع السابق.

وقال العجلي: شهدت مجلس عاصم فحزروا من شهده ذلك اليـوم سـتين ومائـة ألـف، وكان رجلا مسوداً، وكان ثقة في الحديث. معرفة الثقات (٩/٢).

وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

ـ أبو أويس عبد الله بن عبد الله

قال معاوية بن صالح الدمشقي: سمعت يحيى بن معين يقول أبو أويس المدني ليس بثقـة. الجرح والتعديل (٩٢/٥).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين: أبو أويس صدوق ليس بحجة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتـج بـه، وليـس بـالقوي. المرجـع السـابق. وقال أبو زرعة: صالح صدوق كأنه لين. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: أبو أويس وأبوه يسرقان الحديث. الكامل (١٨٢/٤).

وقال ابن عدي: لأبي أويس غير ما ذكرت من الحديث، فمن أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليها، ومنها مالا يوافقه عليها أحد، وهو ممن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. التهذيب (٥/٥).

وقال عمرو بن على: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق صالح الحديث، وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق.

وقال البخاري: ما روى من أصل كتابه فهو أصح. المرجع السابق.

وقال النسائي: مدنى ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال الخليلي: منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه، وهو مقارب الأمر. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء كثيرا، لم يفحش خطؤه حتى استحق الـترك، ولا هـو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى في أمره تنكب مـا خـالف الثقـات مـن أخباره، والاحتجاج بما وافق الأثبات منها. المجروحين (٢٤/٢).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقــات. فهـذا إسـناد فيـه لـين. لكن ذكر الحافظ في الفتح (٩٠/١١) قال: وقع في الموطأ من رواية أبي الزناد، عـن الأعـرج، عن أبي هريرة موقوفاً على أبي هريرة، أن إبراهيم أول من اختتن، وهـو ابن عشرين ومائـة، واختن بالقدوم وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. فإن كان موجوداً في الموطأ فهـو حديث إسناده على شرط الصحيح. ولم أقف عليه من رواية يحيى. وا لله أعلم.

#### ولحديث أبي هريرة شاهدان:

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد تعليقاً (٦٧/٢١)، قال: روى ابن وهب، عن حيى ابن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمان الحبلسي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن إبراهيم أول رجل اختن، وأول رجل قص شاربه وقلم أظفاره واستن وحلق عانته.

وحيى بن عبد الله

قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (٣٧١/٣).

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: حيى المصري ؟ قال: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (٧٦/٣).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (١٦٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٣٥/٦).

وفي التقريب: صدوق يهم. وباقي الإسناد ثقات. إلا أن الإسناد معلق، و لم أقـف عليـه موصولاً. وا لله أعلم.

وأما الشاهد الثاني، فقد روى الحاكم في المستدرك، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الإسفرائين، أنبأ محمد بن أحمد بن البراء، حدثنا المعافى بن سليمان الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم الحراني، عن أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: طلعت كف من السماء بين أصبعين من أصابعها شعرة بيضاء، فجعلت تدنو من رأس إبراهيم، ثم تدنو، فألقتها في رأسه، وقالت: اشتعل وقاراً، ثم أوحى الله إليه أن تطهر، وكان أول من شاب واحتن. الحديث قطعة من حديث طويل يراجع متنه من الحاكم.

#### دراسة الإسناد:

ـ الحسن بن محمد الإسفراييني: قال عنه الحاكم: كان محدث عصره، ومن أحمود الناس

إلا أن قوله: "أول من رأى الشيب " مشكل. فقد ذكر الحافظ ابن رجب عن الحسن أنه ضعف هذا القول، واستحسنه الحافظ. قال: "وقد استدل الحسن على إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام، بعموم قوله الله عز وجل: ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل

أصولاً. انظر السير (٥٠/١٥٥) و (٥٠/١٦)، والعبر (٢٧١/٢).

ـ محمد بن أحمد بن البراء أبو الحسن العبدي: ثقة. انظر تاريخ بغداد (٢٨١/١).

ـ المعافى بن سليمان الحراني.

قال الحافظ في التقريب: صدوق من العاشرة.

ـ محمد بن سلمة الحراني. ثقة. انظر الجرح والتعديل (٢٧٦/٧)، تهذيب التهذيب (١٧١/٩).

\_ أبو عبد الرحيم الحراني. اسمه خالد بن أبي يزيد. ثقة من السادسة، كما قــال الحــافظ في التقريب.

ـ أبو عبد الملك: هو علي بن يزيد الألهاني.

قال البحاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله ابن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (٣٠١/٦)، الضعفاء الصغير (٢٥٥).

فالحديث إسناده ضعيف، إن لم يكن ضعيفاً حداً. هذا ما وقفت عليه مما ورد مرفوعاً من حديث " أول من اختتن إبراهيم ". ولا شك أن مالكاً، وحماد بن زيد، وابن نمير، وعبدة، ومعمر بن راشد روياتهم أرجح من غيرهم. فيكون المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب، إلا إن ثبت قول الحافظ بأن مالكاً رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. إن ثبت هذا، يكون الحديث محفوظاً مسنداً. والله أعلم.

من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ (١). قال الحافظ: وهو استدلال ظاهر حسن(٢).

وقال الباجي عن الآية: يحتمل - والله أعلم - أنه يخاطب بها هذه الأمة، أو من شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة. ويحتمل أنه خوطب بها جميع الخلق، من شاب ومن لم يشب، إلا أنه جميع مع الضعف الأخير الشيب ؟ لأن من الخلق من لم يشب، ولم يرد أن جميعهم يشيب، كما أنه لم يرد أن جميعهم يضعف، بل منهم من يموت في الضعف الأول، ومنهم من يموت في حال القوة قبل الضعف الثاني. والله أعلم وأحكم (٣).

والأول أقوى، ويؤيده أن الختان من سنن الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم، والفطرة ملازمة، وليست مكتسبة، لكن إن صح الإجماع الـذي حكـاه ابن عبد البر والقرطبي بأن أول من اختتن إبراهيم، فالحجة الإجماع، ولا كلام مع صحته. وإن لم يصح الإجماع، فالنظر له مجال في عدم ثبـوت ذلـك. والله أعلم.

<sup>(۱)</sup> الروم: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن رجب للبخاري (۱۲/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المنتقى ـ الباجى (٢٣٣/٧).

# الفصل الرابع في وقت الختان

لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتاً معلوماً لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (١).

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (٢).

وقيل: إذا تُغِر الصبي: أي القي ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: وقت وحوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية (۲۵۷/۵).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٩٦/٧)، وتبيين الحقائق (٢٢٧/٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٧٤٤/٢)، حاشية ابن عابدين (٧٥٢/٦).

<sup>(</sup>٢) المنتقى \_ الباجي ( ٢٣٣/٧ )، مواهب الجليل ( ٢٥٨/٣ )، التاج والإكليل ( ٣٩٤/١)، الخرشي (٤٨/٣)، الفواكه الدواني (٣٩٤/١)، حاشية العدوي (٥٩٥/١)، منح الجليل (٤٩٢/٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (١٢٤/١).

هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة <sup>(١)</sup>.

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السـابع، إلا أن يكـون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد <sup>(٢)</sup>.

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية: الأول: يحسب. اختاره أبو على بن أبي هر يرة.

الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السابعة. (٣).

وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (١٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥٠).

<sup>(1)</sup> قال في الإنصاف (١/٤/١): " محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: " ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاوين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سناً يؤمن فيه ضرره.

<sup>(</sup>٢٧٤/١): " وأما الحتان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره ؛ لأن إبراهيم ختن إســحاق في الســابع. وقيــل: يكـره ؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.

<sup>(</sup>٢٠٠/٩) المحموع (٣٥٠/١)، أسنى المطالب (١٦٤/٤)، تحفة المحتاج (٢٠٠/٩). وقسال العراقي في طرح التثريب: ٧٦/٢): " محل الوحوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا.

<sup>(4)</sup> المنتقى ـ الباحي ٢٣٢/٧)، التاج والإكليل (٣٩٤/٤)، حاشية العدوي (١/٥٩٥).

<sup>(°)</sup> الإنصاف (١٢٥/١) مطالب أولى النهى (٩٢/١).

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

#### أدلة القائلين من سبع إلى عشر.

قالوا: بأن صاحب السبع سنين، يفهم الأمر ولذلك يؤمر بالصلاة.

(۲۰-۱۷) فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (۲).

[ صحيح لغيره ]<sup>(۱)</sup>.

#### أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع.

الدليل الأول:

(٢٥٨-٢٢) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال:

<sup>(</sup>۱) طرح التثريب (۲۲/۲)، المجموع (۳٥٠/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (۲۹/۲<u>)</u> المجموع (۳۰۰/۱)..

<sup>(</sup>۲) المسند ( ۱۸۷/۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سی**اتی** تخریجه إن شاء الله تعالی، انظر ح ۷۲۰.

YA

حدثنا أبي وعمى عيسى بن المساور، قالا: حدثنا رواد بن الجراح، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي: يـوم السـابع يسـمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعـق عنـه ويحلـق رأسـه ويلطـخ بـدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد (١). [ إسناده ضعيف ع<sup>(٢)</sup>.

وقـال النسـائي: ليـس بـالقوي روى غـير حديث منكـر وكـان قـد اختلـط. الضعفـاء والمتروكين (١٩٤).

وقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق. قال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبي يقول: يحــول مـن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٥٥٨).

<sup>(</sup>۲) في إسناده القاسم بن المساور. ذكره الخطيب، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً. تاريخ بغداد (۲۷/۱۲).

ـ عيسى بن المساور

قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد. (١٦١/١١).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (٢٠٦/٨).

وقال السراج: كان محمد بن أشكاب يحسن الثناء عليه. المرجع السابق.

وذكره بن حبان في الثقات، وقال: كان راوياً للوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز. الثقات (٩٥/٨).

<sup>-</sup> رواد بن الجراح

قال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم حديثه، ويقال: يزيد. التاريخ الكبير (٣٣٦/٣). وعبارة البخاري في التهذيب: كان قد اختلط، لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كثير حديث قائم. التهذيب (٢٤٩/٣).

# الدليل الثاني:

(٢٥٩-٣٣) ما رواه الطبراني في الصغير، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد البغدادي، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر أن رسول الله عَلِيلَةِ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.

قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث: وختنهما لسبعة أيام إلا الوليد بن مسلم (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

هناك. الجرح والتعديل (٥٢٤/٣).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن رواد بــن الجــراح العســقلاني فقال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به صاحب سنة الا أنه حدث عن سفيان بأحاديث مناكير. الضعفاء الكبير (٦٨/٢).

وذكره العقيلي في الضعفاء. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

قلت: له ذكر في الكواكب النيرات، وفي الاغتباط، ولم يميز من روى عنه قبل الاختلاط، ومن روى عنه بعد اهـ

وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٤٥):رجاله ثقات !!

(۱) المعجم الصغير للطبراني(۸۹۱)، ورواه في الأوسط (۱۲/۷) رقم ۲۷۰۸ وفي مجمع البحرين (۱۹۱۲).

(٢) الحديث له أربع علل:

الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم. وهو كثير التدليس والتسوية.

الثانية: فيه محمد بن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل، كثير الغلط، انظر ترجمته في كتاب السواك.

العلة الثالثة: أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد ضعيفة.

قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكسان حديثه بالشمام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، وكان من أهل خرسان، سكن المدينة، وقدم الشام، فما حدث من كتبه فهو صالح، وما حدث من حفظه ففيه أغاليط. الجرح والتعديل (٥٨٩/٣).

وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. ومــا روى عـن أهــل البصــرة فإنــه صحيح. تهذيب الكمال (٤١٤/٩).

العلة الرابعة: المحالفة. فقد رواه أبو الزبير، عن حابر. وليس فيه زيادة محمد بن أبي السري. كما سيأتي في تخريج الحديث. كما أن الحديث قد رواه ابن عباس، وعائشة، وبريدة، وأنس بن مالك، وليس فيه زيادة ابن المتوكل. فهي زيادة منكرة.

#### تخريج الحديث:

الحديث رواه الطبراني، كما سبق في المعجم الصغير (٨٩١)، والأوسط كما في مجمع البحرين (١٩١١). ورواه ابن عدي في الكامل (٢١٩/٣) ومن طريقه البيهقي في سننه (٣٢٤/٨) عن الحسن بن سفيان، حدثني محمد بن المتوكل به.

قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليـد غير محمـد بـن المتوكـل، وهـو محمـد بـن أبـي السري العسقلاني "اهـ.

وقال الحافظ في الفتح (٣٤٣/١٠): " وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن المنكدر أو غيره، عن جابر أن النبي عَلَيْكُ حمن حسناً وحسيناً لسبعة أيام. قال الوليد: فسألت مالكاً عنه، فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلى " اه.

وقد خالف ابن الزبير محمد بن المتوكل، فـروى الحديث عـن حـابر دون زيـادة ذكـر الحتن.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٣/٥) رقم ٢٤٢٣٢، وفي المسند، كما في المطالب العالية (٢٣٠٤)، ومن طريقه رواه أبو يعلمي في مسنده (١٩٣٣) قال:

حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين.

رجاله ثقات، إلا المغيرة بن مسلم فإنه صدوق، ومن يعتبر أبا الزبـير مدلسـاً فقـد تابعـه محمد بن المنكر في الإسناد السابق. والحديث له شواهد كثيرة، كما سأبينه.

وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٧/٤): " رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات " اهـ.

وروى أبو نعيم في الحلية (١٩١/٣) حدثنا محمد بن على بن عمر بن سلم، حدثني محمد بن جعفر بن زكريا الرملي من حفظه، ثنا قسيم بن منصور، ثنا يحيى بن صالح الوحاضي، ثنا محمد بن عبد الله الكندي، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر محمد بن على،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسـين كبشــاً كبشاً.

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام، وهـو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه الكندي.

#### وأما شواهد الحديث:

الشاهد الأول: حديث ابن عباس.

رواه عبد الرزاق (٣٣٠/٤) رقم ٧٩٦٢ عن معمر والثوري، عن أيوب،

عن عكرمة، أن رسول الله عَلِيلُهُ عَق عن حسن وحسين كبشاً.

فمعمر والثوري، رواياه عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وتابعهما على إرساله وهيب وابن علية، كما في العلل لابن أبي حاتم (٤٩/٢).

ورواه عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب موصولاً، وإسناده حسن. وصحح إسناده ابسن حزم في المحلى (٥٣٠/٧). وقال ابن حجر في التلخيص (١٤٧/٤): " وصححه عبـد الحـق، وابن دقيق العيد " اهـ.

كما رواه قتادة، ويحيى بن سعيد، عن عكرمة موصولاً، وإسناده حسن. إلا أن يحيى بن سعيد قد اختلف عليه. كما سيأتي بيانه.

ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم، كما في العلل (٤٩/٢) رقم ١٦٣١ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي

مَالِلَهُ عَنِيْتُهُ عَقَ عَنِ الحِسنِ والحِسينِ.

قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا.

ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عـن النبي عَلَيْكُ مرسل. قـال أبـي: وهذا المرسل أصح اهـ .

فيكون الوصل شاذاً. والمحفوظ كون الأثر مرسلاً.

وإليك بيان رواياتهم.

رواه أبو دواد (۲۸٤۱)، قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله عَلِيلِهُ عَق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. ورجاله ثقات.

ومن طريــق أبـي معمـر أخرجـه ابـن الجـارود في المنتقـى (٩١٢) والطـبراني في الكبـير (٢٥٦٧)، (١١٨٥٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٣٠٢،٢٩٩/٩)

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩١١) من طريق محمد بن عمر العقـــدي، ثنـــا عبدالوارث به.

وأخرجه النسائي في الصغرى (٤٢١٩) وفي الكبرى (٤٥٤٥) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم ـ هو ابن طهمان ـ عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وهذا إسناد حسن.

ومن طريق أحمد بن حفص أخرجه الطبراني في المعجــم الكبـير (٢٥٦٨)، (١١٨٣٨)، وفي الأوسط (٧٨/٨) رقم ٨٠١٨.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٦٩) قال: حدثنــا محمـد بـن عبـد الله الحضرمـي، ثنــا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهمـــا. وهـــذا إســناد حسن.

إلا أنه قد اختلف على يحيى بن سعيد، فقد روى عنه موصولاً كما في هذه الرواية.

NT.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٣/٥) رقم ٢٤٢٣٣ قال: حدثنا أبو خالد، ويعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة قال: عق عن الحسن والحسين. وهذه الرواية توافق رواية ابن علية، والثوري، ومعمر، ووهيب.

الشاهد الثاني: حديث بريدة

أخرجه أحمد (٥/٥٥)، قال: ثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد،

حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله عَلِيَّةِ عق عن الحسن والحسين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٣/٥) رقم ٢٤٢٣١ حدثنا زيد بن الحباب به. وهذا إسناد حسن.

وأخرجه أحمد أيضاً (٣٦١/٥)، قال: نا على بن الحسن - وهو ابس شقيق -أنا الحسين بن واقد به.

وأخرجه النسائي في الصغرى (٤٢١٣)، وفي الكبرى (٥٣٩)قال: أخبرنا الحسين بسن حريث، قال: حدثنا الفضل، عن الحسين بن واقد به.

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٩٤٥) وفي كتاب المعجم (١٥٢) قال: حدثنا الحارث ابن مسكين، حدثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة،

عن أنس، أن النبي عليه عق عن الحسن والحسين بكبشين.

ومن طريق الحارث بن مسكين أخرجه ابن عدي في الكامل (١٢٦/٢).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٠٩) أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا ابن وهب به.

وأخرجه البزار في مسنده، كما في كشف الأستار (١٢٣٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: كتب لي أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب به. ومن طريق أحمد بن صالح أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٩/٩).

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٤٦/٢) رقم ١٨٩٩ حدثنا أحمد بن طاهر، قال: حدثني جدي حرملة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب به. وأخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (١٠٣٨) قــال: حدثنــا يونــس، قــال: أخبرنــا ابـن وهـب به.

والحديث له ثلاث علل

الأولى: عنعنة قتادة.

الثانية: الحديث من رواية حرير، عن قتادة، وحرير ضعيف في حديثه عن قتادة.

الثالثة: الإرسال.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩/٢): " سألت أبي عـن حديث رواه ابـن وهـب، عـن حرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس. وذكر الحديث.

قال أبي: أحطأ حرير في هذا الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عق رســول الله مُنْالِثُة عَلِيْنِكُةً مرسل. ولم أقف على الرواية المرسلة.

الشاهد الرابع: حديث عائشة.

رواه أبو يعلى في مسنده ( ٤٥٢١ ) قال رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنـا عبــد المحيــد ابن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن حريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة،

عن عائشة قالت: يعتى عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعتى رسول الله عَلَيْتُ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه، وقولوا: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان. قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة تجعل في دم العقيقة، ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله عَلَيْتُ أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً.

وأخرجه ابن حبان مفرقاً في صحيحه. فأخرجه ( ٥٣٠٨ ) قال: أخبرنا محمد بن المنذر ابن سعيد، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد،

عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بـدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي عَيْنِكُ: اجعلوا مكان الدم خلوقاً.

وأخرج بعضه في صحيحه (٥٣١١) أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبـــو الربيــــع، حدثنا ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو – قال أبو حاتم: وهو اليافعي شيخ ثقـــة مصــري – عن ابن حريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة،

#### دليل القائلين بكراهة اليوم السابع.

عللوا ذلك بأنه من فعل اليهود. نقله الباحي عن مالك، كما في المنتقى (١) وغيره.

# دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين.

قالوا: لأن الم الختان فوق ألم الضرب، ولا يضرب على الصلاة إلا بعـ د عشر سنين.

قال النووي: هذا القول ليس بشيء ؛ وهو كالمخالف للإجماع(٢).

#### دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ.

(٢٤-٤٦٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي

عن عائشة قالت: عق رسول الله عَلِيَّةِ عن حسن وحسين يـوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى.

ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٣٧/٤)، وابسن عمدي في الكامل (٢٣٦/٦).

والحديث صحيح، وأما عنعنة ابن حريج فقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان، من طريق حجاج، عن ابن حريج. وهو وإن لم يخرج الحديث كاملاً من هذا الطريق، إلا أنه يتسامح في مثل هذا، لأن الرد بالعنعة هو من قبيل الاحتياط للرواية، وإلا فقد يقال، إن صيغ التحديث قد يتصرف فيها بعض الرواة، فقد يصرح بالتحديث، ولا ينقل. فإذا وقف على التصريح بالتحديث في بعض الطرق، قبلت العنعنة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المنتقى (٢٣٢/٧)، وانظر التاج والإكليل (٣٩٤/٤)، حاشية العدوي (١/٩٥٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحموع (۱/۲۵۰).

إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال:

سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي ﷺ قال: أنا يومئـذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (١).

فقوله: " حتى يدرك " أي حتى يبلغ.

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكاً بلغ وقته وانتهى (٢).

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ (<sup>۳)</sup>.

### الدليل الثاني من النظر:

قالوا: إن الحتان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.

# دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

قالوا: إن هـذا مـن مصلحـة الصبي، فيحـب على الـولي القيـام بمـا فيـه مصلحته.

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختوناً ؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾(١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٢٩٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تاج العروس (۲/۱۳ه).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١٤٠/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الطلاق: ٢.

وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يـوم يموت النبي على مختوناً، وأحبر في حجة الـوداع الـتي عاش بعدها رسول الله على بضعة وثمانين يوماً أنه قـد نـاهز الاحتـلام، وقـد أمر النبي على الآباء أن يأمروا أولادهم بـالصلاة لسبع، وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ(١).

وتول ابن القيم كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام.

(٢٦١-٢٥) الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب، عن عمه، أخبرني عبيدا لله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: أقبلت، وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله على قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله على .

قال البخاري: وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع (٢٠). الراجع:

قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة (٢).

<sup>(</sup>١) تحفة المودود ـ ابن القيم (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۸۰۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الجموع (۲/۲۰۳).

وقد قال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الحتان وقتاً؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتاً؟ قال: لا (١).

وقد قال أحمد في وقت الختان: لم أسمع فيه شيئاً (٢).

وقال ابن تيمية: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣).

وقوله: " ينبغى " لا يدل على الوجوب.

# الراجح من الخلاف

الصحيح أن الحتان لا يجب إلا بالبلوغ ؛ لأنه وقت التكليف. وأما قـول ابن القيم رحمه الله: يجب على الصبي الحتان قبل البلوغ؛ لأن ذلك مما لا يتم الواحب إلا به. فإن كان يقصد وحوب الصلاة فإن صلاة الأقلف صحيحة، وليس الحتان شرطاً في صحة الصلاة.

وأما الاستدلال بحديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" فليس فيه دليل على مسألتنا ؛ لأن الصلاة نفسها لا تجب قبل البلوغ على الصحيح، وإنما الأمر للتربية والتعليم. وأما تطهير النحاسة المحتقنة في القلفة فإنه يمكنه تطهيرها بالمبالغة في الاستنجاء، وتتبع أماكن احتقان البول في القلفة لتكون طهارته صحيحة، وبالتالي صحة صلاته. فالختان كسائر التكاليف لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۱۲۰/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتاوى الكبرى (۱/۲۷۶).

# الفصل الخامس في حكــم الختــان

# وفيه مباحث :

المبحث الأول : في حكم الختان للذكر .

المبحث الثاني : في حكم الختان للأنثى .

البحث الثالث : في حكم الختان للخنثي .

المبحث الرابع : في حكم ختان الميت .



# المبحث الأول فى ختسان الذكسر

اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر.

فقيل: الختان سنة

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختاره بعض الشافعية(٦).

(۱) ومع أن الحنفية يرون أنه سنة، إلا أنهم يرون أن الرجل يجبر عليه إذا تركه، بخلاف المرأة. قال في شرح فتح القدير (٦٣/١): " الحتانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا ". وانظر الفتاوى الهندية (٤٤٥/٦).

وقال في حاشية ابن عابدين (٣٧١/٦): " الختان سنة للرحال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ.

(٢) جاء في شرح الخرشي (٤٨/٣): "وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اه. وانظر حاشية الدسوقي (٢٦٢٢)، الشرح الصغير (١٥١/٢).

وقال في الفواكه الدواني (٣٩٤/١): " والحتان سنة في الذكور واحبة: أي مؤكدة، من تركها لغير عـذر لم تجـز إمامتـه، ولا شـهادته، بـل قـال ابـن شـهاب: لا يتـــم الإســـلام إلا بالختان "اهـ.

قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة، بل يقال في الواحب، وليس كل واحب، بـل ما يعد تركه من الكبائر. لأنـه لا يقـال في بعض الواجبات لا يتـم الإسـلام إلا بـه. على أن العدوي ذكر في حاشيته (٩٦/١) ضعف قول من قال: لا تصــح إمامة الأقلف، وقـال: إن المذهب كراهة إمامته. وأما بطلان الشهادة، فقد نقل عن الباحى: بأنه تبطل بترك المروءة.

<sup>(۳)</sup> طرح التثريب (۲۰/۲).

وقيل: بل هو واحب.

وهو المشهور من مذهب الشافعة (١)، والحنابلة (٢).

#### دليل القائلين بأن الختان سنة

الدليل الأول:

(٢٦-٤٦٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد – يعنى ابن العـوام

- عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة،

عن أبيه، أن النبي على قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء (١٠).

وفي مسائل ابن هانئ (١٥١/٢): " وسئل عن المرأة تدحل على زوجها، ولم تختىن، أيجب عليها الحتان ؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر ؟

فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه ؛ فإنه لم ير به بأساً الا يختن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميراً كان بالبصرة، فختن قوماً، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه !! قد أسلم مع رسول الله عليه العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.

قيل له: فإن هي قويت على ذلك ؟

قال: ما أحسنه اهـ.

<sup>(</sup>۱) المحموع (۹/۱) وحاشيتا قليوبي وعميرة (۲۱۱/٤)، وتحفة المحتـــاج (۱۹۸/۹)، نهاية المحتاج (۳۵/۸)، فتوحات الوهاب (۱۷۳/۵).

<sup>(</sup>۲) المحرر (۱/۱)، كشاف القناع (۸۰/۱)، المبدع (۱۰۳/۱) السروض المربع (۲۳۷/۱).

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد (٥/٥٧).

# [ الحديث ضعيف ] (١).

(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٣٢٥/٨ ) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج به.

قال البيهقي: الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبـي أيـوب. وهو منقطع .

فالحديث فيه حجاج بن أرطأة. كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.

كما أنه قد اختلف عليه.

فقيل: عن الحجاج، عن أبي المليح، عن أبيه. كما في إسناد أحمد المتقدم.

وقيل: عن ححاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.

وقيل: عن حماج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس.

أما رواية الحجاج عن مكحول.

فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٥/٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن مكحول،

عن أبي أيوب، قال: قال النبي ﷺ: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء.

وهذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي أيوب.

وأما رواية الحجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس. فلم تسلم من الاختلاف:

فقيل: عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن أبيه عن شداد بن أوس.

وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد.

وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد. وإليك تخريجها

فقد رواه ابن أبي شيبة (٣١٧/٥)رقم ٢٦٤٦٨ حدثنا عباد بن العـوام، عـن ححـاج، عن رحل، عن أبي المليح،

عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عَيْنَ: الحتان سنة للرجال مكرمة للنساء".

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٧٣/٧) رقم ٧١١٧ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي مليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به.

ورواه الطبراني في الكبير أيضاً (٢٧٤/٧) رقم ٣١١٣ قال: حدثنا محمد بن الحسن بسن كيسان المصيصي، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حفص بسن غيباث، عن حجاج بن أرطاة، عن أبى المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٧/٢): "سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، عن النبي عَبِي قال: الختان سنة للرحال، مكرمة للنساء.

قلت: سيأتي تخريج حديث خمس من سنن المرسلين في كتاب السواك.

وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس.

أخرجه الطبراني في الكبـير (١١٥٩٠) حدثنـا عبـدان بـن أحمـد، ثنـا أيـوب بـن محمـد الوزان، ثنا الوليد، ثنا بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء.

وأخرجه الطبراني بالإسناد نفسه في مسند الشاميين (١٤٦).

ومن طريق عبدان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٤/٨).

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف.

قلت الرواية الموقوفة قد أخرجها الطبراني في المعجم (٣٥٩/١١) رقم ١٢٠٠٩ قال: حدثنا الحسن بن على الفسوي، ثنا خلف بن عبد الحميد، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء.

وفي إسناده: الحسن بن على الفسوي

قال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (٣٧٢/٧).

ولو صح، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب. بـل إن إطلاق السنة على المستحب إصطلاح حادث.

قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي الأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة (١).

### وتعقب هذا الجواب:

بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم.

ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل

وفيه أيضاً: خلف بن عبد الحميد

قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (٣٢١/٨).

وفيه أيضاً: عبد الغفور بن سعيد الواسطى

قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (١١٣/٣).

أبو هاشم لم ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف.

ورواه الطبراني في الكبير (١٨٢/١٢) رقم ١٢٨٢٨ قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء .

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٥/٨) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بـن الجراح به.

وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر الجسرح والتعديل (٦/٤)، وتهذيب الكمال (٣٤٨/١٠).

<sup>(</sup>۱) إحكام الإحكام (١/٢٦/١).

إن قوله: " مكرمة " قد يشعر بأن المراد بالسنة الواحب.

لأن المكرمة: المقصود بها: الكرامة، والكرامة بمعنى المستحب، فتكون مقابلة للواجب. على أنهم اختلفوا في معنى مكرمة.

فقيل: معنى ذلك: أي محل لكرمهن، أي بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن (١)، فتكون ذات منزلة وكرامة.

وقيل: مكرمة ؛ لأنه يتسبب عنه رونق الوجمه وبريقه ولمعانه، ويطيب الجماع للزوج، وقد حاء في الحديث: " اخفضي ولا تنهكي ؛ فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج ". وقد سبق تخريجه (٢).

وقد فسره الحنفية في كتبهم بأن معنى مكرمة: أي أطيب وألذ في الجماع (٢).

ولو صح الحديث لكان معنى مكرمة والله أعلم: أي أن الشارع أكرمها بهذا التشريع. وإكرامها إما لأنه لم يلزمها فجعل الخيار لها؛ لأنه جعله في مقابل السنة في ختان الرحل أي لا زم له، وإما إن هذا التشريع قصد به إكرامها، ولم يقصد به إهانتها، كما هو سائر الأحكام التي تخص المرأة، إلا أنه يشكل عليه أنه مكرمة للرجل أيضاً، وليس له معنى تخصيص المرأة بهذا.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغرب (ص: ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) حاشية أَلْعَبُوي (٦/١) ٥٩ مع بعض التصرف اليسير، وانظر تخريج الحديث ٤٥٣.

<sup>(</sup>۲۲۷)، الفتساوی الحندیة (۲۲۷/۱)، البحر الرائق (۹٦/۷)، الفتساوی الهندیسة (۲/۵۶)، حاشیة ابن عابدین (۲/۵۱).

#### الدليل الثاني:

أن الرسول ﷺ قرنه في المستحبات دون الواجبات فيأخذ حكمهن.

(۲۲-٤٦٣) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت النبي على يقول: الفطرة خس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. ورواه مسلم (۱).

فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة، فكذلك الختان. وأجيب على ذلك:

أولاً: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. وقد قال سبحانه وتعالى: 
﴿ كُلُوا مِن ثَمْرِه إِذَا أَثْمُر وآتُوا حَقَّه يُوم حَصَادَه ﴾ (٢).

وإتيان الحق واحب والأمر مباح، ومثله قوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم ﴾ (٢)، والإيتاء واحب، والكتابة سنة، فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواحب لم يعط حكمه. فكذلك الختان (٤).

ثانياً: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل واجبة ؛ فالأمور التي من الفطرة، وفطر عليها البشر لا يمكن أن تكون مخالفتها مخالفة لأمور مستحبة فقط.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الأنعام: ۱٤۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> النور: ۳۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الجموع (١/٣٣٨).

قال ابن العربي: " والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة ؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين " (١).

(۲۶-۲۲) وقد روی مسلم فی صحیحه، قال: حدثنا یحیی بن یحیی وقتیبة بن سعید کلاهما، عن جعفر – قال یحیی أخبرنا جعفر بن سلیمان – عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٢).

الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٦/١) رقم ١٥ وفي الصغسرى (١٤) أخبرنا قتيبة بن سعيد أخرجه البيهقي في أخبرنا قتيبة بن سعيد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٤) واخرجه الترمذي (٢٧٥٩) والدارمي (١٤) حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر به. إلا أنه قال: وقت لنا رسول الله عليها.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥) حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا جعفر به.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٣٢٩٤) حدثنا خلف بن هشام البزاز، نـا جعفـر بـن سليمان به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٧٦٨) من طريق يحيـــى بـن يحيــى، أنــا جعفــر بــن سليمان به.

قال القرطبي في تفسيره (١٠٧/٢): " هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر.

وقال أبو عمر ـ يعني ابن عبد البر ـ ليس بحجة لسوء حفظه، وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل " اهـ.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/١٥٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۵۸).

وهذا الكلام بنصه موجود في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (٦٢/٢). ولم أقف على كلام العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة جعفر بن سليمان، فلعله في كتاب آخر للعقيلي.

والموجود في التمهيد عن ابن عبد البر (٦٨/٢١): " هذا حديث ليس بالقوي من جهــة النقل " اهـ.

وقد نقل كلام القاضي عياض النووي في شرحه لصحيح مسلم، ورده، فقال (١٥٠/٣): "قد وثق كثير من الأثمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره " اهـ.

قلت: تابعه صدقة بن موسى الدقيقي.

قال الحافظ في الفتح متعقباً كلام الحافظ ابن عبد البر (١٠ /٣٤٦): "وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفر لم ينفرد به، وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وفي على ضعيف.. الح كلامه رحمه الله.

فقد أخرجه أحمد (٢٠٣،١٢٢/٣) ثنا يزيد بسن همارون، أنما صدقة بمن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، قال: وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يوماً مرة.

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٥٥/٣) حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا صدقة به.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤١٨٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد، أخبرنا صدقــة بـن موسى به. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: ٤٧٤) رقم ٣٢٩٣ من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أيضاً (٣٢٩١) من طريق علي

وأخرجه أيضاً (٣٢٩٢) من طريق هشيم، ثلاثتهم، عن صدقة الدقيقي به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل(٧٦/٤) من طريق علي بن الجعد، أنا صدقة الدقيقي بــه. وأخرجه أيضاً (٧٦/٤) من طريق هشيم أحبرنا صدقة به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/٥٠/١) من طريق مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه

وقول الصحابي: " وقت لنا " على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي: " أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".

قال الشوكاني: المحتار أنه يضبط بالأربعين الــــي ضبـط بهــا رســول الله على غلا يجوز تجاوزها (١).

(۲۹-٤٦٥) ومما يدل أيضاً على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي على قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (۲).

الترمذي (٢٧٥٨) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى به. بلفظ: وقت لهم في كل أربعين ليلة. الحديث

والحديث انقلب على الترمذي، فحعل صيغة البناء للمحهول (وقت لنا) من لفظ صدقة بن موسى. ولفظ: " وقت لنا رسول الله على " من لفظ حعفر بن سليمان. والصواب العكس.

قال أبو داود (٤٢٠٠) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا صدقة الدقيقي، ثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: وقت لنا رسول الله ﷺ حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوماً مرة.

قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس لم يذكر النبي ﷺ قال: وقت لنا. وهذا أصح

وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا رسول الله ﷺ.

وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة، فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما.

<sup>(۱)</sup> نيل الأوطار (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢١٨،٣٦٦/٤).

[ إسناده صحيح ] (١).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واحب، بـل لـو قيـل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا العقاب.

فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واحبة، فيسقط القول بأن الختان قرن بما هو مستحب،

<sup>(۱)</sup> رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه الترمذي (٢٧٦١) من طريق يحيى بن سعيد، عن يوسف به. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه النسائي في الكبرى (١٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦/٥) رقم ٢٥٤٩٣ حدثنا عبدة بن سليمان، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٧٦٢) والنسائي (١٣) من طريق عبيدة بن حميد، حدثني يوسف بن صهيب به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ومن طريق عبيدة أخرجه ابن حبان (٤٧٧).

وأخرجه النسائي في الكبرى ( ٩٢٩٣ ) وفي الصغرى أيضاً (٥٠٤٧) من طريق المعتمر قال: سمعت يوسف بن صهيب به. إلا أنه حذف كلمة (من) في قوله: (من شاربه) في السنن الصغرى. ومن طريق النسائي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٣٥٧).

وأخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (٢٦٤) حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قالا: ثنا يوسف بن صهيب به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٧/٨) رقم ٧٨٨٦ من طريق حمزة الزيات، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه في المعجم الكبير (٥٠٣٦،٥٠٣٤،٥٠٣٣) من طريق أبسي نعيم، ومنــدل بـن علي، وحمزة الزيات فرقهم، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٢/٥) رقم ٦٤٤٥،٦٤٤٤ من طريـق يعلـى بـن عبيد رأبي نعيم، كلاهما عن يوسف بن صهيب به.

فیکون مستحباً<sup>(۱)</sup>.

(1.1)

#### الدليل الثالث:

(٣٠-٤٦٦) ما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا معتمر، قال: حدثني سلم بن أبي الذيال (وكان صاحب حديث) قال:

سمعت الحسن يقول: أما تعجبون لهذا (يعني مالك بن المنذر) عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم، فأمر بهم فختنوا في هذا الشتاء فبلغني أن بعضهم قد مات، ولقد أسلم مع رسول الله على الرومي والحبشى فما فتشوا عن شيء (٢).

#### [ رجاله ثقات ]

ورده ابن القيم، فقال: حوابه أنهم استغنوا عن التفتيس بما كانوا عليه من الحتان، فإن العرب قاطبة كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يسق إلا النصارى، وهم فرقتان: فرقة تختتن، وفرقة لا تختتن، وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الحتان، فكانوا يبادورن إليه بعد الإسلام، كما يبادرون إلى الغسل " (٣).

قلت: ومما يؤيد كلام ابن القيم، ان قيصر أطلق على الرسول على ملك

<sup>(</sup>۱) وقد ذهب الجمهور إلى استحباب سنن الفطرة. وحملوا قوله ﷺ : "من لم يأخذ من شاربه فليس منا " كقوله ﷺ: " من لم يتغن بالقرآن فليس منا " فالمراد ليس على سنتنا، وليس على طريقنا.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأدب المفرد (۱۲۸۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تحفة المودود (ص: ۱۹۱).

الحتان كما في البخاري <sup>(۱)</sup>.

#### دليل القائلين بالوجوب.

#### الدليل الأول:

اختتن إبراهيم، وكان الختان مما ابتلى الله به إبراهيم، فكان من شريعته، وقد أمرنا باتباع ملته عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: ﴿ثُم أُو حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾(٢).

(٣١-٤٦٧) أما الدليل على اختتانه، فقد أخرج البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: اختــتن إبراهيم عليه السلام، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. ورواه مسلم<sup>(٣)</sup>.

وأما الدليل على كون الختان مما ابتلى الله به إبراهيم

(٣٢-٤٦٨) فقد روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبــد الله الحـافظ، ثنــا

<sup>(</sup>۱) جاء في البخاري (۷) من حديث طويل، وفيه: "كان هرقل حزاء ينظر في النحوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النحوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، فينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله على استخبره هرقل، قال: إذهبوا فانظروا أمختان هو أم لا، فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختان، وسأله عن العرب، فقال: هم يختنون، فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. الحديث قطعة من حديث طويل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النحل: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠).

1.8

أبو زكريا العنبري، ثنا: محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالرزاق، ثنا: معمر عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[ وإسناده صحيح ] (١).

والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا

وأما الدليل على كوننا مأمورين باتباع ملته، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ثُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُلِّلُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# وتعقب هذا الاستدلال:

بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إذا كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب، فإن من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد على واتبعوه لعلكم تهتدون (أ)، ومع هذا الأمر باتباعه فقد تقرر في الأصول أن أفعاله على على الوجوب، وأيضاً هناك قرينة من الحديث أنه ليس

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١/٤٩/١). وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر ح ٦٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النحل: ۱۲۳.

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا الاستدلال البيهقي في السنن (۳۲٥/۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الأعراف: ١٥٨.

بواجب، لأن من الخصال العشر ما ليس بواجب علينا كالسواك وفرق الرأس. وا لله أعلم.

# الدليل الثاني:

(٣٣-٤٦٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريح قال أخبرت، عن عثيم بن كليب، عن أبيه،

عن جده، أنه جاء النبي ﷺ، فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر. يقول: أحلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي ﷺ قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن (١).

[ إسناده ضعيف حداً ] (٢).

الأولى: شيخ ابن حريج الذي لم يسم.

قال ابن عدي في الكامل (٢٢٢/١): " وهذا الذي قاله ابن حريج في هذا الإسناد: وأخبرت عن عثيم بن كليب إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى، فكنى عن اسمه. ثم أخرجه ابن عدي من طريق الرمادي، عن إيراهيم بن أبي يحيى، عن عثيم به.

وإبراهيم بن أبي يحيى

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس، عن إبراهيم بن أبى يحيى أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه. الجرح والتعديل (١٢٥/٢).

قال فيه العجلي: مدني رافضي جهمي قــدري، لا يكتـب حديثـه روى عنـه الشــافعي. ثقات العجلي (٢٠٩/١).

وقال أحمد بن حنبل: كان قدريا معتزلياً جهمياً، كل بلاء فيه. تهذيب التهذيب (١٣٧/١).

العلة الثانية: ضعف عثيم بن كثير بن كليب.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/٥/٥).

<sup>(</sup>٢) في الحديث ثلاث علل:

ولو صح لم يدل على الوجوب، لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.

#### الدليل الثالث:

قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.

وفي هذا نظر: من وجهين:

الوجه الأول: أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا

لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. الثقات (٣٠٣/٧). وفي التقريب: مجهول.

العلة الثالثة: ضعف كثير بن كليب، والد عثيم.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (١٥٦/٧).

وقال الحسيني: مجهول. الإكمال (٧٣٧).

وقال ابن القطان: مجهول. لسان الميزان (٤٨٣/٤).

وقال أيضاً: إسناده في غاية الضعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن حريج (أحبرت) وذلك أن عثيم بن كليب، وأباه وحده مجهولون.

ونقبل الحافظ كلام ابن القطان في التلخيص (١٥٣/١) إلا أنه قال: عثيم وأبوه بحهولان، ولم يقل: وحده. وذلك لأن الحافظ يرى أن حده له صحبه، كما ذكر ذلك في تعجيل المنفعة (٩٠١).

#### تخريج الحديث

الحديث عند عبد الرزاق في المصنف (٩٨٣٥)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٥٦) وابيهقى في وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٩٢٧٥) وابن عدي في الكامل (٢٢٣/١) والبيهقى في السنن الكبرى (١٧٢/١).

وله شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع وقتـادة الرهـاوي إلا أنهمـا في الاغتسـال مـن الكفر، وليس فيهما الاختتان، ولذلك لن أشتغل بتخريجهما هنـا، ولعلـي أدرس أسـانيدهما في كتاب الاغتسال إن شاء الله تعالى.

يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر مغتفر.

الوجه الشاني: أن بإمكانه تطهير القلفة من النجاسة كل ما تبول، والأقلف صلاته صحيحة، وليس الختان شرطاً في صحة الطهارة.

# الدليل الرابع:

حواز كشف العوارة من المحتون، وحواز نظر الخاتن إليها - وقد ذكرنا أنه يشرع الختان لمن بلغ أو قارب البلوغ - وكشف العورة والنظر إليها حرام، فلو لم يجب لما أبيح ترك واحبين، وارتكاب محظورين .

وتعقب: بأن كشف العورة مباح للحاجة، وليس للضروة، فالحاجة تبيح كشف العورة، ولذلك أبيح النظر إلى العورة بالمداواة، وليس ذلك واجباً إجماعاً، وإذا حاز في المصلحة الدنيوية، كان في المصلحة الشرعية أولى. وقد قال بعضهم: قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة يوم الجمعة بالتشاغل بركعتي تحية المسجد، وكشف العورة للمداواة مثلها.

# الدليل الخامس:

أن الولي يؤلم فيه الصبي إيلاماً بالغاً، ويخرج من ماله أحرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واحباً لما حاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله، وإيلامه الألم البالغ، وتعريضه للتلف بفعل مالا يجب فعله.

# الدليل السادس:

قالوا: بأن الختان واحب ؛ لأنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من

الكافر، حتى ولو وجد مختوناً بين جماعة قتلى غير مختونين صلىي عليه، ودفن في مقابرُ المسلمين.

# وأجيب:

بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واحب، كالصلوات الخمس والحج والصيام، ومنها ما هو مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، ومنها ما هو مختلف في وجوبه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. وما ذكر في المقتول مردود؛ لأن اليهود وكثيراً من النصارى يختنون، فليقيد ما ذكر بالقرائن.

# الدليل السابع:

الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وحب بالقصاص.

وتعقب: بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واحباً، والحتان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للحتان عندهم قدر، وله وليمة حاصة به.

## الدليل الثامن:

(٣٤-٤٧٠) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حــرب بــن إسمــاعيل في مسائله

عن الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلم فليختتن (١٠).

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير (٨٢/٤)، ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: ١٨٢).

وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل<sup>(۱)</sup>. الدليل التاسع:

(٤٧١-٣٥) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن سهل بن أحمد الديباجي، ثنا أبو على محمد بن محمد بن الأشعث (ح)

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي، قال: قرئ على أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن حده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حده على بن الحسين بن على، عن أبيه،

عن أبيه على رضى الله تعالى عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله على أبيه على أبيه على أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة.

قال البيهقي: وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا

وقد روى البخاري في الأدب المفرد، ولم يرفعه(١٢٨٨) حدثنا عبد العزيز بن عبـد الله الأويسي، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، قـال: وكـان الرحـل إذا أسلم أمر بالاختتان، وإن كان كبيراً.

<sup>(</sup>۱) وقال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شبر من مرسل غيره ؟ لأنه حافظ، كلما قدر أن يسميه. حامع التحصيل في أحكام المراسيل. (ص: ٧٩).

قال أحمد بن سنان، قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يىرى إرســـال الزهــري وقتــادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. المرجع الســابق.

الاسناد<sup>(۱)</sup>.

[ إسناده ضعيف حداً ] <sup>(۲)</sup>.

وهناك أدلة ذكروها في عدم صحة إمامته وذبيحته وحجة، نترك ذكرهـــا لأنى أفردتها في بحث مستقل.

هذه أهم الأدلة التي استدل بها من يرى الوجوب.

قال ابن عدى: مقيم بمصر، وكتبت عنه بها، حَملَه شدة ميله إلى التشيع أن أحرج لنا نسخة قريباً من ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بسن محمد عن أبيه عن حده إلى أن ينتهي إلى علي، عن النبي عَلَيْ كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري، على كاغد جديد، فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكبر، كلها أو عامتها، فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان شيخاً من أهل البيت بمصر، وهو أخ الناصر، وكان أكبر منه، فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئاً من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره. الكامل (٣١٢/٥). وانظر لسان الميزان (٣٦٢/٥).

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى (۳۲٤/۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فيه محمد بن محمد بن الأشعث متهم.

# المبعث الثاني في ختسان السرأة

فقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة (أي مستحب) ولو تركته لم تجبر عليه. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وقيل: حتان المرأة سنة. احتماره بعض الحنفية (٢)، وبعض المالكية(١)،

(۱) قال في شرح فتح القدير (٦٣/١): " الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها، إذ جماع المحتونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا ". وانظر المبسوط (١٠٦/١٠)، المغرب (ص: ٤٠٦)، الفتاوى الهندية (٤٠٥٦).

وقال في حاشية ابن عابدين (٣٧١/٦): " الحتان سنة للرحـال، مـن جملـة الفطـرة، لا يمكن تركها، وهـي مكرمة في حق النساء أيضاً كما في الكفاية " اهـ.

(٢) قال في مواهب الجليل (٢٥٩/٣): " والخفاض في النساء مكرمة " اه.. وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني (٣٩٤/١): " والخفاض في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة " اه.. وقال في شرح الخرشي (٤٨/٣): " وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. والاستحباب في النساء " اه.. وانظر حاشية الدسوقي (٢٦/٢)، الشرح الصغير (١٥١/٢).

وحين قال في كفاية الطالب الرباني (٥٩٦/١): " والخفاض في النساء مكرمة، يعني: سنة كسنة ختان الذكور، وإنما قال مكرمة تبعاً للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه، فقال (٩٦/١): هذا القول ضعيف، والمعتمد أنه مستحب اه.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> شرح فتح القدير (٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب الرباني (١/٥٩٦).

وبعض الشافعية<sup>(١)</sup>، وهو رواية عن أحمد <sup>(٢)</sup>.

وقيل: يجب ختان المرأة، كما يجب على الرحل، وهـو المشـهور مـن مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٤).

#### دليل القائلين بأنه سنة.

استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بسأن الختان سنة في حق الرجل.

## دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة.

ساقوا الأدلة في وحـوب الحتـان، قـالوا: وهـي مطلقـة، فتشـمل الرحـل والمرأة، انظر أدلتهم في القول بوحوب الحتان على الرحل في المسألة الــــي قبـل هذه.

## دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة.

قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة، والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۲۰/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحرر (۱/۱)، المغنی (۱۳/۱).

<sup>(</sup>۲) قال النووي في المجموع (۹/۱): " الحتان واجب على الرحال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي. ثم قال: " والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، وقطع به الجمهور أنه واجب على الرحال والنساء" اهـ. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (۲۱۱/٤)، وتحفة المحتاج (۱۹۸/۹)، نهاية المحتاج (۳۰/۸)، فتوحات الوهاب (۱۷۳/۵).

<sup>(</sup>١/١)، كشاف القناع (٨٠/١)، المبدع (١٠٣/١) الروض المربع ().

الإسلام، بينما المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، وهي طلب كمال لا أكثر فلا ترقى إلى الاستحباب.

والذي تميل له نفسي بعض الميل أن الختان واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة.

قال ابن قدامة: " فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هـذا قـول كثير مـن أهـل العلـم. قـال أحمـد: الرجل أشد ؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة علـى الكَمَرة، ولا يُنقَى ما ثَمَّ، والمرأة أهون " (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى (٦٣/١).

#### شبهة وردها:

في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إحراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة، وقصر إحرائها على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة.

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة.

وحاء في حريدة القبس في تاريخ ١٤ /١٩٨٩/١ بأن نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلوا، وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريـم الختـان، سـواء بالنسـبة للذكور والإناث.

وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية، وهي حملة غربية ودخيلة على الأمة الإسلامية، تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من الناحية الصحية كالنزيف وإصابة بحرى البول إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء إجراء عملية الخفاض.

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام، وليس فيه خلاف في مشروعيته، وإنما الخلاف في وحوبه.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: " واتفقوا على إباحة الختان للنساء"(١).

وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه (٢). (٣٦-٤٧٢) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مراتب الإجماع (ص: ۱۵۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تحفة المودود (ص: ۲۰۹).

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الحتان بالختان فقد وجب الغسل (١).

(٣٧-٤٧٣) وفي مسلم أيضاً، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي موسى الأشعري (ح)

وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى - وهذا حديثه - حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة،

عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي. فقلت: لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل ؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله على: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل .

فقوله: " وألزق الختـان بالختـان " دليـل على أن المـرأة تخـتن، وأن هـذا معروف في زمن الصحابة، وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى.

نعم قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من النساء والرجال، ورأيت

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۱۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۳٤۹).

كثيراً في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين، والعوام الذين لا يحسنون المهنة، فينجم عن ذلك أضرار بالغة، ولا يعنى هذا أن يترك الختان من أحل سوء التصرف، بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين. والله الموفق.

قال أحد الأطباء: أن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم، ومنه بعض بلاد المسلمين مثل الصومال والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمنه، أو أخذ البظر والشفرين الصغيرين، أو أخذ ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين، فهو مخالف للسنة، ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة، وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني، وهو على صفة لا علاقة له بالختان الذي أمر به المصطفى المصفى المص

ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنة، كما يلي:

أولاً: المضاعفات الحادة: مثل النزيف والالتهابات الميكروبية نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير معقم، وأدوات غير معقمة، وبواسطة حاتنة لا تعرف من الطب والجراحة إلا ما تعلمته من الخاتنات مثلها.

ثانياً: مضاعفات متأخرة: مشل البرود الجنسي، والرتى، وهو التصاق فتحة الفرج مما يؤدي إلى صعوبة الجماع، وصعوبة الولادة، وتعسرها عند حدوثها.

وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة، واتباع الأهواء، والعادات الفرعونية، ولا بد أن يجري الختان كما أمر المصطفى على ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإحراء الختان، وفي مكان معقم، وبأدوات معقمة، مثل أي عملية حراحية.

ولذا فإن الضحة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها ؛ لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما:

عنالفة السنة، والثاني: إحراء العملية بدون تعقيم، ومن قبل غير الأطباء. ولو تمت أي عملية بدون تعقيم، وكان الذي يجريها لا علاقة له بالطب فإن مضاعفاتها ستكون مروعة (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الحتان. د. البار (ص: ۷۲-۷۲).

# فسسرع فى أنسواع الخفساض

جاء في تقريس الدكتور مامون الحاج إبراهيم: أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب بجامعة الكويت بيان أنواع كيفية ممارسة الخفاض:

## النوع الأول:

يقصد به إزالة قطعة الجلد التي تكون في أعلى الفرج – كما سبق– وقد يزاد على ذلك.

## النوع الثاني:

خياطة الشفرين الصغيرين، من غير إزالة أجزاء منهما، وذلك لتضييق فتحة المهبل.

وهذا مخالف للشرع.

## النوع الثالث:

ويعرف باسم الخفاض الفرعوني، وهو أشدها، والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة أيام الفراعنة.

وفي هذا النوع تتم إزالة البظر، والشفرين الصغيرين، ومعضم الشفرين الكبيرين، ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل، وتترك فتحة صغيرة حداً في الجزء الأسفل من المهبل لخروج البول، ودم الحيض.

والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين، وفيهما الأنسجة الدموية والأعصاب، ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية.

أما البظر فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية، فوق فتحـة البـول،

TY.

وهو أكثر الأعضاء حساسية عند المرأة.

ويصاحب هذا النوع كثير من المضاعفات مثل النزيف الحاد، والتهاب محاري البول، والالتهاب التناسلي، والصدوة أو الموت، خاصة أنه يعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبياً، وليس لهن دراية بالعمليات الجراحية(١).

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب أحاديث الختان حجيتها وفقهها ـ د: سعد المرصفي (ص:٣٨).

# المبحث الثالث في ختسان الخنثسي

اختلف العلماء في ختان الأنثى

فقيل: يختن الخنثى، ولكن لا يختنه أجنبي بعد المراهقة، وهـو مذهـب الحنفية (١).

وقيل: لا يجوز حتانه. وهو وحه في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين

(۱) والذي يقوم بختان الجنثى أمته أو زوجته، وقيل: يجوزه الإمام امرأة تعرف الختان، وهذا في زمن المراهقة وما بعداها، وأما قبل المراهقة فيحوز أن يقوم بختانه الأجنبي رحلاً كان أو امرأة. انظر شرح فتح القدير (۱۸/۱۰، ۹،۵۱۸)، بدائع الصنائع (۳۲۸/۷)، تبيين الحقائق (۲۱ه/۲)، البحر الرائق (۸/،٤٥)، العناية شرح الهداية (۱۸/۱۰، ۹،۵۱۱)، الجوهرة النيرة (۱۹،۵۱۸)، وقال: "هذا إذا كان يشتهي، أما إذا كان لا يشتهي جاز للرحال والنساء أن يختنوه "، حاشية ابن عابدين (۲۲۸/۷).

وقال في الفتاوى الهندية (٤٣٩/٦): "أرأيت هذا الحنثى هل يختنه رجل أو امرأة ؟ قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقاً أو غير مراهق. فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقاً فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة، أما كونه لا يختنه رجل فلحواز أن يكون صبية، ولا يباح للرجل أن يختنها، وينظر إلى فرجها ؛ لأنها مراهقة، والمراهقة ممن تشتهى، فكانت كالبالغة، ولا تختنه امرأة لجواز أن يكون صبياً مراهقاً فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه، وتنظر إلى فرجه ؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المحرج من كونه يشترى له من ماله جارية، أو من مال أبيه، أو من بيت المال. اهـ

(٢) حاشية العدوي (٦/١)، وقال في مواهب الجليل (٢٥٩/٣): "قال الفاكهاني: هل يختن الحنثى المشكل أم لا. فإذا قلنا يختن، ففي أي الفرحين، أو فيهما جميعاً. لم أر في ذلك لأصحابنا نقلاً. ثم قال: " والحق أنه لا يختن لما علمت من قاعدة تغليب الحضر على الإباحة. ومسأله تدل على ذلك، قال ابن حبيب: لا ينكح، ولا ينكح وفي بعض التعاليق، ولا

في مذهب الشافعية <sup>(١)</sup>.

وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (٢).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وحب ختان فرجيه. وهـو وجـه مرجوح في مذهب الشافعية (<sup>٣)</sup>، والمشهور من مذهب الحنابلة<sup>(٤)</sup>.

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

- ـ أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.
  - ـ أنه يجب على الإمام أن يزوجه حتانة.
    - ـ أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.
- أنه يجب ختان فرحيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل لــه النظر إلى عورته، وإلا حاز ختانه من أحنيي ضرورة.

يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رحال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غــير ذلـك مـن مسائله اهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المحموع (۷/۲)، تحفة المحتاج (۲۰۰/۹)، مغني المحتــاج (٥/٠٤٥)، تحفــة الحبيـب (١٥٤/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفواكه الدواني (۲/۱).

<sup>(</sup>۲) مغني المحتاج (٥٤٠/٥)، وقال في تحفة المحتاج (٢٠٠/٩): " قيل: يُبخَنَّن فرحاه بعــد بلوغه، ورححه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تــولاه رحل أو امرأة للضرورة اهــ.

<sup>(</sup>٤٤) قال في شرح منتهى الإرادات (٤٤/١): ويجب حتان قبلي حنثى مشكل احتياطاً عند بلوغ ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفاً اهـ. وانظر كشاف القناع (٨٠/١)، مطالب أولى النهى (٩١/١).

## دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته.

قالوا: لا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى، ولا يحل له النظر إلى عورتها، ولا يحل لامرأة أحنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل، فلا يحل لها النظر إلى عورته، فيجب الاحتياط في ذلك، وذلك أن يشترى له من ماله جارية تختنه إن كان له مال ؛ لأنه إن كان أنثى فالأنثى تختن الأنثى عند الحاجة. وإن كان ذكراً فتختنه أمته ؛ لأنه يباح لها النظر إلى فرج مولاها، وإن لم يكن له مال يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة، فإذا ختنته باعها، ورد ثمنها إلى بيت المال ؟ لأن الختان من سنة الإسلام، وهذا من مصالح المسلمين، فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة، ثم تباع ويرد ثمنها إلى بيت المال لاندفاع الحاجة والضرورة (۱).

## دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة.

قالوا: لأنه إن كان ذكراً فللمراة أن تختن زوجها، وإن كان أنثى فــالمرأة تختن المرأة عند الحاجة (٢).

وتعقب هذا بقولهم: إن زجناه كان عقد النكاح مشكوكاً فيه، فإن صح كانت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منه، ولا يتيقن أيضاً وجوب المهر بالعقد، ولا وجوب الميراث إن مات وهو مشكل، ولا يدرى هل تلزمه نفقة أم لا (٣).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٣٢٨/٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، وانظر تبيين الحقائق (٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (٦/ ٢١٥).

## دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً.

قال البغوي: لا يختن الخنشى المشكل ؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. قال النووي: وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر والمختار. والله أعلم(١).

#### دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ.

قالوا: إن ختن أحــد فرحيـه واحـب، ولا يتوصـل للواحـب إلا بختنهمـا جميعاً، وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب (٢).

#### الراجح:

يترك الأمر للطبيب الثقة، فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال، وأصبح باستطاعته أن يتحقق من الخنثى، هل هي رجل أو امرأة، وكان بالإمكان إجراء جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين، فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة، إما لوجود رحم في جوفها، ووجود مبايض، ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه كان الحكم فيها حكم ختان الأنثى.

وإن قال الطبيب: إنــه رحــل، إمــا لوحــود خصيتــين مختفيتــين، ولوحــود

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲۰۱/۱)، وعبارة أسنى المطالب (۱٦٤/٤): " ويحرم ختان الخنثى المشكل مطلقاً: أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده ؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده، ولم تتميز الأصلية من الزائدة، ثم سرق نصاباً حيث تقطع إحداهما، أن الحق في مسألة السرقة متعلق بالآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، والحق في الحتان يتعلق با لله تبارك وتعالى، وحقوق : لله مبنية على المسامحة والمساهلة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الجموع (۲/۰۵۱).

هرمون الذكورة فيه، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في حتان الرحل.

وإن عجز الطب عن تحديد جنس الرجل، كان ختانه إن كان الأمر يتعلق بالطهارة من النجاسة، فله حكم الرجل، وإلا كان له حكم ختان الأنثى. والله أعلم.

# فسسرع حكم ما لوكان للرجل ذكران

قال النووي: لوكان لرجل ذكران.

قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.

قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلى بالبول.

وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الجموع (۲۰۰۱).



# المبحث الرابع في حكسم ختسان المسيت

اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية(٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن تيمية (١).

وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)، واختيار ابن حزم (١).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

# دليل من قال لا يختن مطلقاً.

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل (٢/٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع (٣٥١/١): " لو مات غير مختون فثلاثـة أوحـه: الصحيـع الذي قطع به الجمهور لا يختن " اهـ. وقال أيضاً في (١٤٢/٥): " وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن " اهـ. وانظر الغرر البهيـة في شرح البهحة الوردية (٨٦/٢)، مغني المحتاج (٥٤١/٥).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢١١/٢)، وقال في الإنصاف (٤٩٥/٢) " يحرم ختنه – يعني: الميت – بـلا نزاع في المذهب " اهـ. وانظر كشاف القناع (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤١٧/١): " لا يختن أحد بعد الموت " اهـ.

<sup>(°)</sup> المحموع (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٦) المحلى (مسألة ٦٢٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> المحموع (۱/۱، ۳۵)، مغنی المحتاج (۱/۱، ۵۶).

## التعليل الثاني:

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته. التعليل الثالث:

قالوا: إن الختان حزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.

ويمكن مناقشة هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع حزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الحتان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

#### دليل من قال يختن مطلقا.

## الدليل الأول:

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

#### الدليل الثاني:

(۲۷٤–۳۸) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن حالد الحذاء، عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (۱).

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخــدري رضــي الله عنه.

ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وإذا حاز هذا في العانة حاز في الختان، لأن محلهما العورة.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۲۳۷/۳) رقم ٦٢٣٥.

#### الدليل الثالث:

القياس على أخذ شاربه، وتقليم أظفاره، ونتف إبطه.

#### وأجيب:

بأن أخذ الشارب، وتقليم الظفر، ونتف الإبط من تمام طهارته، وإزالة وسخه ودرنه، بخلاف الختان فهو قطع عضو من أعضائه، والمعنى الذي شرع له في الحياة قد زال بالموت، وقد أحبر النبي تلك بأنه يبعث يوم القيامة غراً غير مختون، فما الفائدة في قطع عضو منه، سوف يبعث به يوم القيامة، وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى (۱).

(٣٩-٤٧٥) والدليل على كونه يحشر غير مختون، ما رواه البخاري، قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: قام فينا النبي ﷺ يخطب، فقال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية الحديث قطعة من حديث طويل (٢).

## دليل من قال يختن إن كان كبيراً.

قالوا: إن الصغير قد مات قبل زمن التكليف، فلا يختن، بخلاف من مات، وهو مكلف، فقد وجب في حقه الختان فيختن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تحفة المودود (ص: ۲۱۶).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح البخاري (۲۵۲٦) مسلم (۲۸۹۰).



# الفصل الخامس في من يولــد وهو مختــون

احتلف الفقهاء فيمن ولد مختوناً.

فقيل: يستحب إمرار الموسى على موضع الختان. اختاره بعض الملكية (۱). وقيل: من ولد مختوناً بلا قلفة، فلا ختان عليه لا إيجاباً ولا استحباباً، فإن وحد في القلفة شيء يغطي الحشفة أو بعضها قطع، كما لو حتن ختاناً غير كامل، فإنه يجب تكميله حتى يبين جميع القلفة التي حرت العادة بإزالتها في الختان. رجحه ابن رشد من المالكية (۲)، وهو مذهب الشافعية (۱)، والحنابلة (٤).

#### دليل من قال يجب إمرار الموسى.

#### الدليل الأول:

قالوا: قياس على إمرار الموسى على رأس الأقرع في حلق الرأس في الحج. ونظيره أيضاً إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه (°).

<sup>(</sup>۱) التـــاج والإكليــل (۳۹۰/٤)، مواهــب الجليــــل (۲۰۸/۳)، شــرح مختصــر خليـــل (۲۸/۳)، الفواكه الدواني (۲/۱ ۴۹)، حاشية العدوي (۲/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التاج والإكليل (٤/٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) المحموع (٢/ ٣٥٢،٣٥١)، أسنى المطالب (١٦٤/٤)، حاشيتا قليوبي وعمسيرة (٢١١/٤)، مغنى المحتاج (٥٤٠/٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> تحفة المودود (ص: ۲۱۲). وفي تفسير القرطبي (۱۰۰/۲): " قال الميموني: قـــال لي أحمد: إن هاهنا رحلا ولد له ولد مختون، فاغتم لذلك غماً شديداً. فقلت له: إذا كان الله قـــد كفاك المونة، فما غمك بهذا " اهــ.

<sup>(°)</sup> الأشباه والنظائر (ص: ۲۰۷).

172

والصحيح أنه لا يجب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وإذا سقط المقيس، سقط المقيس عليه. وأما إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه فإن السواك لا يختص بالأسنان، فالسواك مشروع للثة واللسان، كما هو مشروع للأسنان، فلا يصح القياس عليه أيضاً.

## الدليل الثاني:

(٤٧٦-٤) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم(١).

فقوله على: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فكان الواحب أمرين: مباشرة الحديدة والقطع، فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة.

#### دليل من قال لا يجب.

قالوا: إن مجرد امرار الموسى على ذكره عبث، ولا فائدة منه، ولا يتقرب إلى الله تعالى بمثله، وتنزه عنه الشريعة، وإمرار الموسى غير مقصود، بل هو وسيلة إلى فعل المقصود، فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى (٢).

وهذا القول هو الراجح المتعين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح البخاري (۷۲۸۸ )، ومسلم (۱۳۳۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تحفة المودود (ص: ۲۱۲).

#### نـــرع

ذكر ابن القيم: أن العرب تزعم أن من ولد في القمر تقلصت قلفته، وتجمعت، ولهذا يقولون: ختنه القمر !! قال ابن القيم: وهذا غير مطرد، ولا هو أمر مستمر، فلم يزل الناس يولدون في القمر، والذي يولد بلا قلفة نادر جداً، ومع هذا فلا يكون زوال القلفة تاماً، بل يظهر رأس الحشفة، بحيث يبين عزج البول، ولهذا لا بد من ختانه ليظهر تمام الحشفة، وأما الذي يسقط ختانه بإن تكون الحشفة كلها ظاهرة، وأحبرني صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ممن ولد كذلك (١).

#### فرع آخسر

سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط، وتركها مـدة، فتشمرت، وانقطع الخيط، وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه ؟

فأحاب: بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته، ولا شيء منها إلا بقطع غيرها، سقط وحوبه. وإن أمكن: فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضاً إلا أن يكون تقلص الغرلة واحتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه، فالذي يظهر وحوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك، وإن لم تنكشف كلها فيحب من الختان ما يكشف جميعها (٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق (ص: ۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب (١٦٤/٤).

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|

## الفصل السابع فى موانسج الختسان

يسقط وجوب الختان لأمور، منها:

الأول: أن يولد الرجل ولا قلفة له، وقد ذكرت خلاف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجب عليه ختان.

الشاني: ضعف المولود عن احتماله، بحيث يخاف عليه من التلف، ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واحب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات

الثالث: أن يسلم الرجل كبيراً، ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن الرسول على الرومي والحبشي والفارسي فما فتش عن أحد منهم. وخالف سحنون بن سعيد الجمهسور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره.

الرابع: الموت. قال ابن القيم: فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة، وهل يستحب ؟ فحمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، وذكر بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب. وقد ذكرت أدلة كل قول في مسألة مستقلة (١).

هذه بعض الموانع التي يذكرها الفقهاء، ويضع بعض الأطباء موانع أخرى نلحقها بهذه الموانع:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تحفة المودود (ص: ۲۱۲-۲۱۶).

الخامس: إذا كان الطفل مصاباً بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية.

السادس: إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم مشل الهيموفيليا (الناعور)، أو نزف دموي، أو زيادة كبيرة في مادة البيليروبين (Bilirubin) (مادة الصفراء) في الدم، وهذه الأسباب كلها وقتيه، وبالتالي يمكن إحراء الحتان بعد استقرار حالة الطفل، وحصوله على المواد المانعة للنزف، فمريض الناعور مثلا يمكن إحراء العمليات الجراحية بعد أخذ حقنة من الجلوبيولين المضاد للناعور، وهكذا في سائر أمراض الدم. أما إذا كان مصاباً بسرطان خلايا الدم البيضاء (اللوكميا) أو غيرها من الأمراض الخطيرة فلا داعي آنذاك لأجراء الختان.

السابعة: أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إحراءات إدخاله الحضانة، فيترك حتى تتحسن حالته وتستقر (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الحتان. د. البار (ص: ٦٨).

# الفصل الثامن في عبادة الأقلف

# وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول: في طهارة الأقلف.

المبحث الثاني: في إمامة الأقلف.

المبحث الثالث: في ذبيحة الأقلف.

المبحث الرابع: في حج الأقلف.

المبحث الخامس: في شهادة الأقلف.



# المبحث الأول في طهارة الأقلف.

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحست القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج.

أما إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرج

فالشافعية (١)، والحنابلة (٢) ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.

لأنها واحبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

وذهب الحنفية والمالكية (٤)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.

وأما في الغسل الواجب:

فقال المرداوي من الحنابلة: " لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب (٦٩/١)، تحفة المحتاج (٢٧٦/١)، نهاية المحتاج (٢٢٥،٢٢٤/١).

<sup>(</sup>۲) قال ابن قدامة في المغني (۱۰٦/۱): " والأقلف إن كان مُرْتَبِقاً لا تخرج بشرته من قلفته، فهو كالمختان، وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستحمر أعادها، فإن تنحست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲۱/۱).

<sup>(1)</sup> قال الباجي في المنتقى (٦٩/١): " ومن نسي الاستحمار وصلى، فقد روى أشهب عن مالك أرجو أن لا تكون عليه إعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح.

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: من تغوط أو بال، فلم يغسله، و لم يمسح حتى صلى يعيد في الوقت ". قلت: ومفهومه: بعد الوقت لا يعيد ؛ لأنه ليس بواجب عندهم.

TEY THE SAME

المرأة وحب الغسل رواية واحدة. وحزم به في الرعاية، وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب " (١).

وقال الكاساني أيضاً: يجب على الأقلف إيصال الماء إلى القلفة.

وقال بعضهم: لا يجب. وليس بصحيح ؛ لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج (٢).

واختلف الحنفية في وجوب غسل القلفة في الغسل الواحب.

فقال الزيلعي: لا يجب عليه أن يدخل الماء داخل حلدة الأقلف؛ لأن يخلُّقة كقصبة الذكر. قال: وهذا مشكل ؛ لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء، فجعلوه كالخارج في هذا الحكم، وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ.

وقال الكردي: يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ، وهو الصحيح، فعلى هذا لا إشكال فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۲۳۱/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق (۳٤/۱).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق (١٤/١). وأجاب عن هذا الإشكال صاحب البحر الرائق، فقال (٤٨/١): " لا يجب إدخال الماء داخل جلدة الأقلف في غسله من الجنابة وغيرها للحرج الحاصل. لا لكونه خلقة كقصبة الذكر، وهذا هو الصحيح المعتمد، وبه يندفع ما ذكره الزيلعي من أنه مشكل ؟ لأنه إذا وصل البول إلى القلفة انتقض وضوؤه، فحعلوه كالخارج في هذا الحكم، وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه. وقال الكردي: يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ، وهو الصحيح، فعلى هذا لا إشكال فيه. اه فإن هذا الإشكال إنما نشاء من تعليله لعدم الوجوب بأنه خلقة كقصبة الذكر، وأما على ما عللنا به تبعاً لفتح القدير فلا إشكال فيه أصلاً. الح كلامه. وانظر الجوهرة النيرة (١/٠١).

## المبحث الثاني في إمامــة الأقلــف

اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٢) والحنابلة (٤).

قال ابن رشد: فإن أم صحت صلاته، وصلاة مأموميه. انظر التاج والإكليل (٣٩٤/٤).

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤):" وكره أغلف: وهـو مـن لم يختين، فتكره إمامته مطلقاً راتباً أولا خلافاً لما مشى عليه خليل مـن تخصيصـه بـالراتب " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (٣٣٠/١)، ومنح الجليل (٣٦٤/١).

قال البهوتي في كشاف القناع: " وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته، وغسل ما تحتها، فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة بما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته ؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف، وهو ظاهر من تعليلهم " اه.

<sup>(</sup>١) قال في شرح فتح القدير (٢٢/٧): " وتجوز صلاة الأقلف وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة، لاخوفاً من الهلاك " اهـ. وقيده في الهداية بأن لا يترك استخفافاً بالدين. انظر البحر الرائق (٩٦/٧).

<sup>(</sup>٢) قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف.

<sup>(</sup>٣) تحفية المحتاج (٢ /٢٨٩ )، مغيني المحتاج ( ٤٨٤،٤٨٣/١ )، نهايسة المحتساج ( ١٧٤،١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع (٤٨٣،٤٨٢/١)، مطالب أولي النهى (٢٧٨،٦٧٨).

وقال بعضهم: هذا إذا كان معذوراً في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته (۱).

وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: لا تصح مطلقاً، وهي رواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكسره أن يكون إماماً راتباً اختباره بعض المالكية (٤).

هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول .

(۱) قال ابن حبيب من المالكية كما في مواهب الجليل (۲۰۸/۳): الحتان من الفطرة، فلا تجوز إمامة تاركه اختياراً.

وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (٩٦/١): "ومسن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته " اه. فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: وهذا القول ضعيف ؟ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة اه.

وقـال البهوتـي مثلـه في كشـاف القنـاع (٤٨٣،٤٨٢/١) وانظـر مطـالب أولي النهـــى (٦٧٩،٦٧٨/١).

(۲) الفروع (۱۲/۱)، وقال في الإنصاف (۲/۷۱): تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الحتان اهـ.

<sup>(۲)</sup> الإنصاف (۲/۲۰۲)، الفروع (۱۲/۲).

(<sup>4)</sup> مواهب الجليل (١٠٥/٢). وقال في الخرشي: " وكره ترتب أغلف: وهـو مـن لم يختنن لنقص سنة الحتان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون" اهـ.

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١٠٥/٢): ويكره أن يكون الأغلف إماماً راتبــاً في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان اهـ.

وقال الدسوقي في حاشيته (٣٣٠/١): والراحج كراهة إمامته مطلقــاً. وقــال مثلـه كــل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٤٤٠/١)، وصاحب منح الجليل (٣٦٤/١).

#### دليل من قال تصح إمامته.

قالوا: الأصل الصحة، ولا تبطل العبادة، أو تكره إلا بدليل شـرعي، ولا دليل هنا.

ولأن العدالة لا تختل بترك الحتان، لأن الحتان سنة عندنا.

ولأن صلاته لنفسه صحيحة، فكذلك صلاته لغيره.

#### دليل من قال تكره إمامته.

الدليل الأول:

وجه الكراهة عند الشافعية: احتمال وجود النحاسة تحت القلفة.

ووجه الكراهة عند الحنابلة، قالوا: أما صحة الصلاة ؛ فلأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته كالمختون، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة.

وأما الكراهة، فلأنه مختلف في صحة إمامته. فكرهنا إمامته حروجـــاً مــن الحلاف (١).

والحقيقة أن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليـل شرعي، والخـلاف ليس من أدلة الشرع، لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها.

#### دليل من قال لا تصح صلاته.

استدل من قال بعدم صحة إمامة الأقلف: بأن الختان واحب عليه، وأن تركه للختان موجب للفسق، ولا يرى صحة إمامة الفاسق إلا إذا كان ذلك

<sup>(1)</sup> انظر كشاف القناع (٤٨٣،٤٨٢/١).

الإمام الأعظم.

قال في مجمع البحرين: إن كان تاركاً للختان من غير خوف ضرر، وهو يعتقد وجوبه، فسق على الأصح. وفيه الروايتان لفسقه، لا لكونه أقلف، وإن تركه تأولاً أو خائفاً على نفسه التلف لكبر ونحوه: صحت إمامته. انتهى.

قال المرداوي متعقباً: الـذي قطع بـه المصنـف، والشـارح، وابـن منحـا وغيرهم: أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة (١).

قال في الإنصاف: هل المنع من صحة إمامتــه لـــــرَك الختـــان الواجـــب، أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟

اختلف الأصحاب في مأخذ المنع:

فقال بعضهم: تركه الحتان الواجب، فعلى هذا إن قلنا: بعدم الوجـوب، أو سقط القول به لضرر صحت إمامته.

وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شرط الصلاة، وهو التطهر من النحاسة فعلى هذا: لا تصح إمامته إلا بمثله (٢).

والصحيح أنه حتى على القول بفسقه، فإن إمامة الفاسق صحيحة، ولا دليل على البطلان، وكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومسألة صحة صلاة الفاسق فيها خلاف بين أهل العلم، وليس هذا مكان بحثها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال هذا المشروع فأصل إليها إن شاء الله في فقه الصلاة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۲۵۷/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق، الصفحة نفسها.

# المبحث الثالث في ذبيحــة الأقلــف

اختلف في ذبيحة الأقلف

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والخنابلة (٢).

وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (<sup>1)</sup>، ورواية عن أحمد <sup>(۱)</sup>. وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية <sup>(۱)</sup>، ورواية عن أحمد <sup>(۲)</sup>.

### دليل من قال لا تحل ذبيحته.

الدليل الأول:

(٤٧٧-٤١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،

<sup>(</sup>۱) العناية شرح الهداية (٤٨٨/٩)، الجوهرة النيرة (١٨١/٢)، شرح فتح القديسر (٤٨٨/٩)، حاشية ابن عابدين (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>٢) المحموع (٨٨/٩)، نهاية المحتاج (١١٣/٨)، حاشية الجمل (٢٣٧/٥)،

<sup>(</sup>۲) المغنى (۲۱۱/۹)، شرح منتهى الإرادات (۲۱۸/۳).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨٨/٩)، المغني (١/٩).

<sup>(°)</sup> المغنى (١/٩)، الفروع (١/٦)، والإنصاف (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليل (۲۱۹/٤)، شرح خليل (۷/۳)، الفواكه الدواني (۳۸۰/۱)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۱/۰۲۱) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۲۸۹/۱۰).

عن ابن عباس،قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).

[ رحال ثقات، ومحمد بن بشر ممن سمع من سعید بن أبي عروبة قبل الاختلاط ] (٢).

## الدليل الثاني:

(٤٧٨-٤٧٨) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر الخمد آباذي، أنبا أبو قلابة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا أبو شهاب عبد ربه، عن حمزة الجزري، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة،

وأخرجه عبد الرزق في مصنفه (٨٥٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل، ويقول: لا تجوز شهادته، ولا تقبل صلاته. قال معمر: فسألت عنه حماداً، فقال: لا بأس بذبيحته، وتجوز شهادته، وتقبل صلاته. قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأساً.

ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٩٦/٦) رقم ٨٦٤٣. إلا أنــه قال: عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس.

وهو كذلك بهذا الإسناد في الجامع، لمعمر بن راشد الأزدي، وسنن البيهقي الكبرى الكرى وهذا الرحل المبهم هو حابر بن زيد، كما في المصنف لابن أبي شيبة، وإسقاطه في مصنف عبد الرزاق، وإبهامه في الباقي حاء من معمر، فإن روايته عن قتادة فيها كلام، لأنه سمع منه في الصغر، فلم يحفظ. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۲۱/۰) رقم ۲۳۳۶.

<sup>(</sup>٢) قال ابن ححر في الدراية (١٧٣/٢): أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ولا يشكل عليه إلا عنعنة قتادة.

أن علياً رضى الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (١).

[ ضعيف حداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتحاج بخبره].

# دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.

الدليل الأول:

عموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ (٢). فلو كان الختمان شرطاً لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.

## الدليل الثاني:

أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.

قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشمارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى<sup>(٣)</sup>.

#### الدليل الثالث:

أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: ﴿ الا ما ذكيتم ﴾ (٤) و لم يستثن الأقلف.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي (۲۰/۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأنعام: ۱۱۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المغني (٣١١/٩).

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣.

#### دليل من تال بالكراهة.

دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم، فلعلهم حين رأوا أن هذا قول صحابي، ولا يعلم له مخالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله.

الراجح حل ذبيحته.

قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ (١) قال: طعامهم ذبائحهم، رواه البخاري معلقاً (٢)، وهو موصول عند البيهقي من طريق على بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ قال: ذبائحهم (٢).

وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف ؛ لأن كثيراً من أهل الكتباب لا يختتنون، وقد خاطب النبي يَهِ هم هم وقد مقوله: ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتبَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلُمَةُ سُواء بيننا وبينكم ﴾ (٤) وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد سموا أهل الكتاب (٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المائدة: ه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري معلقاً في كتاب الأطعمة، باب: ذبائح أهل الكتـاب وشـحومها مـن أهل الحرب وغيرهم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في سننه (٢٨٢/٩) قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طعامهم ذبائحهم.

<sup>(1)</sup> آل عمران: ٦٤.

<sup>(°)</sup> فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦٣٧/٩).

# المبحث الرابع فى هــج الأقلسف

اختلف الفقهاء في حج الأقلف،

فقيل: حجه معتبر. وهو مذهب الجمهور(١).

وقيل: لا حج له. وهو رواية عن أحمد، نقلها عنه حنبل، وعلل ذلك بأنها من تمام الإسلام (٢).

## الراجع:

ما سبق ترجيحه في إمامة الأقلف، وذبيحته، وشهادته هو الراجح هنا. والحتان ليس شرطاً في صحة الحج، أو الصلاة أو غيرها، بل ولا شرطاً في صحة الطهارة على الصحيح إذا كان يمكنه تنظيف القلفة، هذا على القول بأنه ليس معفواً عنها، ولا يختلف الحكم هنا سواء كان الختان واجباً أم سنة، وسواء كان ترك الختان لعذر أو لغير عذر.

<sup>(</sup>١) الخلاف فيه كالخلاف في ذبيحته وإمامته راجع النقول عن المذاهب هناك.

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/٦)، الإنصاف (٣٨٩/١٠)، كشاف القناع (٢٠٥/٦).



# المبحث الخامس في شهيادة الأقليف

اختلف في قبول شهادة الأقلف.

فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلاً لم يترك الحتان رغبة عن السنة، وهـو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا تقبل شهادته، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، والمفهوم من مذهب الشافعية والحنابلة ؛ لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وتبرك الواجب يوجب الفسق، وشهادة الفاسق مردودة (٤).

### دليل من قال تقبل شهادته.

قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركاً للختان استخفافاً بالدين، فهنا ترد شهادته ؛ لأن عدالته مجروحة.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲۹۹/٦)، وقيده في تبيين الحقائق (۲۲٦/٤) وفي الهداية (۹۳/٥) وفي الهداية (۹۳/٥) وفي درر الحكام (۳۷۷/۲) إن تركه استخفافاً بالدين فلا تقبــل. وانظر العنايـة شــرح الهدايـة (۲۲/۷). وانظر البحر الرائق (۷/۵).

<sup>(</sup>٢) قال في بلغة السالك (٢٥٧/٤) " والأقلف الذي لا عذر له في ترك الحتان لا تجـوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة اهـ. وانظر كفاية الطالب الرباني (٦/١).

وقال في تبصرة الحكام في ذكر موانع قبول الشهادة (٢٦٥/١): "ومنه شهادة الأغلف أي ترد. قاله ابن حبيب. وقال ابن الماحشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته حائزة، وإن كان من غير عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة الإسلام، ولا عذر له " اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبيب: لا تقبل شهادة الأغلف. انظر تبصرة الحكام (٢٦٥/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> و لم أقف عليها منصوصة في كتبهم.

#### دليل من قال ترد شهادته.

#### الدليل الأول:

(٤٧٩–٤٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمــد بـن بشــر، قــال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حابر بن زيد،

عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).

### الدليل الثاني:

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واحب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد برك المروءة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المصنف (٢١/٥) رقم ٢٣٣٤. وقد سبق تخريجه، انظر ح ٤٧٧.

# الفصل الثامن إجابـــة الدعــوة في وليمة الختــان

فقيل: وليمة الختان سنة، وإحابته كذلك وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: استحباب وليمة الختان محله في الذكرو دون الإناث، لأنه يخفى ويستحيا من إظهارها، لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة، اختاره

قال النووي في روضة الطالبين (٣٣٣/٧): " وفي وليمة العرس قولان، أو وجهان: أحدهما: أنها واجبة، لقوله على الحديث الصحيح: " ولو بشاة". وأصحها أنها مستحبة، كالأضحية، وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب، وقطع القفال بالاستحباب.

وأما سائر الولائم فمستحبة، وليست بواجبة على المذهب، وبه قطع الجمهور، ولا تأكد وليمة النكاح. قال المتولي: وحرج بعضهم في وحوب سائر الولائم قولان، لأن الشافعي قال بعد ذكرها، ولا أرخص في تركها. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٢٩٦/٣)، وقال في إعانة الطالبين (٣٥٧/٣): " الوليمة مستحبة لغير العرس " وقال أيضاً (١٧٥/٤): " وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما، إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة " اهـ.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١٠/٧)،

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في الأم (٩/٦): " وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس " اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف (٣٠٠/٥) " هذا قول أبي حفص العكبري، وقطع به في الكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن منحا، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، قاله في المستوعب. وقال في المغني (٢١٨/٧) " حكم دعوة الحتان، وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة، لما فيها من إطعام الطعام، والإحابة عليها مستحبة، غير واحبة " اهـ.

الأذرعي من الشافعية (١).

وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٢).

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (١٠)، وهو رواية عن أحمد (٥٠).

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالى:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.

ومستحبة الإحابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للحيران للوداد.

ومباحة الإحابة: وهي التي تعمل من غـير قصـد مذمـوم، كالعقيقـة للمولـود، والنقيعـة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.

ومكروه: وهو ما يقصد به الفحر والمحمدة. الخ كلامه.

<sup>(</sup>۱) مغنى المحتاج (٤٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قال في مواهب الجليل (٣/٤): فيما يؤتى من الولائم:

وهي خمسة أقسام: واحبة الإحابة إليها: وهي وليمة النكاح.

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات (٣٣/٣)، كشاف القناع (١٦٦/٥)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢٣٤/٥) قال في الإنصاف (٣٢٠/٨): " وهو الصحيح من المذهب.

<sup>(</sup>٤) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اه نقله الدسوقي في حاشيته (٣٣٧/٢)، وبلغة السالك (٤٩٩/٢)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اه.

<sup>(°)</sup> الإنصاف (٣٢١/٨).

وقيل: مكروهة.

#### دليل من قال بالسنية.

# الدليل الأول:

(٤٨٠-٤٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،

أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله على يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس (١).

# الدليل الثاني:

(٤٨١–٤٥) ما رواه البخاري، قـال: حدثنـا مسـدد، حدثنـا يحيـى بـن سعيد، عن سفيان، حدثني منصور، عن أبي وائل،

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال : فكوا العاني، وأجيبوا الداعي<sup>(٢)</sup>.

وهذه الأحاديث في إجابة الداعي، وهي مطلقة، فتشمل كل دعوة، سواء كانت دعوة عرس أم غيرها، أما من حيث مشروعية الوليمة؛ فلما فيها من إطعام الطعام، وهو مشروع في الجملة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) وفي رواية لمسلم: حسق المسلم على المسلم ست، فزاد: وإذا استنصحك فانصح له.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح البخاري (۲۱۷۳).

## الدليل الثالث:

(٤٨٢–٤٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها (١).

## الدليل الرابع:

(٤٨٣-٤٤) مار واه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ايوب، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن عمر كان إذا سمع صوتاً أنكره، وسال عنه، فإن قيل: عرس أو ختان أقره (٢).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۳)</sup>.

# الدليل الخامس:

(٤٨٤–٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عـن ليـث، عـن نافع، قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصنف (۳/۹۹۵).

<sup>(</sup>۲) فيه انقطاع، ابن سيرين لم يسمع من عمر، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/١٥) رقم ١٩٧٣٨ عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب.. وذكر الأثر، و لم يقل: نبئت. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٠/٧). وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/٥١) من طريق عاصم بن هلال، حدثنا أيوب به.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصنف (٥٦١/٣) رقم ١٧١٦٦.

وإسناده ضعيف من أحل ليث.

# دليل من قال بالكراهة.

(٤٨٥-٤٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن ابن إسحاق يعني محمداً، عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز،

عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله على ولا ندعى له (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.

#### دليل من قال بالإباحة.

قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

(٥٠-٤٨٦) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: ائتوا الدعوة إذا دعيتم (٣).

و لم نقل بالاستحباب، لأثـر عثمان المتقـدم، حيـث قـال: كنـا لا نـأتي الحتان، ولا ندعو إليه على عهد رسول الله ﷺ. وقد سبق تخريجه، وبيان أنه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٢) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وسماع الحسن البصري من عثمان بن أبي العاص مختلف فيه.

والحديث أخرجه الطيراني في الكبير (٨٣٨١) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه به.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> صحيح مسلم (۱٤۲۹).

17.

ضعیف(۱).

الراجح أن إجابة الدعوة مطلقاً واجبة، وهي حق للمسلم على أخيه، ولا دليل في صرفها عن الوجوب، خاصة إذا دعاك بعينك، أما إذا كان أخوك لا يفقدك، وكانت الدعوة عامة للناس، ولم تقصد بالدعوة، ولا يحزن أخوك لفقدك، أو كان يلحقك ضرر بالحضور، إما في مالك أو نفسك، فلا بأس بالتخلف. وا لله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر ح ٤٨٥.

# الغصل العاشر فى ضمسان ما أتلسف بالختسان

الخاتن إذا أذن له في ذلك، وكان الإذن معتبراً، وكان حاذقاً، ولم تجن يده، ولم يتجاوز ما أذن له فيه، وسرى إليه التلف ؛ فإنه لا يضمن لأنه فعل فعلاً مباحاً مأذوناً له فيه، ولم يتعد ولم يفرط.

قال غانم البغدادي من الحنفية: والفصاد والبزاغ، والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه، هذا إذا فعلوا فعلاً معتاداً، ولم يقصروا في ذلك العمل (١).

وقال في التبصرة وهو من المالكية: إذا أذن الرجل لحجام يفصده، أو يختن ولده، أو البيطار في دابة، فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلف الدابة أو العبد، فلا ضمان عليه ؟ لأجل الإذن (٢).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: " وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبرد، لم يلزمه ضمان إن تلف به ؛ لأنه فعل مأمور به في الشرع، فلم يضمن ما تلف به اهد (٣).

وقال أيضاً: إذا فعل الحجام والختان والمطبب ما أمروا به، لم يضمنوا بشرطين:

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كلـه كـأنْ

<sup>(</sup>۱) مجمع الضمانات (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>۲) تبصرة الحكام (۳٤٠/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المغنى (۱۰۱/۹).

コマン

فعلاً محرماً، فيضمن سرايته.

الثاني: ألا تجني أيديهم، فيتحاوز ما ينبغي أن يقطع، فإن كان حاذقاً، وتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو قطع في غير محل القطع، أو في وقت لا يصلح فيه القطع، وأشباه هذا ضمن فيه كله ؛ لأنه إتلاف، لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم، فيضمن سرايته كالقطع ابتداء (١)

أما إذا تعدى، بأن فعل ما لا يجوز له فعله، أو فرط: ترك ما يجب فعله فمات، فقد اختلفوا في مقدار ما يجب عليه، وإليك النقول عنهم:

#### مذهب الحنفية

قالوا: لو قطع الختان حشفة الصبي، فمات منه، يجب عليه نصف الدية، وإن برئ منها يجب عليه الدية كاملة ؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين: أحدهما مأذون فيه، وهو قطع الجلدة. والثاني: غير مأذون فيه، وهو قطع الحشفة، فكان ضامناً نصف الدية.

وأما إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب فيه ضمان الحشفة كاملة، وهو الدية كاملة ؟ لأنه عضو مقصود، لا ثانى له في النفس، فيقدر ضمانه بالدية كاملة (٢).

#### مذهب المالكية:

حاء في التبصرة: " إذا كان الخاتن حاهلًا، أو فَعَلَ فعلاً غـير مـا أذن لـه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغني مع تصرف يسير (۳۱۳/۵).

<sup>(</sup>۲) شرح العناية على الهداية (۱۲۰/۹)، الجوهرة النيرة (۲۱۰/۱)، حاشية ابن عــابدين (۲۹،۶۸).

فيه خطأ، أو يجاوز الحد فيما أذن له فيه، أو قصر فيه عن المقدار المطلوب ضمن ما تولد عن ذلك.

قال ابن عبد السلام: وينفرد الجاهل بالأدب، ولا يؤدب المخطئ، وهــل يؤدب من لم يؤذن له، فيه نظر " (١).

وجاء في التاج والإكليل: وإذا أخطأ في فعله، مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه، أو تزل يد الخاتن أو القاطع فتحاوز في القطع، أو الكاوي فتحاوز في الكي، أو يد الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بها، فإن كان من أهل المعرفة، ولم يَغُرَّ من نفسه فذلك خطأ يكون على العاقلة، إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون في ماله، وإن كان مما لا يحسن، وغَرَّ من نفسه، فعليه العقوبة.

واختلف على من تكون الدية، فقال ابن القاسم: على العاقلة، وظاهر قول مالك أنها عليه، ورجحه الدسوقي في حاشيته، وقال: لأن فعله عمد، والعاقلة لا تحمل عمداً (٢).

#### المذهب الشافعي:

ومن ختنه: أي الصبي من ولي أو غيره في سن لا يحتمله، فمات لزمه القصاص، إن علم أنه لا يحتمله، لتعديه بــالجرح المهلـك ؛ لأنــه غــير حــائز في

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام (٣٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) التاج والإكليل (٥٨/٧)، حاشية الدسوقي (٢٨/٤)، وقال في بلغة السالك (٤٧/٤): إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة، ولم يخطئ في فعله، فلا ضمان، فإن أخطأ فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وفي كون الدية على عاقلته أو في مالله قولان: الأول: لابن القاسم، والثاني: لمالك، وهو الراجح ؛ لأن فعله عمد، والعاقلة لا تحمل عمداً.

هذه الحالة قطعاً، فإن ظن احتماله، كأن قال له أهل الخبرة يحتمله، فمات، فلا قصاص، ويجب دية شبه العمد، بحثه الزركشي إلا والداً وإن علا ختنه في سن لا يحتمله، فلا قصاص عليه للبعضية، ويجب عليه دية مغلظة في ماله ؛ لأنه عمد محض. والسيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه، والمسلم في ختان الكافر لا قصاص عليه، فإن احتمله وختنه ولي، فمات، فلا ضمان عليه في الأصح ؛ لأنه لابد منه، والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة. والثاني: يضمن؛ لأنه غير واحب في الحال، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة.

ويشمل قوله: (ولي) الأب والجد والحاكم والقيم والوصي: وهو كذلك، واقتضى كلامه أن من ليس بولي يضمن قطعاً. قال الأذرعي: وبه صرح الماوردي وغيره، ونص عليه في الأم لتعديه، فيقتص منه. قال الزركشي: إلا إذا قصد بذلك إقامة الشعار، فلا يتجه القصاص ؛ لأن ذلك يضمن شبهة في التعدي (۱).

# المذهب الحنبلي:

وقال البهوتي: وإن أمره بالختان ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف بسببه ضمنه؛ لأنه ليس له. أو أمره ولي الأمر به، وزعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه ضمن؛ لأنه ليس له(٢).

وقيل: لا يضمن، وهو رواية عن أحمد (٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مغني المحتاج (۱/۵).

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع (۸۰/۱). وانظر الفروع، ومــع تصحيــع الفــروع (۱۳۳/۱، ۱۳۳/۱). مطالب أولي النهى، في شرح غاية المنتهى (۱/۱۹).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> انظر الفروع، ومع تصحيح الفروع (۱۳۳/۱، ۱۳٤).

فملخص البحث أنه إن تعدى أو فرط ضمن لأنه جان والحالة هذه، وإن لم يتعد و لم يفرط لم يضمن ؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهذه قاعدة فقهية. والله أعلم.



# الغرع الأول في أجسرة الخاتسن

الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعاً، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (١).

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (٢).

وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلى بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمناً فأحرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة (٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى (٥/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) قال في العقود الدرية من الحنفية (١٤١/٢): " وأجرة الأديب والختان في مال الصبى إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه " اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته (٧٥٢،٧٥١/٦): " وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده ".اهـ وانظر الفتاوى الهندية (٢٧/٤).

وقال النووي في المجموع (١/١٥٣): " وأحرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. وا لله أعلم اهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المجموع (١/١٥٣).



# الغصل الحادي عشر في فوائسد الختسان

ذكر الطبيب محمد على البار في كتابه الختان فصلاً مهماً في ذكر فوائد الختان، وقد نقل بحثه من مقالات، وبحوث غربيه عن أضرار ترك الختان، وسوف أنقل لك هذا الفصل لأهميته.

نقل الطبيب من مقابلة للدكتور البرفيسور Te Wiseewell نشرته المجلة الإمريكية لطبيب الأسرة، وقد استعرض المكاسب الصحية الهامة للحتان من أهمها ما يلي:

الأول: الوقاية من الالتهابات الموضعية، في القضيب الناتجة عن وحود القلفة، ويسمى ضيق القلفة (phimosis) ويودي إلى حقب البول، والتهابات حشفة القضيب (Glans penis) ويدعى (Balanitis)، أما التهابات الحشفة والقلفة معاً فيدعى (palani psthitis) وهذه كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجها، أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان القضيب.

الثاني: التهابات الجحاري البولية.

وقد أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المحتونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات الجاري البوليه، وفي بعض الدراسات بلغت النسبة ٣٩ ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير المحتونين، وفي دراسات أحرى كانت النسبة عشرة أضعاف، وفي دراسة أحرى تبين أن ٩٥٪ من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البوليه هم من غير المحتونين، بينما كانت نسبة الأطفال المحتونين لا تتعدى ٥٪.

(V.)

والتهابات الجاري البوليه عند الأطفال خطيرة في بعض الأحيان، ففي دراسة ويزويل على ٨٨ طفلاً أصيبوا بالتهابات الجاري البوليه كان لدى ٣٦٪ منهم نفس البكتريا الممرضة في الدم، وعانى ثلاثة من هؤلاء من التهابات السحايا، وأصيب اثنان منهم بالفشل الكلوي، ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممرضة في الجسم.

الثالث: الوقاية من سرطان القضيب

قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون معدوماً لدى المحتونين، بينما نسبته لدى غير المحتونين ليست قليلة، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الإصابة بسرطان القضيب لدى المحتونين صفر، بينما هي ٢,٢ من كل مائة ألف من السكان غير المحتونين، وبما أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من المحتونين فإن حالات السرطان هناك في حدود ٥٧ إلى ألف حالة في كل سنة، ولو كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثلاثة آلاف حالة. وفي البلاد التي لا يختن فيها إلا الأقليات المسلمة مثل الصين ويوغندا فإن سرطان القضيب يشكل ما بين ١٢ إلى ٢٢٪ من محموع السرطانات التي تصيب الرحال، وهي نسبة عالية حداً.

الرابع: الأمراض الجنسية.

فقد وحد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالباً بسبب الزنا واللواط) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين، وخاصة الهربس والقرحة الرخوة (Chancroid) والزهري، والكانديدا (فطر المبيضة) والسيلان والثآليل الجنسية.

وهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز،

وأن غير المحتونين يصابون بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المحتونين، ولكن ذلك لا ينفي أن المحتون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال حنسي بشخص مصاب بالإيدز قد يصاب بهذا المرض الخطير، وليس الختان واقياً منه، وليست هناك وسيلة حقيقية للوقاية من هذه الأمراض الجنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط، وغيرها من القاذورات.

الخامس: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم.

يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة أهمها: عدد المخاللين لهذه المرأة، وكلما زاد الزنا، وزاد عدد المخللين والمتصلين بها كلما زادت احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث.. وهذا هو أهم العوامل. وهناك عامل الزمن، فكلما كان التعرض للاتصال الجنسي مبكراً في حياة المرأة كلما كان احتمال الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد لاحظ الباحثون أيضاً أن زوجات المختونين أقل تعرضاً للإصابة بسرطان عنق الرحم من غير المختونين.

وقد تبين أن سرطان القضيب، وسرطان عنق الرحم كلاهما مرتبط بفيروسات الثآليل الإنساني (Human Papilloma Viruses) وخاصة المجموعة رقم ١٦، ورقم ١٨.

وبما أن هذه الثآليل الجنسية معدية، وبما أن غير المحتونين أكثر تعرضاً لهذا، فإن احتمال إصابة زوجة غير المحتون أكبر بكثير مما هي عليه عند المحتون.

السادس: إن عملية الختان بسيطة وسهلة، وغير مكلفة إذا تم إحراؤها في الطفل المولود. ففي الولايات المتحدة تتم ولادة ١,٨ مليون طفل ذكر سنوياً، وتبلغ كلفة العملية مائة دولار لكل طفل مولود. أما إذا ترك هؤلاء

الأطفال دون ختان فإن ١٠ إلى ١٥٪ منهم سيحتاجون للختان في سن متقدمة بسبب ضيق القلفة، وحقب البول، والتهابات الحشفة، والتهابات الحشفة والقلفة، وذلك يحتاج إلى إدخال المريض المستشفى، وإجراء العملية تحت التخدير العام، وتصل كلفة العملية ما بين ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل. ومعنى ذلك ببساطة أن إجراء عملية الحتان لليافعين والمراهقين سيكلف مابين ٣٦٠ و ٩٠٠ مليون دولار. هذا إذا لم نحسب الأمراض التي يصاب بها غير المختونين، وكلفتها الباهظة.. ولهذا فإن عملية الحتان في أثناء الطفولة الباكرة هو عمل اقتصادي كبير.

السابع: إن مضاعفات عملية الختان في الطفولة إذا تم إحراؤها بيد طبيب محرب ضئيلة حداً، وهي لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل، وأغلبها من النوع البسيط مثل النزف الذي يمكن التحكم فيه بسرعة.

وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل مختون حدوث وفاة واحدة بسبب الختان، وكان الطفل مصاباً بالناعور (الهيموفيليا) والذي أحرى عملية الختان غير طبيب.

الثامن: إن عملية تنظيف القلفة لدى غير المحتونين التي يدعو لها بعض الأطباء في الغرب غير مجدية كما يقول البرفيسور ويزويل في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب الأسرة الأمريكية، وقد أثبتت الأبحاث العديدة التي أحريت على الأطفال غير المحتونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة تنظيف القلفة (الغرلة) وما تحتها بانتظام، ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من السرطان والمضاعفات الأحرى المرتبطة بعدم الختان، بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم تنظيف القلفة بالطريقة المثلى، إذ لا توجد هذه

الطريقة مما حدى بجمعية الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية إن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف، وشد القلفة التي قد تنتهي بنزف. والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر (١).

هذه بعض الفوائد لعملية الحتان، والتي ننهي بهما بحث الحتان، والذي أرجو أن أكون قد أتيت فيه على جل مباحث الحتان. والله الموفق والهادي سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) الختان. د. محمد البار (ص: ۷۰).



# الباب الثاني

# في الاستحداد

ويشتمل على تمهيد وخمسة فصول.

التمهيد: في تعريفه .

الفصل الأول: حكم الاستحداد.

الفصل الثاني: وقت الاستحداد.

الفصل الثالث: في كيفية الاستحداد.

الفصل الرابع: في حلق شعر الدبر.

الفصل الخامس: الاستحداد للميت.



# تمهيد في تعريف الاستحــداد

# تعريف الاستحداد: لفة واصطلاحاً.

#### الاستحداد لغة:

مأخوذ من الحديدة، يقال: استحد إذا حلق عانته قال أبو عبيدة كما في تماج العروس: الاستحداد استفعال من الحديدة يعني الاحتلاق بالحديد، استعمله على طريق الكناية والتورية (١).

# الاستحداد اصطلاحاً:

لا يفترق المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، حيث عرف الفقهاء بقولهم: الاستحداد حلق العانة (٢).

وقال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة: هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق، مأخوذ من الحديدة: وهي الموسى التي يحلق بها (٣).

وعرفه النفراوي من المالكية، فقال: حلق العانة: هـي مـا فـوق العسـيب والفرج، وما بين الدبر والأنثيين (<sup>1)</sup>.

(١-٤٨٧) وقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) تاج العروس (٤١٢/٤).

<sup>(</sup>۲) نيل الأوطار (۱٤۱/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تحرير الفاظ التنبيه (ص: ۲۰۳).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الفواكه الدواني (٣٠٦/٢).

الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سيار، عن الشعبي،

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي على قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، قال: قال رسول الله على: فعليك بالكيس الكيس (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٤٦٥) ومسلم (٧١٥).

# الفصل الأول حكسم الاستحسداد

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة (١).

وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني

### دليل الجمهور على الاستحباب.

(٤٨٨-٥٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي على يقول: الفطرة خمس، الحتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٢).

قال ابن قدامة: وهو ـ يعني الاستحداد ـ مستحب ؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه  $\binom{7}{}$ .

وقال النووي: معظم هذه الخصال ليست بواحبة عند العلماء، وفي

<sup>(</sup>۱) انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (۱/۰۰)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ۱۹۹)، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (٦١/٢١): "قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرحال ". وانظر التمهيد (٦٨/٢١)، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٨٢)، الفواكه الداوني (٣٠٦/٢)، وحاشية العدوي (٧٧/٢)، كفاية الطالب (٧٩/٢).

وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (٢٤٢/١)، وأسنى المطالب (٥٠٠/١)، وإعانة الطالبين (٨٥/٢). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (٢٢/١)، المغني (١٤/١)، كشاف القناع (٧٦/١)، شرح منتهى الإرادات (٥/١٤)، مطالب أولي النهى (٨٥/١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۹۹۱)، ومسلم (۲۰۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المغنى (١/٦٤).

بعضها خلاف في وجوبه كالحتان، والمضمضة والاستنشاق (۱)، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: ﴿ كُلُوا مَنْ غُمُوهُ إِذَا أَغُمُو وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادُه ﴾(۲)، والإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب (۲).

## دليل القائلين بالوجوب.

## الدليل الأول:

قال ابن العربي: " والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واحبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدمين، فكيف من جملة المسلمين (٤).

# الدليل الثاني:

(۱۹۸۹–۵۳) ومما يدل على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى ، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي ا لله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: مــن لم يــأخذ من شاربه فليس منا (°).

[ إسناده صحيح ] (١).

<sup>(</sup>۱) جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث عائشة عند مسلم "عشـر مـن الفطـرة.. وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الأنعام: ۱٤۱.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>²) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/١٥).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤/٢٦٦،٨٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واحب، بـل لـو قيـل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا العقاب.

فهذا الدليل والدليل الـذي قبلـه يـدلان علـى أن سنن الفطـرة ليسـت مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.

الراجح من هذا الخلاف.

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول بوجوب سنن الفطرة هو ما تميـل إليـه نفسى، والله أعلم بالصوب .



#### فــــرع

# إذا قلنا بأن الاستحداد سنة فهل له أن يجبر زوجته على الاستحداد

قيل: له أن يجبرها إذا طال، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وقولاً واحداً في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (٣٠).

والراجح أن لكل الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف لـه، وهـو مـن العشـرة بـالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى:

﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ (٤).

وكما أنه يجب للزوج على الزوجه، يجب على الزوج أيضاً قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) قال الشافعي في الأم (٨/٥): وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على النظافة بالاستحداداهـ.

وإذا كان هذا في حق الزوحة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام، فما بـالك بـالمرأة المسلمة التي قد التزمت أحكامه.

وفي المجموع (٣٤٢/١) قال النووي: " فيه قبولان مشهوران، أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قال ابن قدامة في المغني (۲۲۰/۷): "وله إجبارها على إزالة شعر العانـــة إذا خــرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي. وانظر الإنصـــاف (۳۵۱/۸). والمقصــود بــالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.

<sup>(</sup>T) المحموع (٢/١٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> النساء: ١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> المِقرة: ٢٢٨.

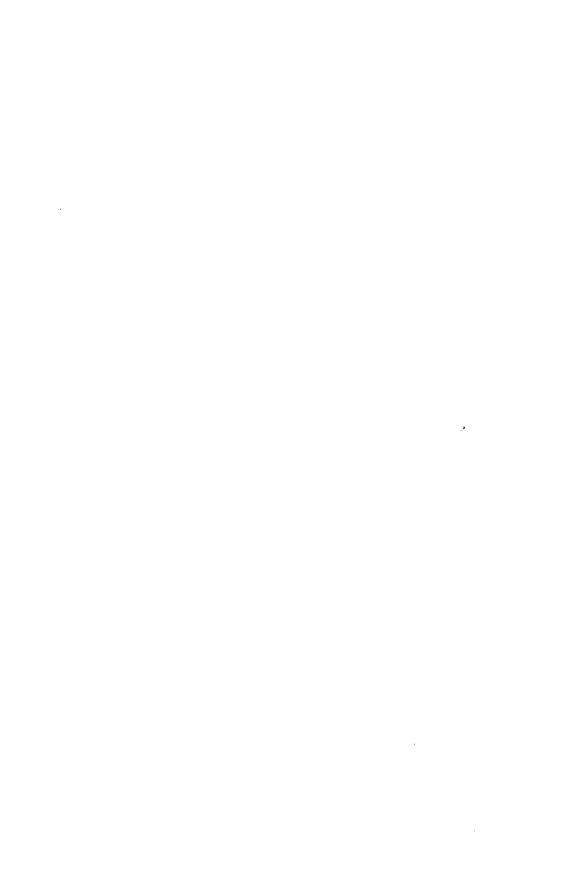

# الفصل الثاني في وقست الاستحسداد

قيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة، وبعضهم قبال في كبل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد(٢).

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طالت حلقها، وهـو مذهـب الشافعية (أ)، وقـال

وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (٨٥/٢): " والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولهـــا عــادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال " اهـ.

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى الهندية (۷۰/۱): " يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية". اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (۵۰/۲)، وفي بريقة محمودية (۵۰/٤).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في المفهم (٥/٥١٥): "قوله في حديث أنس: " وقت لنا في قص الشارب... الح هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل " اه..

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> قـال في الفـروع (١٣١/١): " ويفعلـه ــ يعــني: حلــق العانــة ـــ كــل أســبوع، ولا يتركه فوق الأربعين " اهـ. وانظر الإنصاف (١٢٣/١).

<sup>(4)</sup> وقال النووي في المجموع (٣٣٩/١): " وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضى الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب.. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله ـ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

ابن عبد البر إنه قول الأكثر (١).

CIAI

وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوماً

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (1)، ورجحه الشوكاني (1).

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (<sup>4)</sup>، والمشهور عنـد الحنابلة (<sup>6)</sup>.

### دليل من وقت بالأر بعين .

( ۱۹۰ عن محیحه، قال: حدثنا یحیی بن یحیی وقتیبة بن سعید کلاهما، عن جعفر - قال یحیی أخبرنا جعفر بن سلیمان - عن أبي عمران الجوني،

وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢٥/٢): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.وقال مثله في روض الطالب (١/١٥٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٦٨/٢١): " ومن أهــل العلـم مـن وقــت في في حلـق العانة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك "اهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نيل الأوطار (١٦٩/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> وقال في روضة الطالبين (٣٣٤/٣): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.

<sup>(°)</sup> قال في كشاف القناع (٧٧/١): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ.وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٤٤٠/١): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم،قال: " وقت لنما في قص الشارب... وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (٨٧/١).

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (١).

وقول الصحابي: " وقت لنا " على البناء للمجهول لـه حكم الرفع، كقول الصحابي: " أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين الـي ضبط بهـا رسـول الله على غيرة بحاوزها (٢).

## وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث.

قال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله ـ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل اهـ.

والراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقست لنا فيه رسول الله ﷺ، وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفاً للسنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نيل الأوطار (١٦٩/١).



# الغصل الثالث في كيغيــة الاستحــداد

اختلف العلماء في كيفية الاستحداد.

فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلمو نتفها أو قصها أو أزلها حماز، وكان تاركاً للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتمف العانمة، وهمو مذهب الحنفية (۱)، والشافعية (۲).

وقيل: السنة الحلق مطلقاً للجنسين، ويكره إزلة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها الحلق، اختاره ابن العربي (<sup>1)</sup>.

وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

<sup>(</sup>۱) غمز عيون البصائر (۳۸۱/۳)، حاشية ابن عابدين (۲/٦).

<sup>(</sup>٢) تحفية المحتاج (٣/٥/٩)، الأشباه والنظائر (ص: ٢٣٧). قسال في مغسني المحتساج (١٤٤/٦): " والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والحنثى مثلها " اهـ. وانظر أسنى المطالب (١/٥٥/)، تحفة الحبيب (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) الثمر الدواني (ص: ٦٨٢)، كفايــة الطــالب ( ٧٩/٢)، حاشــية العــدوي (٢/٢٤)، تفسير القرطبي (٣٩٢/٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> تحفة الحبيب (٢٥٦/١).

<sup>(°)</sup> المغني (٦٤/١)، الإنصاف (٢٢/١)، كشاف القناع (٧٦/١)، مطالب أولي النهى (٨٥/١).

### دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين.

الدليل الأول:

(٩١ ٤ - ٥٥) أخرجه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط(١).

(۲۹۲-۵۱) وروى البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله على قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب (٢).

(٩٣ - ٧٥) ومنها حديث عائشة، في مسلم، قال رحمه الله: حدثنا وتيع تتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حسرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة قالت: قال ﷺ:عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونسف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥٨٩٠).

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[ المحفوظ أنه من قول طلق، وسيأتي تخريجه في كتاب السواك](١).

### وجه الاستدلال:

قوله في حديث أبي هريرة: " الاستحداد " فالمقصود: استعمال الحديدة في حلق العانة.

وأما حديث ابن عمر وعائشة فصريحان في حلق العانة.

### الدليل الثاني:

(٩٤ ٤ - ٥٨) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بـن الوليـد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سيار، عن الشعبي،

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي على قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، قال: قال رسول الله على: فعليك بالكيس الكيس (٢).

فقوله على: "تستحد المغيبة " فالاستحداد، هـو استعمال الحديدة بالحلق، كما قدمنا.

### الدليل الثالث:

قال العراقي: الحكمة في تخصيص الإبط بالنتف، والعانة بالحلق على وجه الأفضلية أن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثف الشعر، فتكثر فيه الرائحة (٣).

وقال ابن دقيق العيد: " والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعــاً، ويجـوز

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲٤٦) ومسلم (۷۱۵).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> طرح التثريب (۸۰/۲).

The second secon

النتف بخلاف الإبط، فإنه بالعكس ؛ لأنه تحتبس تحتـه الأبخـرة بخـلاف العانـة. والشعر من الإبط بالنتف يضعف، وبالحلق يقوى، فحـاء الحكـم في كـل مـن الموضعين بالمناسب " (۱).

وأما التعليل على كراهة النتف، فقالوا: إن النتف يرخى المحل بالنسبة للمرأة، ويؤذي الرجل، كما أخبر بذلك بعض الأطباء (٢).

## دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء .

قـالوا: إن المقصـود هـو إزالـة الشـعر، فبــأي شــيء زال فقــد حصــل المقصود (۲).

### دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة.

قالوا: الحكمة إن النتف يضعف الشهوة، والحلق يقويها (٤).

ولو قيل: إن النتف يضعف الشعر، والحلق يقويه، والنتف يؤخر نموه، بخلاف الحلق لكان أوجه.

#### الراجع:

الأحاديث لم تفرق بين المرأة والرجل، وكلاهما الوارد في حقه الحلق، وإزالتها بأي مزيل مباح إذا كان لا ضرر فيه. لكن السنة الحلق ؛ لأنه المنصوص عليه، وغيره لم ينه عنه.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰) ۳٤٤/۱).

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي (٤٤٣/٢)، تفسير القرطبي (٣٩٢/٥)، انظر الثمر الدوانسي (٣٩٢/٥)، كفاية الطالب (٧٩/٢٥).

<sup>(</sup>٣) تحفة الحبيب (٢٥٦/١).

<sup>(1)</sup> حاشية البحيرمي على الخطيب (٢٠٨،٢٠٧/٢).

# الفصل الرابع في حلــق شعــر الدبسر

اختلف العلماء في حلق شعر الدبر.

فقيل: يستحب حلق شعر الدبر، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: لا يشرع. اختاره ابن العربي، والفاكهي (٢).

**وقيل**: يباح. وهو الصواب، وهو مذهب المالكية (٣)، واختاره النووي من الشافعية (٤).

وقال الخطيب في مغني المحتاج (٥٦٤/١): " والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع. وانظر أسنى المطالب (٥٠/١)، وحواشي الشرواني على تحفة المنهاج (٤٧٦/٢).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٤٨١/٢)، حاشية الطحطاوي (٣٤٢/٢).

<sup>(</sup>۲) جاء في فتح الباري (۳٤٣/۱۰): "قال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة ؛ لأنه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإبط، قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة: إنه لا يجوز، كذا قال. قال الحافظ: ولم يذكر للمنع مستنداً " اهـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: " ولا بأس بحلاق غير العانـة مـن شـعر الجسد، كشعر اليدين والرحلين، وشـعر حلقـة الدبـر " اهـ. وقـال مثلـه في الفواكـه الدوانـي (٣٠٦/٢)، وانظر حاشية العدوي (٥٧٩/٢).

<sup>(4)</sup> قال النووي (٣٤١/١): " وأما حقيقة العانة الــــي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما، ورأيت في كتــاب الودائـع المنسـوب إلى أبي العباس بن سريج، وما أطنه يصح عنه، قال: العانــة: الشــعر المستدير حــول حلقـة الدبر، وهذا الذي قاله غريب، ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئاً لمـن يعتمد غير هذا، فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنحاء فهو حسن مندوب، والله أعلم.

#### دليل من قال بالاستحباب.

قال ابن عابدين: " والعانة: الشعر القريب من فرج الرحل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر (١).

وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس (٢).

#### دليل من قال لا يشرع.

قال: لم نقف في حلق شعر الدبر، لا من قول الرسول ﷺ، ولا من فعله، ولا من فعل أصحابه، وعليه فلا يشرع.

قال الشوكاني: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي، فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان المعنى هو الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث: "عشر من الفطرة" حلق العانة، فيكون مبيناً لإطلاق الاستحداد في حديث: "خمس من الفطرة" فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر، أو استحبابه إلا بدليل، و لم نقف على حلق شعر الدبر من فعله على أحد من أصحابه "ألا.

وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني رحمه الله إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٤٨١/٢)، حاشية الطحطاوي (٣٤٢/٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱ ٤/۱ )، وعون المعبود (۲/۱ ه).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> نيل الأوطار (١٤١/١).

#### دليل من قال بالإباحة.

قالوا: إن الشعر ثلاثة أقسام: قسم نهينا عن حلقه، كشعر اللحية، وقسم أمرنا بحلقه، كشعر العانة والإبط، وقسم سكت عنه، فلم نؤمر بحلقه و لم ننه عنه، فهو على العفو والإباحة، كشعر الساق واليدين، وممكن أن ندخل في هذا شعر الدبر.

الراجع أن حلق شعر الدبر على الإباحة، على أنه إن كان بقاؤه يؤثر في طهارة الاستنجاء كما لو كان كثيفاً وطويلاً، ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره الاستحمار، فهنا لا شك أن القول باستحبابه قسول قسوي، أو الاقتصار على الاستنجاء، والله أعلم.



# الفصل الخامس فى حلىق شعسر عانسة الميت

اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:

فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنايلة (٢).

وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)، والشافعية (١). قال مالك: إن ذلك بدعة (٥).

وقيل: لا يكره حلق عانته، ولا يستحب، وهو قول عند الشافعية (١).

<sup>(</sup>۱) قال في بدائع الصنائع (۱/۱ ، ۳): " والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته " الهد. وانظر فتح القدير (۱۱۱/۲)، والمبسوط (۹/۲)، الفتاوى الهندية (۱۸/۱).

<sup>(</sup>٢) قال في كشاف القناع (٩٧/٢): " ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته " اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١) وقــال في الإنصـاف (٤٩٤/٢): على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) المنتقى ـ الباجي (٧/٢)، التاج والإكليل (٢/٢)، وعبر الخرشي (١٣٦/٢)، وعبر الخرشي (١٣٦/٢)، وعليش في منح الجليل (٥٠٧/١) والعدوي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٤١/٥)، أسنى المطالب (٣٠٤/١)، الغرر البهية في شمرح البهجة الوردية (٨٦/٢). وقال في تحفة المحتاج (٣٠٤/١): الأظهر كراهته، وانظم حاشية الجمل (٢٠٤/١)، حاشية البحيرمي على المنهج (٢٦٢/١).

<sup>(°)</sup> المدونة (١/٦٥١).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي في الأم (٣١٩/١): " فإن كان على يديه – يعني الميت – وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه، ومنهم من رخص فيه، فمن رخص فيه لم يـر بأســاً أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم " اهـ. وانظر المجموع (١٤١/٥)، المنثور في القواعد (١٤٧/٣).

# وقيل: إن كانت طويلة استحب حلقها، وهو رأي الشافعي في الجديد(١)،

(١) قال النووي في المجمسوع (١٤١/٥): " في قلم أظفـار الميت، وأخـذ شـعر شـاربه، وإبطه، وعانته قولان: الجديد أنها تفعل. والقديم أنها لا تفعل، وللأصحاب طريقان:

أحدهما: أن القولين في الاستحباب والكراهة. أحدهما: يستحب. والثاني: يكره.

وهذه طريقة المصنف هنا، وشيخه القاضي أبني الطيب في تعليقه، وصاحب الحاوي والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب التهذيب، والروياني في الحلية، وآخريس مسن الأصحاب. قال صاحب الحاوي: القول الجديد أنه مستحب، وتركه مكروه، وقطع المصنف في التنبيه، والجرحاني في التحرير باستحابه.

والطويق الثاني: أن القولين في الكراهة وعدمها. أحدهما: يكره. والشاني: لا يكره ولا يستحب قطعاً، وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وآخرون، وهو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه قال: من الناس من كره أخذه، ومنهم من رخص فيه. وأما قول الرافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب، وإنما القولان في الكراهة فمردود بما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم، وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب، لا سيما الوسيط والمهذب والتنبيه.

وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي أنه لا يكره، وقطع به في كتابه المقنع، وصحح غيره الكراهة، وهو المختار، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه، منها الأم، ومختصر الجنائز، والقديم. وقد قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار، ومنهم من لم يره. قال الشافعي: وتركه أعجب إلي. هذا نصه، وهو صريح في ترجيح تركه، ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه باستحبابه جزماً، إنما حكى اختلاف شيوخه في استحبابه وتركه، واختار هو تركه، فمذهبه تركه، وما سواه ليس مذهبا له، فيتعين ترجيح تركه، ويؤيده أيضاً أن الشافعي قال في المختصر والأم: ويتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: هذا تفريع من الشافعي على أنه يترك أظافيره، وأما إذا قلنا: تزال، فلا حاجة إلى العود، فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأطفار ؛ لأن أحزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بهذا، و لم يصح عن النبي عبينا والصحابة رضى الله عنهم في هذا شيء، فكره

وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).

#### دليل من قال بالتحريم.

قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة،

تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي ﷺ شيء، فكره فعله (٢)، بـل ثبـت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانتـه، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

## دليل من قال بالكراهة.

استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.

فعله، وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: المحتار: يكره. والثاني: لا يكسره، ولا يستحب. والثالث: يستحب. اهـ

وقال في تحفة المحتاج ( ٣/ ١١٢ ): " والجديد أنــه لا يكــره في غــير المحــرم أخــذ ظفــره ــ يعنى الميت – وشعر إبطه وعانته وشاربه، بل يستحب لما فيه من النظافة " اهــ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في المغني (۲۱۰/۲): " وروى عن أحمد أن أخذهـا مسـنون " اهــ. وانظر الفروع (۲۰۷/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحلى (مسألة: ۲۲۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المجموع (٥/١٤١).

### دليل من قال بالجواز أو الاستحباب.

### التعليل الأول:

قالوا: بأن حلق العانة من باب التنظيف، فيشرع حلقها كإزالة الوسخ. التعليل الثاني:

قالوا: إذا كان حلق العانة من الفطرة، فلا يترك الميت من تحقيقها.

قال ابن حزم: وإن كانت أظفار الميت وافرة، أو شاربه وافياً أو عانته أخذ كل ذلك ، لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها (١).

#### الدليل الثالث:

(٩٩٥-٩٥) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (٢).

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخــدري رضــي الله عنه.

وهذا لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون فعله حجة.

### الدليل الرابع:

أن كشف العورة يجوز للحاجة، كالتداوي والختان، ونحوهما، فهذا منه، ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه قد يمكنه إزالة عانته بـلا نظر إلى العورة، وبدون أن يباشر مسها، كما في النورة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) المحلى (مسألة: ٦٢٠).

<sup>(</sup>۲) مصنف عبد الرزاق (٤٣٧/٣) رقم ٦٢٣٥.

## الراجح من الخلاف:

الذي يظهر لي أن كشف العورة من الميت لا يجوز، لكن إن كان الـذي يحلق عانته ممن يجوز له الاطلاع على عورت حاز له أحذه، وإلا حرم، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، والله أعلم.

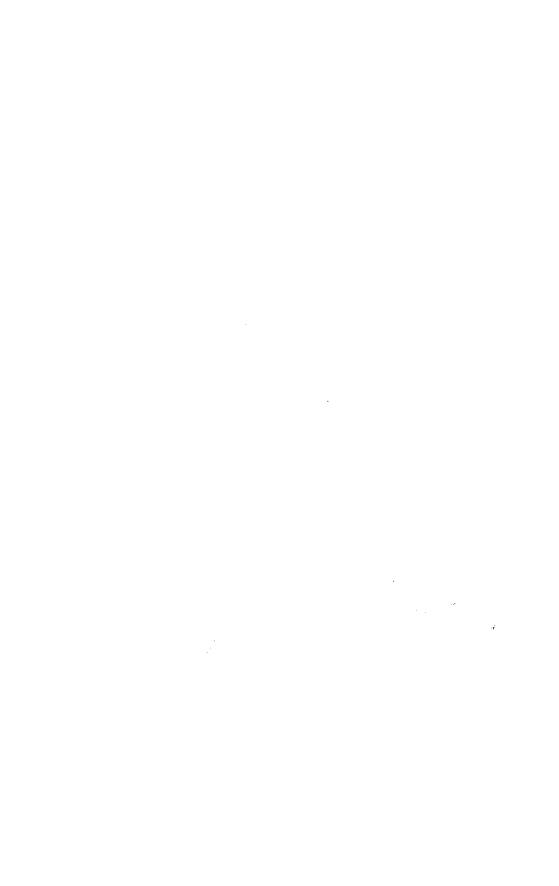

# الغرع الأول إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ ؟

إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بـاللقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية قـال النـووي: هـذا هـو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور(١)، وهو مذهب الحنابلة(٢).

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعاً، وهـو وحـه في مذهـب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (°).

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بـل يكـون عليهـا

<sup>(</sup>۱) قال النووي في المجموع (۱٤١/٥): والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قد الضرورة.اهـ وانظر روضة الطالبين (۱۰۸/۲).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف (٤٩٥/٢): " وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نـص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح ". الخ كلامه رحمه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المحموع (٥/١٤١).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٤٩٤/٢): " فعلى رواية حواز أحذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي.

<sup>(°)</sup> الجموع (٥/١٤١).

حائل<sup>(۱)</sup>.

وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة تعين ذلك ؛ لأنه المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاحة. وا لله أعلم.

(1) الإنصاف (٢/٥٩٥).

# الفرع الثاني هل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره

قال النووي: في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره، وما م انتيف من تسريح شعره ولحيته، وجلدة الختان إذا قلنا: يختن، وجهان:

أحدهما: يستحب أن يصر كل ذلك معه في كفنه، ويدفن، وبهذا قطع القاضي حسين، وصاحبه البغوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة، وصاحب العدة، والرافعي، وغيرهم. وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف.

والثاني: يستحب أن لايدفن معه، بل يوارى في الأرض غير القبر، وهذا اختيار صاحبه، فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه، ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه خبر، ولا أثسر، والله أعلم(١).

قلت: والقول بأنها تدفن معه، هو مذهب الحنابلة،

فقد قال المرداوي: وكل ما أخذ، فإنه يجعل مع الميت، كما لو كان عضو سقط منه (۲).

والذي يظهر لي أنها لا تدفن معه، وليست كالعضو منه، لأنها في حكم المنفصل، ويكفي أنه لم يأت نص من كتاب أو سنة يأمر بذلك، والأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل على ذلك.

<sup>(</sup>۱) المجموع (٥/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (٢/٥٩٥).



# الفرع الثالث لا يلي حلق العانة أجنبي

لا يجوز أن يلي حلق العانة أحنبي، فيطلع على العورة، وهذا مما لا خلاف فيه مع القدرة

قال ابن قدامة في المغني: وإذا طلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يــدع أحــداً يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمه(١).

وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة:

" وأما من لا يحسن الحلق، فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به، فإنه يغين عن الحلق، ويحصل به المقصود، وكذا من لا يقوى على النتف، ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة " (٢).

قلت: الحاجة تبيح كشف العورة، كالتداوي ونحوه، والقاعدة: أن كل ما كان محرماً لذاته لا تبيحه إلا ما كان محرماً لذاته لا تبيحه إلا الضروة. ولذلك أبيحت العرايا، مع أن فيها وقوعاً في ربا الفضل، قالوا: لأن ربا الفضل محرماً لغيره، والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى (٦٤/١).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/۳٤۸).



# الفسرع الرابع في استخدام النورة

التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر. ولا أعلم خلافاً في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (١).

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة ؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

### وهل ثبت أن رسول الله ﷺ تنور ؟

(۹۹ ۲ - ۲۰) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كــامل بـن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يتنور، ويلــى عانته بيده (۲).

<sup>(</sup>۱) انظر البحر الرائق (۱۱/۳)، والفتاوى الهندية (۳٥٨/٥)، وحاشية ابن عابدين (۲۸۱/۲)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (٤٤٤/٢)، الثمر الدوانسي (ص:٦٨٢)، كفاية الطالب (٥٧٩/٢)، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢٤٢/١): "والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز " اهد.، طرح التثريب (٢٦/٢). وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (١٣١/٣١)، الآداب الشرعية (٣٣١/٣)،

<sup>(</sup>۲) مسند أبي داود الطيالسي (۱۲۱۰).

## [ إسناده منقطع، ورجح البيهقي إرساله ] (١).

(١) رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم (٤٧).

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٢/١) من طريق أبي داود الطيالسي به. ورواه ابن ماجه في سننه (٣٧٥٢) حدثنا على بن محمد، حدثني إسحاق بن منصور، عن كامل أبي العلاء به.

ورواه أبو نعيم في حلية الأوليا (٦٧/٥) من طريـق عـاصم بـن علـي، قـال: ثنـا كـامل أبو العلاء به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣٢٦/٢٣) حدثنا على بن عبد العزير، ثنا أبو غسان ثنا كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إنسان، عن أم سلمة به.

فهنا واضح أن هناك واسطة بين حبيب، وبـين أم سـلمة رضـي الله عنهــا، وهــو مبهــم لا تعلم درجته.

ورواه ابن ماجه (٣٧٥١) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الرحمـن بـن عبـد الله ثنــا هماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة به.

ورحاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد لقبه حردقه، صدوق ربما وهم.

والحديث قد اختلف في وصله وإرساله، فرواه أبو العلاء وأبو هاشم الرماني كما سبق موصولاً.

ورواه منصور، عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً

فقد رواه عبد الرزاق (۱۱۲۷)، عن الثوري، عن منصور، عن حبيب بــن أبـي ثــابت، قال: كان رسول الله عَلِيْكُ إذا أطلى ولي عانته بيده.

قال البيهقي: أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قـــالا ثنــا أبــو العبــاس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصـــور عــن حبيب بن أبي ثابت قال كان النبي ﷺ يلي عانته بيده.

ورواه البيهقي أيضاً (١٥٢/١) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبــو العبــاس

محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب أخبرنا سفيان الشوري، عمن حبيب بن أبى ثابت، قال: كان رسول الله عَلِيْكُ إذا تنور ولي عانته بيده.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٤٢/١) من طريق سفيان، أخبرنا منصور، عن حبيب به. ورواه أيضاً من طريقين عن معشر، وحبيب بن أبي ثابت، قسالا: كمان رسول الله عليه م سلاً.

ورواه من طریق حماد بن زید، أخبرنا أبو هاشم، عن حبیب بن أبي ثـابت، أن رسـول الله عليه مرسلاً.

وروى ابن أبي شيبة (١٠٥/١) حدثنا هشميم وشىريك، عمن ليمث أبسي المشرفي، عمن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان النبي عَلِيْكُ إذا أطلى ولي عانته.

ورواه بحشل في تاريخ واسط (١٢٢/٢) من طريق القاسم بن عيسى، ثنا هشيم به. وهذا سند ضعيف أيضاً أولاً: لكونه مرسلاً

وثانياً: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرف أجال (٢٧٦/٢) حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن ليث أبي المشرفي، عن أبسي معشر، الله سبي عليه كان إذا اطلى ولي عانته بيده. سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من ليث أبي المشرفي شيئاً.

قلت: وهو مدلس مكثر من التدليس.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٤٢/١) أخبرنا الفضل بـن دكـين وموسـى بـن داود، قالا: أخبرنا شريك، عن ليث أبي المشرفي.

قال الفضل: عن إبراهيم.

وقال موسى: عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان رسول الله صلى الله عليـــه وســـم إذا أطلى بالنورة ولى عانته.

وأخرج ابن عدي في الكامل (٣٥٩/٢) قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيـد المـوذن وكان صالحاً، ثنا عمار بن رجاء، ثنا الحسين بن علوان، ثنا هشام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائشة، قالت: اطلى رسول الله عَلَيْكِ بالنورة، فلما فرغ منها، قال: يا معشر المسلمين عليكـم بالنورة فإنها طيبة وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساحكم وأشعاركم.

وهذا حديث موضوع، فيه الحسين بن علوان. قال فيه ابن عدي: وللحسين بن عـدي

أحاديث كثيرة، وعامتها موضوعة، وهو في عداد من يضع الحديث. الكامل (٣٦٠/٢).

ونقل الشوكاني في النيل عن الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام كلاماً طويلاً منه: " وأخرج أحمد، عن عائشة، قالت: " أطلى رسول الله عليه بالنورة، فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنه طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساحكم وأشعاركم ".

وليس في المسند، ولم أقف عليه إلا في الكامل لابن عدي. والله أعلم.

وأخرج أبو داود في المراسيل (ص: ٣٢٧): حدثنا أبو كـامل الفضيـل بـن الحســين الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صالح بن صالح، حدثنا أبو معشر، أن رحلاً نور رســول الله عَيْنَا فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول الله عَيْنَا نفسه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن بين أبي معشر وبين رسول ا لله ﷺ مفاوز.

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٢/١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧٥/١١) حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا سليمان بن ناشرة الألهاني، قال: سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول: كان ثوبان جاراً لنا، وكان يدخل الحمام، فقلت له، فقال: كان النسي عَبِيلِهُ يدخل الحمام، قال: وكان يتنور.

وهذا إسناد ضعيف حداً.

فيه سليمان بن سلمة الحمصى الخبائري.

قال النسائي: ليس بشيء. الضعفاء والمتروكين (٢٥٣).

وله ترجمة مطولة في لسان الميزان (٩٣/٣) فارجع إليها إن شئت.

وسليمان بن ناشرة.

قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية سليمان بن سلمة عنه. الثقات (٣٨١/٦).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. قال: سليمان بن ناشرة الألهاني، روى عــن محمــد

ابن زياد الشامي، روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الذي هو منزوك الحديث سمعت. أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل (٤٧/٤).

وأما محمد بن زياد الألهاني، فهو ثقة. وبقية قد صرح في التحديث.

وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق السراوي وآداب السامع (٣٧٤/١) أنا هلال بن محمد بن حعفر الحفار، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن صالح الأنماطي، نا العباس بن عثمان المعلم، حدثني الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي عيالي كان يتنور في كل شهر، ويقلم أظفاره في كل خمس عشرة.

هلال بن محمد بن جعفر الحفار، شيخ الخطيب، قال: كتبنا عنه، وكان صدوقًا. تاريخ بغداد (۲۰/۱٤).

إسماعيل بن محمد الصفار، ثقة. لسان الميزان (٤٣٢/١).

محمد بن صالح الأنماطي. قال الخطيب: كان حافظا متقنا ثقة. تاريخ بغداد (٣٥٨/٥). العباس بن عثمان المعلم، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

الوليد هو: الوليد بن مسلم.

قال الهيثم بن خارجة: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف ؟ قلت: تروي عن الأوزاعي، عن نافع.

وعن الأوزاعي، عن الزهري ويحيى بن سعيد. وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقره وغيرهما، فما يحملك على هذا ؟ قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء، وهم ضعفاء أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولى. تهذيب التهذيب (١٩٣/١١).

وقال الحافظ في التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، وهنا قد عنعن، فهي علة في الإسناد.

عبد العزيز بن أبي رواد.

قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (٢٩٠/٥).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (١٣٦/١٨).

وقد روى أن النبي ﷺ لم يتنور، وهو ضعيف أيضاً.

(۲۰۶۹۲) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عبـــد الله بـن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب – يعنى ابن عطاء – عن سعيد،

عن قتادة أن النبي ﷺ لم يتنبور، ولا أبه بكر، ولا عمر، ولا عثمان (۱).

وقال أحمد بن حنبل: حل صالح الحديث، وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غـيره. المرجع السابق.

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (٩٦/٢).

وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به، فسروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهما لا تعمداً، ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلا في نفسه، وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن، ثم قال ابن حبان: روى عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار منها. المجروحين (١٣٦/٢).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٦/٣).

وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء.

فالإسناد ضعيف. والمتن منكر، ولو كان هذا من فعل الرسول عَلَيْ كل شهر لتوافسرت الدواعي على نقله بالأحاديث الصحيحة، فعنعنة الوليد، وانفراد ابن أبي رواد عسن نافع بهذه السنة المتكررة كل شهر يدل على نكارة المتن، مع ضعف الإسناد.

(۱) المراسيل (ص: ٣٢٨). ومسن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٢/١).

[ إسناده حسن لولا أنه مرسل ] <sup>(۱)</sup>.

(٩٨ ٤ – ٦٢) وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بــن علـي، عــن زائدة، عن هشام، عن الحسن، قــال: كــان رســول الله صلــى الله وأبــو بكــر وعمر لا يطلون (٢).

رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل.

(٩٩٩ - ٦٣) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو نصر بن قنادة، ثنا أبو علي الرفاء، ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي ببغداد، ثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزي (٣)، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس قال: كان النبي على لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه.

قال البيهقي: مسلم الملائي ضعيف في الحديث، فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضا عن أنس (<sup>1)</sup>.

#### دراسة الإسناد:

أبو نصر بن قتادة لم أقف على ترجمته.

وأبو على الرفاء، ثقـة. انظـر ترجمتـه في تــاريخ بغـداد (١٧٢/٨-١٧٤)، وســير أعــلام النبلاء (١٧،١٦/١).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاحتلاط على الصحيح.

<sup>(</sup>۲) المصنف (۱/۵/۱) رقم ۱۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) صوابه الحسين بن حريث المروزي، ذكره صاحب الجرح والتعديل في ترجمة على ابن الحسن بن شقيق (١٨٠/٦).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبرى (١٥٢/١).

وأما الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد عن ابن عمر، ويعلى بـن مـرة الثقفي، وغيرهما.

(۰۰۰-۲۶) روى البخاري في الأدب المفرد، قـال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس، عن أبيه، قال: دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق الشعر وقال النورة ترق الجلد (۱).

أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي، له ترجمة في تاريخ بغداد ٢٢٠/٤) وسكت عليـه، فلم يذكر فيه شيئاً.

الحسين بن حريث، علي بن حسن بن شقيق، وأبسو حمزة السكري محمد بن ميمون كلهم ثقات.

أبو مسلم الملائي:

قال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (٢٧١/٧)، الضعفاء الصغير (٣٤٣).

وقـال في موضع آخر: ضعيـف ذاهـب الحديث، لا أروى عنـه. تهذيـب التهذيـب (١٢٢/١٠).

قال عمرو بن على: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى لا يحدثان عنه، وشعبة وسفيان يحدثان عنه، وهو منكر الحديث حداً. الجرح والتعديل (١٩٢/٨).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن مسلم الأعور، فقال: يتكلمون فيه، وهو ضعيف الحديث، وسألت أبا زرعة عنه، فقال: كوفى ضعيف الحديث، وسألت أبا زرعة عنه، فقال: كوفى ضعيف الحديث،

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع لا يسميه. قلت: لم ؟ قال: لضعفه.

وقال أيضا: سئل أبي عنه، فقال: هو دون ثور وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زيـاد، وكان يضعف. المرجع السابق.

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لا شيء.

وقال بن أبي خيثمة، عن ابن معين: يقال إنه اختلط. المرجع السابق.

وقال ابن حجر في الفتح (٣٤٤/١٠): "حديث أنس أن النبي عَلَيْكُ كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه، سنده ضعيف جداً "اهـ.

(1) الأدب المفرد (١٢٩١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

(۱۰-۵۰۱) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرناه يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي،

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو.

وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بسن عمر، عن نافع، أن بن عمر كان لا يدخل الحمام، وكان يتنور في البيت، ويلبس إزاراً، ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرحه (٢).

[ حسن لغيره، أسامة وعبد الله بن عمر فيهما ضعف ويقوي أحدهما الآخر ٢ (٣).

<sup>(</sup>١) فيه عبد العزيز بن قيس:

قال أبو حاتم الرازي: بجهول. الجرح والتعديل (٣٩٢/٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (١٢٤/٥). وفي التقريب: مقبول: يعني إن توبع.

ورواه الطبراني في الكبير (٢٦٦/١٢) رقم ١٣٠٦٩، قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، ثنا خالد بن خداش، ثنا سكين بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر، وحارية تحلق عنه الشعر، فقال: إن النورة يرق الجلد.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۲/۱ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) دراسة الإسناد:

يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: هو أبو زكريا المزكى. ثقة حافظ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٢٩٥/١٧)، وتذكرة الحفاظ (١٠٥٨/٣).

وأبو العباس: محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثقة حافظ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥٢/١٥)، وتذكرة الحفاظ (٨٦٠/٣).

وبحر بن نصر الخلاني المصري، قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر، وهو صدوق ثقة. الجرح والتعديل (٤١٩/٢).

أسامة بن زيد الليثي:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبى: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. الجرح والتعديل (٢٨٤/٢).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن أسامة بن زيد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (٢٨٤/٢).

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين: ليس بحديثه، ولا برواياته باس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (٣٩٤/١).

وقال عمرو بن علي: حدثنا يحيى بن سعيد بأحاديث أسامة بن زيد، ثم تركه. الضعفاء الكبير للعقيلي (١٧/١).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (٢١٧/١).

قال يحيى بن معين: أسامة بن زيد الليثي، هو الذي روى عنه جعفر بن عون وعبيد الله ابن موسى، وأبو نعيم، ومعن بن عيسى، وهو ثقة كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (٢٨٤/٢).

وقال عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (١٨٣/١).

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسـك عنـه بـآخرة. المرجع السابق.

وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. المرجع السابق.

وقال الدار قطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء، عن حابر رفعه: أيام مني كلها منحر، قال: اشهدوا أنى قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق.

(۲۰۵۰۲) أما ماورد عن يعلى بن مرة، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا محمد بن المنهال – أخو حجاج – ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي،

عن أبيه، قال: أطليت يوماً، ثم تخلقت، فأتيت النبي ﷺ، فناولته يدي، فقلت: يا رسول الله صل على، فقال: ما هذا الذي على يدك؟

وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق يهم.

وأما عبد الله بن عمر:

قال عمرو بن على: كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر وكان عبد الرحمن يحدث عنه. الجرح والتعديل (٩/٥).

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن العمرى الصغير، فقال: صالح لا بأس به قــد روي عنه، ولكن ليس مثل عبيد الله. المرجع السابق.

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، قال: عبد الله بن عمر صويلح. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: عبـد الله العمـرى أحـب إلى من عبد الله بن نافع، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعف. التاريخ الكبير (٥/٥)، والضعفاء الصغير (١٨٨).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٣٢٥).

وفي التقريب: ضعيف.

.77

فقلت: إني تنورت، ثم تخلقت، فقال: ألك امرأة ؟ قلت: لا. قال: ألك سرية ؟ قلت: لا. قال: فانطلق فاغسله، ثم اغسله ثلاث مرات(١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

فالراجح أن الرسول على ما تنور قط، ولكن ابن عمر لا يبعد أن يكون قد تنور بعد وفاة الرسول على.

<sup>(۱)</sup> المعجم الكبير (٢٦٦/٢٢) رقم ٦٨١.

(٢) فيه عبد الرحمن بن إسحاق: أبو شيبة الواسطي.

قال أبو طالب: سالت أحمد بن حنبل، عن أبى شيبة الواسطي عبد الرحمـن بـن إسحاق؟ فقال: ليس بشيء، منكر الحديث. الجرح والتعديل (٢١٣/٥).

وقال الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: ضعيف، ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى، عن أبى شيبة عبد الرحمن بن إسحاق، فقال: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وقال أيضاً: ستل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروى عنه ابن أبـــى زائـــــة وأبو معاوية، فقال: ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (٩/٥).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٣٥٨).

وفي التقريب: ضعفيف.

وفيه أيضاً: عبد الله بن يعلى بن مرة:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢٠٤/٥).

وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة المناكير في روايته، على أن ابنه واه أيضا، فلست أدري البلية فيها منه، أو من ابنه. المجروحين (٢٥/٢).

وقال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفى فيما روى ابنه عمر عنه فيه نظر، وروى عبد الرحمــن بـن إســحاق عنــه فيــه نظـر. الضعفاء الكبير (٣١٨/٢). والنورة وإن كانت حائزة إلا أنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر على الجلد، وبعض الناس يكون لديه حساسية منها، فلا يستطيع استعماله، وإذا استعمله التهب حلده، وكأنه أصابته نار، فالأفضل في إزالة شعر العانة ما أرشد الرسول على وهو، والله أعلم.



# الباب الثالث في تقليم الأظافر

### وفيه ستة فصول .

الفصل الأول: في حكم تقليم الأظفار.

الفصل الثاني: هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.

الفصل الثالث: في كيفية تقليم الأظفار.

الفصل الرابع: في إزلة الوسخ الذي تحت الظفر.

الفصل الخامس: في دفن الظفر والشعر.

الفصل السادس: في من قلم أظفاره هل يعيد وضوءه.



# المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

### تعريف تقيلم الأظفار

قلم: من باب ضرب. يقال:

قَلَمَ الظفر والحافر والعود: يَقْلِمه قَلْماً، وقَلَّمَه تقليماً.

وقلمت الظفر: إذا أخذت ما طال منه، فالقلم أخذ الظفر.

وقلَّم أظفاره: شدد للكثرة.

والقُلاَمة بالضم: ما سقط منها. وقيل: ما قطع منها.

والأظفار: حاء في لسان العرب جمع: ومفرده: ظُفُر وظُفُر. ويجمع على أظفار وأُظْفور، وأظافير.

ويكون للإنسان وغيره.

وأما قراءة من قرأ: كل ذي ظِفْر بالكسر، فشاذ غير مأنوس به، إذ لا يعرف ظِفر بالكسر.

وقالوا: الظفر لما لا يصيد. والمخلب لما يصيد. وكلمه مذكر، صرح بـه اللحياني.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### المبحث الثاني الدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة

#### الدليل على ذلك:

(٣٠٥-٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الحتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (١٠). الحديث الثاني:

(٢٨-٥٠٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت حنظلة، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله على قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري(٢).

#### الدليل الثالث:

(٩٠٥- ٦٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبـو بكـر بـن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عـن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال ﷺ:عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۵۸۹۰)، ومسلم (۲۵۹).

171

اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[ المحفوظ أنه من قول طلق، وقد سبق تخريجه في كتاب السواك](١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۲۹۱).

# الفصل الأول في حكـم تقليـم الأظفــار

الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد، وقد سقنا الخلاف فيها في ماسبق، والأثمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار (١).

أما ابن العربي والشوكاني فيريان وحوب إزالتهما.

وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد، فارجع إليها غير مأمور.

قال النووي: " وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان... الخ كلامه رحمه الله (٢).

والصحيح أن الخلاف في وحوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقاً حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.

قال ابن دقيق العيد:

<sup>(</sup>۱) وفي مذهب الحنفية الفتاوى الهندية (٥٧/٥)، مجمع الأنهسر (٢٥٧/٥)، وفي مذهب الشافعية انظر المجموع (٣٩٣/١)، طرح التشريب (٧٧/٢)، تحفة المحتاج (٣٧٥/٩)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٩٩١)، حاشية الجمل مغني المحتاج (٢٤٥/١)، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ٩٩١)، حاشية الجمل (٧٦٧/٥)، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (٢٤/١)، الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣٧/٢)، كشاف القناع (٧٥/١)، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٤٣٧/١)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (٨٦/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الجموع (۱/۳۹۳).

۲۳۰\_

وفي ذلك - يعنى: تقليم الأظفار - معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوحوه، لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:

أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجاً بيناً، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها على العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الأشارة إلى هذا (١) اهـ.

(٧٠-٥٠٦) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيــد ابن عمرو المعافري،

عن رجل من بنی غفار، أن رسول الله ﷺ قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه فليس منا (٢).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١/٤/١،١٢٥).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۱۰/۵).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

يزيد بن عمرو المعافري، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (٢٨١/٩). وذكره ابن حبان في الثقات (٦٢٥/٧).

وقـال الذهـيي: صـدوق. الكاشـف (٦٣٤٤). وفي التقريب: صـدوق. وبـاقي رجالــه ثقات.

قال العراقي بعد أن ساق هـذا الحديث: "رواه أحمـد في مسنده، وهـذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: إن هذا لا يثبت ؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأحذ من الشارب فقط، كما رواه السترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم (١)، قال: سمعت رسول الله يَاخذ من شاربه فليس منا".

والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا، لقوله عَلَيْهِ: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن " (٢).

والصحيح أنه إذا ثبت في الشارب، ثبت في بقية خصال الفطرة، ولا فرق، وأن قوله: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا "مثله كقوله على لصاحب الصبرة من الطعام: "من غش فليس مني " فكما أن الغش حرام، فكذلك ترك الشارب وباقى سنن الفطرة.

(٧١-٥٠٧) والحديث رواه مسلم، قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا، عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - قال: أخبرني العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله على مبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام، كي يراه الناس من غش فليس مني (٣).

<sup>(</sup>١) سبق الكلام على تخريجه، والكلام على دلالته.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (۸۲/۲).

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۱۰۲).



# الفرع الأول هل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار

إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل لـ لزوج إحبـار زوحـه على تقليـم الأظفار إذا طالت:

فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.

الأول: له إحبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي (١).

والثاني: ليس له إحبارها. والصحيح الأول.

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:

أحدهما: له إحبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع بـ في الوحيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.

والوجه الشاني: ليس له إحبارها على أحد ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وحب إزالتهما، وإلا فلا (٢).

والراجع أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى: ﴿ وَهُن مثل الذي عليهن ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي في الأم (٥/٥): " وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة " اهـ. وانظر تحفة المحتاج (٣٢٥/٧).

 $<sup>(^{(</sup>Y)})$  تصحيح الفروع المطبوع من الفروع  $(^{(Y)})$ ، الإنصاف  $(^{(X)})$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> البقرة: ٢٢٨.



# الفرع الثاني في توفير الأظفار في الحرب

استحسن الحنفية (١)، والحنابلة (٢) توفير الأظفار في الحرب والسفر

دليلهم على هذا الاستحباب.

### الدليل الأول:

(۷۲-٥٠٨) ما رواه مسدد كما في المطالب العالية، قال: حدثنا عيسى

- هو ابن يونس - عن أبي بكر بن أبي مريم،

عن أشياخه، قال: إن عمر رضي الله عنه قال: وفروا أظفاركم في أرض العدو ؟ فإنها سلاح (٣).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(١)</sup>.

### الدليل الثانى:

(۹۰۹-۷۳) قال أبو بكر الجصاص، حدثنا عبد الباقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي القتيل، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا كثير بن هشام،

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۸۲/۵)، وانظر الفتاوى الهندية (۳۵۷/۵). حاشية ابن عابدين عابدين (٤٠٥/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر الفروع (۱۳۰/۱)، كشاف القناع (۷٦/۱).

<sup>(</sup>۳) المطالب العالية (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٤) فيه علتان: الأولى: ضعف أبي بكر بن أبي مريم. والثانية: الإبهام في الإسناد . تخويج الحديث:

الحديث رواه ابن أبي شيبة كما في مشاريع الأشواق (٤٩٩/١) عن عيســـى بــن يونــس به. و لم أقف عليه في المطبوع.

قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم،

عن الحكم بن عمير الثمالي، قال: أمرنا رسول الله على أن لا نحفي الأظفار في الجهاد، وقال: إن القوة في الأظفار (١).

[ إسناده ضعيف ] (٢).

(١) أحكام القرآن (١٠٢/٣).

(٢) فيه عبد الباقي، قال فيه البرقاني: في حديثه نكرة، وأما البغداديون يوثقونه، وهـو عندنا ضعيف. فتعقبه الخطيب، فقـال: لا أدري لأي شيء ضعفه البرقـاني، وقـد كـان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقـد كـان تغـير في آخر عمره، حدثني الأزهري، عن أبي الحسن بن الفرات، قال: كان عبد البـاقي بـن قـانع قـد حدث به اختلاط قبل أن يمـوت بمـدة نحـو سنتين، فتركنا السـماع منه، وسمع منه قـوم في اختلاطه. تاريخ بغداد (٨٨/١)

وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر. المرجع السابق.

وقال ابن حزم: اختلط ابن قانع قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث جملة. فتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: ما أعلم أحداً تركه، وإنما صح أنه اختلط فتحنبوه. وقال ابن حزم أيضاً: ابن سفيان في المالكيين نظير بن قانع في الحنفيين، وجد في حديثهما الكذب البحت، والبلاء المبين، والوضع اللائح، فإما تغييراً وإما حملاً عمن لا خير فيه من كذاب ومغفل يقبل التلقين، وأما الثالثة وهي أن تكون البلاء من قبلهما وهي ثالثة الأثافي نسأل الله السلامة. لسان الميزان (٣٨٣/٣).

وقال أبو بكر بن عبدان: ابن قانع لا يدخل في الصحيح. المرجع السابق.

وفي إسناده جعفر بن أبي القتيل: لم أقف عليه.

وفيه أيضاً: عيسى بن إبراهيم. لم أقف على روايته عـن الحكـم بـن عمـير مباشـرة، بـل يروي عنه بواسطة على ضعفه. فقد روى ابن عدي في الكامل جملة من أحاديثـه، عـن الحكـم ابن عمير، وبينه وبين الحكم راو. انظر الكامل (٥/٥٠). وقد حاء في ترجمته ما يلي:

قال البخاري: عيسي بن إبراهيم الهاشمي، عـن جعفـر بـن برقــان، روى عنـه كثـير بـن

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو، فإنه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء، فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع<sup>(۱)</sup>.

وذكر ابن نجيم علة أخرى، فقال: "ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار، وإن كان قصها من الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده، ودنا منه العدو، ربما يتمكن من دفعه بأظافيره (٢).

قال في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أنه يسن أن لا يحيف على الأظفار في الغزو والسفر، وذكر أثر عمر، وكلام أحمد، قال: وفي معناه السفر. يعني: إذا استحب هذا في الجهاد، فالسفر يستحب له أيضاً، لأنه بمعناه.

قلت: أما استحسان مثل هذا فلا بأس، لكن التعبير بالسنية ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد فيه دليل شرعي، من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف، لأن التعبير بالسنية حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. وا لله أعلم.

هشام، منكر الحديث. التاريخ الكبير (٢/٦).

وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (٤٢٦).

عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول عيسى بن إبراهيم الذي يروى عنه بقية وكثير بن هشام ليس بشيء. الجرح والتعديل (٢٧١/٦).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عيسى بن إبراهيم، فقال: متروك الحديث. المرجع السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى (٩/١٧).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (٨٢/٥).



# الغصل الثاني هل يستحب تقليم الأظفار يوماً معيناً

قيل: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة، وهو مذهب الحنفية (1)، ومذهب المنفية استحبوا أن المخلفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة الجمعة (٦)، وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال: أي قبل الصلاة (٤).

وقيل: كل خميس، وهو قول أيضاً في مذهب الحنابلة (٥٠).

وقال في حاشية العدوي (٧٩/٢): "وليس للقص - يعني: قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع الفطرة حد إلا بقدر ما يرى، إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلها، كما يفيده التحقيق، وظاهره كظاهر تت، حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله، خصوص يوم الجمعة. قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء، فلا يعول عليه " اهـ.

وقال في كفاية الطالب (٥٧٩/٢) : " قص الأظفار للرحال والنساء، وينبغي أن يكون من الجمعة للحمعة، ولا حد في البداءة في قص الأظفار " اهـ.

<sup>(</sup>۱) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۳۲۲/۱)، الفتاوى الهندية (۳٥٨/٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٦/٢٥)، حاشية ابن عابدين (٢/٦).

<sup>(</sup>٢) قال في الفواكه الدواني ( ٣٠٦/٢): " قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمــن الإحرام، وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة "اهـ .

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین (۲/۱)..

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الفروع ( ۱۳۰/۱)، الإنصاف (۱۲۲/۱)، مطالب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى (۸۲/۱، ۸۷)

<sup>(°)</sup> انظر المصادر السابقة.

And a result assessment to be seen as the second assessment of \$ 1.00 to 10.00 to 10

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يـوم الخميس، فقيل له غداً يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

#### دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة.

#### الدليل الأول

(۱۰ - ۷۱ - ۷۶) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبى عبد الله الأغر،

عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة (٢).

[ إسناده ضعيف] <sup>(۱)</sup>. .

وعتيق بن يعقوب:

<sup>(</sup>۱) الفروع (۱۳۰/۱) الإنصاف (۱۲۲/۱) مطالب أولي النهى في شـرح غايـة المنتهـى (۸٦/۱).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.

وقال ابن سعد: كان ملازماً لمالك بن أنس، قد كتب عنه كتب الموطأ وغيره، وكان يلزم عبد الله بن عبدالعزيز العمري العابد، ولم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (٤٣٩/٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (۲۷/۸).

وثقه الدار قطني. لسان الميزان (١٢٩/٤).

وإبراهيم بن قدامة.

ذكره ابن حبان في الثقات. (٩/٨).

وقال الذهبي: مدنى لا يعرف. الميزان (٥٣/١).

وقال البزار: ليس بححة. كشف الأستار (٢٩٩/١).

وذكره ابن القطان، فقال: إبراهيم لا يعرف البتة. لسان الميزان (٩٢/١).

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.

فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (٢٩٩/١)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عـن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعاً.

ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي عَلِيْكُ وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٠٩) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبسي عبد الله الأغر أن رسول الله عَلِيْكُ كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. فأرسله. وأظن أن هذا التحليط من إبراهيم بن قدامة. والله أعلم.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠/٢): " رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. قال الهيثمي: وذكره ابن حبان في الثقات.

وضعفه الحافظ في الفتح (٣٤٦/١٠) قال: " وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله عليه يستحب أن ياخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة وله شاهد موصول من حديث أبي هريسرة، لكس سنده ضعف" اهد.

#### الدليل الثاني:

(١١٥-٥١) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا ابن أبي عاصم النبيل، نا الحسن بن على الحلواني، نا عمرو بن محمد، نا محمد بن القاسم الأسدي، نا محمد بن سليمان المشمولي، نا عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي يَنْظِيمُ كان يأخذ شاربه وأظفاره كـل جمعة (١).

[ ضعيف حداً ] <sup>(۲)</sup>.

العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم.

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥٤٥).

وقال أحمد بن حنبل: يكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة، ليس بشيء. الضعفاء الكبير (١٢٦/٤).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ويأتي عـن الأثبـات عما لم يحدثوا، لا يجوز الاحتحاج به ولا الرواية عنه بحال، وكان بن حنبـل يكذبـه. المحروحـين (٢٨٧/٢).

وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه: ولمحمد غير مــا ذكـرت وعامــة أحاديثــه لا يتابع عليه. الكامل (٢٤٨/٦).

وقال العجلي: كان شيخاً صدوقاً عثمانياً. ثقات العجلي (٢٥٠/٢).

وقال يحيى بن معين: ثقة قد كتبت عنه. الجرح والتعديل (٥/٨).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، لا يعجبني حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: شيخ. المرجع السابق.

وقال الآجري، عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>۱) أخلاق النبي سَلِيْكُ وآدابه (۸۱۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فيه ثلاث علل:

#### الدليل الثالث:

(۷۲-0۱۲) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور، نا عثمان بن خرزاذ، نا العباس بن عثمان الراهبي، نا الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع،

.(٣٦١/٩)

وقال الدار قطني: كذاب. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول.

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميـدي يتكلـم فيـه. الجـرح والتعديل (٢٦٧/٧).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (١٧٥).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (٢٠٧/٦).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (١٨٥/٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٤٣٩/٧).

ذكره بن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضاً عبيد الله بن سلمة بن وهرام.

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (٩/٣).

وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (٣١٨/٥).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (١٠٥/٤).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبــد الله ابن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنــه لم يلــق أحــداً مــن الصحابــة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.

عن ابن عمر، أن النبي بَلِي كان يقص أظفاره يوم الجمعة (١).

### الدليل الرابع:

(۱۳ ه-۷۷) روى أبو الشيخ، قال: على بن الحسين الدوري، نا أبو مصعب، حدثني إبراهيم بن قدامة، عن عبد الله بن محمد بن حاطب، عن أبيه، أن النبي سَلِيَّة كان يأخذ من شاربه، أو ظفره يوم الجمعة (۲).

[ ضعيف ] (٤).

وفيه عبد العزيز بسن أبي رواد، مختلف فيه. وقد سبق أن نقلت كلام أهمل الجرح والتعديل عنه في مسألة هل ثبت أن النبي عَيْنِكُ تنور ؟ فارجع إليه غير مأمور.

الأولى: فيه إبراهيم بن قدامة، وقد سبقت ترجمته قبل قليل.

الثاني: الانقطاع، عبد الله بن محمد بن حاطب، من أتباع التابعين، لم يدرك الصحابة. وعبد الله هذا لم أعرفه. فإن كان هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب، ونسب إلى حده، فإن عبد الله لم يدرك حده (الصحابي) لأن عبد الله من الطبقة الثامنة، أي من طبقة أتباع التابعين. فيكون الإسناد منقطعاً.

ونسبه في تهذيب الكمال: عبد الله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطب، فيكون بينه وبين محمد بن حاطب مفاوز.

والموجود في الجرح والتعديل (٣٣/٥) والتاريخ الكبسير (٦٧/٥) والثقـات لابـن حبـان (٣٣٠/٨): عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب.

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير (٩ ٢٣٩/١)، قـال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا

<sup>(</sup>۱) أخلاق النبي عَلِيْكُ وآدابه (۱۰۷/٤) رقم ۸۱۱.

<sup>(</sup>٢) في إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن، وهو متهم بتدليس التسوية.

<sup>(</sup>٣) أخلاق النبي عَلِيْكُ وآدابه (١٠٩/٤) رقم ٨١٢.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف فيه علتان:

#### الدليل الخامس:

(١٤) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سلم، قال: حدثنا أحمد بن ثابت فرخويه الرازي، قال: حدثنا العلاء ابن هلال الرقي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة، قال: قال رسول الله عليه: من قلم أظفاره يوم الجمعة

الحميدي، ثنا عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي، عن أبيه، عن جده محمد بسن حاطب، قال: لما قدمت بي أمي من أرض الحبشة حين مات حاطب، فجاءت النبي على وقد أصابت إحدى يدي حريق من نار، فقالت: يا رسول الله هذا محمد بن حاطب، وقد أصابه هذا الحرق من النار. قال محمد بن حاطب: فملا أكذب على رسول الله على فملا أدري أنفث أو مسح على رأسي، ودعا في بالبركة وفي ذريتي.

قال الهميثمي في مجمع الزوائد (٤١٥/٩): " الحارث بـن محمـد بـن حـاطب لم أعرف. وبقية رحاله ثقات"اهـ.

وهذا توثيق من الهيثمي لعبد الله بن الحارث، والإسناد صريح أن أن عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الصحابي. وليس فيه محمد بن عمر. وأياً كان، فالإسناد منقطع، سواء كان إسناده عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب. أو عبد الله بن الحارث بن محمد ابن عمر بن محمد بن حاطب.

على أن عمر بن محمد بن حماطب لمه ذكر في الجرج والتعديل (١٢٧/٦)، والتماريخ الكبير (١٨٣/٦)، والثقات لابن حبان (١٥١/٥) فيتأمل.

وقد قال الحافظ في التهذيب: " لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ومن تبعهما في نسبه محمد بن عمر، بل قالوا: عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب، وفي الطبراني الكبير من طريقه، عن أبيه، عن حده محمد بن حاطب قال: لما قدمت بي أمي... وذكر الحديث الذي سقته قبل قليل. اه تهذيب التهذيب (٥٧/٥).

7 2 7

وقى من السوء مثلها <sup>(١)</sup>.

[ موضوع ] <sup>(۲)</sup>.

الدليل السادس:

(١٥٥-٧٩) ما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، عن أبي داود، ثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء،

عن ابن عباس مرفوعاً: من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء، وأدخل مكانه الشفاء والرحمة (٣).

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا العباس بن أبي عبد الله الطهراني، يقول: كانوا لا يشكون أن فرخويه كذاب. الجرح والتعديل (٤٤/٢).

وفيه العلاء بن هلال بن عمر الباهلي.

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (٣٦١/٦).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتصاح به بحال. روى عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن مليكة، عن عائشة، عن النبي عَلَيْثُ قال: مسن قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة الأخرى، رواه المنكدر عن هـلال ابن العلاء عن أبيه. المحروحين (١٨٤/٢).

وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى أو من أبيه. تهذيب التهذيب (١٧٢/٨).

وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. المرجع السابق.

(٣) أخبار أصبهان (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٥/٥٨) رقم ٤٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) فيه أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي فرخويه.

[ ضعيف حداً ] <sup>(۱)</sup>.

الدليل السابع:

(١٦٥-٨٠) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو الأصم، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك حيوة بسن شريح، عن بكر بن عمرو، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة (٢). [ إسناده صحيح ] (٣).

(٨١-٥١٧) وهو أصح مما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قـال أخبرني نافع،

أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> فيه طلحة بن عمرو، وهو متهم.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبسي عـن طلحـة بـن عـمـرو، فقـال: لا شـيء، مـتروك الحديث. الجرح والتعديل (٤٧٨/٤).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣١٦).

وفي التقريب: منزوك.

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٢٤٤/٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> رجاله ثقات. أبو بكر بن الحسن: هو أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثقـة، غزيـر العلم أكثر عنه البيهقي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٣٥٨،٣٥٦/١٧).

وأبو زكريا بن أبي إسحاق هو المزكي، والأصم، كلاهما ثقة، وقد سبقت ترجمتهما. وبقية رحال الإسناد ثقات.

TEV

کل شهر (۱).

### دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس.

قال الحافظ في الفتح: "لم يثبت في استحباب قص الظفر يـوم الخميـس حديث، وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند بحهـول، وروينـاه في مسلسـلات التيمى من طريقه.اهـ(٢).

(۸۲-۰۱۸) وأخرج الديلمي في مسند الفردوس، عن أبي هريرة من أراد أن يأمن من الفقر وشكاية العمى والبرص والجنون، فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر (۳).

ولا أعلم له أصلاً.

(۱۹-۸۳-۸) وروى ابن الجوزي في الموضوعات من من طريق هناد بـن

(١) الأدب المفرد (١٢٥٨).

ففي إسناده شيخ البخاري محمد بن عبد العزيز الرملي الواسطي،

قال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص: ٤٤١): وثقه العجلي.

وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظاً. وقال أبو حاتم: هو إلى الضعف ما هو.

وقال ابن حبان: ربما خالف. قال الحافظ: روى له البخاري في صحيحه حديثين أحدهما في تفسير سورة النساء، عنه، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، حديث الشفاعة. وأخرجه في التوحيد من وجه آخر، عن زيد بن أسلم. وثانهيما: في الاعتصام: "لتتبعن سنن من كان قبلكم " الحديث وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم اه. فالبخاري استشهد به فقط، ولم يحتج به. كما أن في إسناده ابن أبي رواد، مختلف فيه، وقد سبقت ترجمته.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فتح الباري (۲/۱۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الفردوس بمأثور الخطاب (٥٨٦٥).

إبراهيم، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن علي البخاري، قال: حدثنا محمد بن نصر بن خلف، قال: حدثنا علي نصر بن خلف، قال: حدثنا على ابن الحسين، قال: حدثنا الحسين بن شبل، قال: أنبأنا الفضل بن خالد النحوي، عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، عن عطاء،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة، ودخل فيه الغنى، ومن قلمها يوم الأثنين خرجت منه العلة، ودخلت فيه الصحة، ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه البرص، ودخل فيه العافية، ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف، ودخل فيه الأمن والصحة، ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام، ودخلت فيه العافية، ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة، وخرجت منه الذنوب (۱).

وهو حديث موضوع. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله على وهو من أقبح الموضوعات وأبردها، وفيه مجهولون وضعفاء، ففي أوله هناد، ولا يوثق به، وفي أخره نوح، قال يحيى: ليس بشيء، ولايكتب حديثه، وقال السعدي: سقط حديثه، وقال الدارقطني: متروك اهـ(٢).

وما نسب للحافظ ابن حجر من أبيات في تقليم الأظفار مكذوبة عليه. فقد ذكرها العجلوني، وقال السخاوي: وحاشاه من ذلك:

<sup>(</sup>۱) الموضوعات لابن الجوزي (۱۶۰۱) ونسبه صاحب كشف الخفاء (۳۸/۲) للديلمي في مسند الفردوس.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق.

في قص أظفارك يوم السبت آكلــة وعـــا لم فــاضـــل يـبــــدو بتلوهمــا ويورث السـوء في الأخلاق رابعها والعلـم والـرزق زيــدا في عروبتهــا

تبدو وفيما يليه يذهب البركة وإن يكن في الثلاثاء فاحلر الهلكة وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه عن النبي روينا فاقتفوا نسكه

### دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها.

قالوا: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فبعض الناس يطول ظفره أسرع من بعض، فإذا طال الظفر شرع تقليمه، ولم يأت في الشرع وقت معين في تقليم الأظفار.

(۸۲۰–۸۶) وأما مارواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر – قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان – عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (١).

فمعنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الأذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

وقال القرطبي: " همذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل "اهـ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٥٨). وقد سبق تخريجه.

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي عَبِّ شيء، وما يعزى من النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه، ثم لشيخنا – يعني الحافظ – فباطل عنهما، وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه حزءا. اهـ

والراجح من هذه الأقوال أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله على وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفاً للسنة، والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في الاستحداد، والله أعلم.



# الفصل الثالث في كينية تقليم الأظفار

اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:

فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (١).

وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضاً في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الأمدي من الحنابلة (٢).

وقيل: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة إلى حنصرها، ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامها، ويختم بإبهام اليمنى، ويبدأ بخنصر رحله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، اختاره الغزالي من الشافعية (٤)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي، والرحلين أن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي، والفرق بينه وبين القول الذي قبله هو الختم بإبهام اليمنى،

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٧٥/١)، مطالب أولي النهى (٨٦/١).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۱۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣٠٠/٣)، الإنصاف (١٢٢/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر طرح التثريب (۲۸/۲).

<sup>(°)</sup> الإنصاف (١٢٢/١).

وهو مذهب الحنفية <sup>(۱)</sup>، والراجح في مذهب الشافعية <sup>(۲)</sup>، وقـول في مذهب الحنابلة <sup>(۲)</sup>.

وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة، فيقلمها كيف شاء، وهو مذهب المالكية<sup>(١)</sup>، وهو الراجح.

### دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثمر الوسطى.

قالوا: قلنا يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى ؛ لأنها أشرف ؛ إذ يشار إليها إلى التوحيد في التشهد، أما اتباعها بالوسطى، فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف، فتكون الوسطى جهة يمينه، فيستمر إلى أن يختم بالخنصر، ثم يكمل اليد بقص الأبهام، وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإبهام وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرحلين، فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على الوضوء، وأما دليلهم في تنعله تقديم اليمنى على اليسرى، فلحديث عائشة، كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، وسبق تخريجه (٥).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية (٥/٨٥٣)، حاشية ابن عابدين (٦/٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) اختياره النووي في الشيافعية، انظر المجموع (۳۳۹/۱)، وانظر حاشية الجميل (٤٨/٢)، وطرح التثريب (٧٨/٢)، والغرر البهية شرح البهجةالوردية (٢٨/٢) مغيني المحتاج (٤٥/٦)، حاشية البحيرمي على الخطيب (٢٠٧/٢)، أسنى المطالب (١/٥٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإنصاف (۱۲۲/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> حاشية العدوي (٤٤٣/٢).

<sup>(°)</sup> انظر حدیث رقم (۱۸۲)، وانظر فی مراجع الفقه: المحموع (۳۳۹/۱)، وانظر حاشیة الجمل (٤٨/٢)، وطرح التثریب (٧٨/٢)، والغرر البهیة شرح البهجةالوردیة (۲۸/۲) مغنی المحساج (٤٠٧/١)، حاشیة البحیرمی علی الخطیب (٢٠٧/٢)، استی المطالب

### دليل استحباب المفالفة بتقديم الخنصر ثمر الوسطى ثمر الإبهام

قال ابن تیمیة: وروی عبید الله بن بطة بإسناده، عن النبي ﷺ أنه قــال: من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً.

قال ابن تيمية: وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك بـأن يقـص الخنصر من اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثـم البنصر، ثـم السباحة، ويقـص اليسرى الإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، وذكر أن عمـر بن رحاء فسره كذلك (١).

[ والصحيح أنه لا يثبت عن النبي يَنْكُمْ شيئ في ذلك ] (٢).

قال العراقي: "قال الغزالي في إحياء علوم الدين: لم أر في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلم الأظفار، ولكن سمعت أنه روي أنه على بدأ بمسبحة اليمنى، وختم بإبهام اليمنى، وابتداء في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، وفي اليمنى من المسحبه إلى الخنصر، ويختم بإبهام اليمنى، ثم ذكر لذلك حكمة، وقد تعقبه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه، وبالغ في هذا المكان في إنكار هذا عليه، وقال: إنه يريد أن يخلط

<sup>(</sup>۱) شرح العمدة (۲٤٠/۱).

<sup>(</sup>٢) قال في المقاصد الحسنة (١٦٣): " هو من كلام غير واحد من الأئمة منهم: ابن قدامة، والشيخ عبد القادر في الغنية، ولم أحده " اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٤٥/١٠): " وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ، من قص أظفاره مخالفاً لم يصبه رمد، وأنه جرب ذلك مدة طويلة، وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفاً، وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من أصحابهم، فقال: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، وذكر الصفة اهـ.

الشريعة بالفلسفة، هذا حاصل كلامه، وبالغ في تقبيح ذلك (١).

قال العراقى: لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به (٢).

وقال ابن حجر: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، وقال: كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك، نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرحلين له أصل، وهو كان يعجبه التيامن. اهر (٣).

والعجب من النووي رحمه الله، فقد صرح أن الحديث في صفة تقليم الأظفار باطل لا أصل له، ثم يقول مع ذلك عن الصفة التي ذكرها الغزالي بأنه لا بأس بها (<sup>4)</sup>، وهذا من غلبة طريقة الفقهاء على المحدث في استحسان ما لا أصل له، والله المستعان.

وأما ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية التقليم فهي موضوعة عليه.

قال العجلوني: ومن هذا القسم الثاني، ما ذكره بعضهم، ونسبه إلى على كرم الله وجهه، قال السخاوي: وكذب القائل:

أبددا بيمنك بدالخنصر في قدص أظفارك واستبصر

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۷۸/۲).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  طرح التثريب  $(\Upsilon)$ ).

<sup>(</sup>۱۰) الفتح (۱۰/ ۳٤٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المحموع (٣٣٩/١).

وثن بالوسطى وثلث كما واحتتم الكف بسبابة واختتم الكف بسبابة وفي اليد اليسرى بإبهامها وبعد سبابتها بنصر فذاك أمن خد به يافتى هذا حديث قد روى مسنداً

قد قيل بالإبهام والبنصر في اليد والرحل ولا تميز والأصبع الوسطى وبالخنصر فإنها خاتمة الأيسر من رمد العين فلا تزدر عن الإمام المرتضى حيدر

ونقل السيوطي عن الزركشي في شرح التنبيه أنه قال: وأصل هـذا الأثـر المشار إليه عند عبيد الله بن بطة: "من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رمداً"

ثم قال السيوطي: قد أنكر ابن دقيق هذه الأبيات، وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة، وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات، وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه ؛ لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل، وليس استسهال ذلك بصواب اهـ.

#### الخلاصة:

الراجح أنه يقدم في تقليم الأصابع ما يشاء، ولا سنة في ذلك، حيث إن مثل هذا العمل كان يتكرر في حياة الرسول عَلَيْ ولو قدم اليمنى على اليسرى مستدلاً بعموم حديث عائشة: "كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهور، في شأنه كله" فلا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.



# الفصل الرابج فى إز لة الوسخ التي تحت الظفر

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهل يصح وضوءه ؟

فقيل: تجب إزلته مطلقاً، ولا يصح الوضوء مع وحـوده، اختـاره المتـولي من الشافعية (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).

وقيل: لا تجب إزلته مطلقاً، ويعفى عنه، اختاره الغزالي من الشافعية <sup>(٣)</sup>، ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة <sup>(٤)</sup>.

وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيراً عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (٥٠)، وأوماً إليه ابن دقيق العيد (١٠)، ورححه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المحموع (۲/۰۲۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قال ابن قدامة في المغني (٨٦/١): " وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصــول المــاء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله "اهــ.

<sup>(</sup>٣٤٠/١): "ولو كـان تحـت المحموع (٣٤٠/١): "ولو كـان تحـت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء.

وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن.

وقطع الغزالي في الإحياء بالإحزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاحة اهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> المغنى (٨٦/١).

<sup>(°)</sup> قال في الفواكه الدواني (١٤٠/١): " ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيحب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (٨٨/١).

<sup>(</sup>١) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/٥/١): " إذا لم يخرج طول الأظفار عن

77.

ابن تيمية <sup>(١)</sup>.

### دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه.

# الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لـو كـان عليه شمع أو غيره (٢).

# الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

## الدليل الثالث:

روي عن النبي عَنْهِ مَا يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،

(۸۷-۵۲۱) فقد روی أبو داود الطیالسی، قال: حدثنا قریش

العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعاً، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بهـا من الوسخ ما نعاً من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتاداً لم يمنع الوسخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبيرى (٣٠٣/٥): " وإن منع يسير وسنخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه اهـ.

<sup>(</sup>۲) المغني (۱/۲۸).

ابن حيان، عن واصل بن سليم (١)، قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فصافحته، فرأى أظفاري طوالا، فقال: أتى رجل النبي على يساله، فقال: يسالني أحدكم عن خبر السماء، ويدع أظافره كأظفار الطير، يجتمع فيها الجنابة والتفث.

قال المسعودي: عن العقدي، عن قريش، عن سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، ولم يقل: الأزدي، فذكر نحوه

[ رحاله ثقات، إلا أنه مرسل، أبو أيوب هو العتكي وليس الأنصاري] (٢).

قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث ( ٤١٧/٥ ): " و لم يقل وكيع مرة: الأنصاري. قال غيره: أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد ) قال أبي: يسبقه لسانه - يعنى وكيعاً - فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العتكي.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٨٨/٢): سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن حبان، عن واصل بن سليم.. الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو من أصحاب النبي عَيْلُهُ، هو أبو أيوب: يحيى بن مالك العتكى من التابعين.

قال ابن أبي حــاتم: ولم يفهــم يونـس بـن حبيـب أن أبـا أيــوب الأزدي، هــو العتكـي، فأدخله في مسند أبى أيوب الأنصاري. اهـ.

وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب، هو الأزدي،

<sup>(</sup>۱) الصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ . قاله أبو حاتم في العلىل (٢٨٨/٢)، وسوف أنقل كلامه تاماً بعد قليل. وانظر ما نقله أبو داود الطيالسي عن المسعودي في آخر الحديث.

<sup>(</sup>۲) مسند أبي داود الطياليس (۹۹۰)، وانظر إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري(۳۷۸/۱) والمطالب العالية (۹۹).

# الدليل الرابع:

(۸۲-۵۲۲) وروى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إبراهيم بن محمد المقدمي، ثنا عبد الله بن عشمان بن عطاء الخراساني، ثنا طلحة بن زيد، عن راشد بن أبي راشد، قال:

سمعت وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله على عن كل شيء، حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار، فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(١).

مرسل.

وقال البيهقي في السنن (١٧٦/١): وهذا مرسل، أبـو أيـوب الأزدي، غـير أبـي أيـوب الأنصاري اهـ.

#### [ تخريج الحديث ]

الحديث اخرجه أحمد ( ٤١٧/٥ )، قال: ثنا وكيع، ثنا قريش بن حيان، عن أبي واصل، قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري به. ثم بين خطأ وكيع في قوله: " أبا أيوب الأنصاري " وقد نقلته عنه فيما سبق.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٢٨/٤)، قال: حدثني ابن سلام، نـا وكيـع بـه. قال البخاري: أدخله ابن سلام في المسند.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١ /١٧٥ )، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود به.

وأخرجه البحاري في التاريخ الكبير (١٢٨/٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ، قال: لقيت أبا أيوب به. ومن طريق أبي الوليد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٠/٤) رقسم ٤٠٨٦ والبيهقي في السنن الكبرى (١٧٥/١).

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير (١٤٧/٢٢) رقم ٣٩٩.

[ إسناده ضعيف حداً ] <sup>(۱)</sup>.

## الدليل الخامس:

قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، و لم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملا للنجاسة (٢).

(<sup>۱)</sup> فيه طلحة بن زيد الرقى

قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (٤٧٩/٤).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١/٤)، والضعفاء الصغير (١٧٧).

قال المروذي، عن أحمد: ليس بذاك، قد حدث بأحاديث مناكير. وقال في موضع آخر

عنه: ليس بشيء، كان يضع الحديث، وكذا قال بن المديني. تهذيب التهذيب (٥/٥).

قال النسائي: منكر الحديث، وقال أيضا: ليس بثقة. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/٥/٢).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات المقلوبـات، لا يحـل الاحتحـاج بخبره. المحروحين (٣٨٣/١).

وفي التقريب: متروك، قال أحمد وعلى وأبو داود كان يضع.

وفيه عبد الله بن عثمان بن عطاء الخرساني:

قال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: وروى عن عبد الله بن عثمان، فقال: هذا أصلح من أبى طاهر المقدسي موسى بن محمد قليلاً، وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل (١١٣/٥).

فإذا كان أصلح قليلاً من الكذاب، فهو قريب منه.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. المرجع السابق.

وقال الذهبي: ليس بذاك. الكاشف (٢٨٥١).

وذكره ابن حبان في الثقـات، وقـال: يعتــبر حديثــه إذا روى عنــه غــير الضعفــاء. (٣٤٧/٨). وفي التقريب: لين الحديث.

(۲) الفتح (۱۰/۳٤٥).

### دليل من قال: لا تجب إزالته.

أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه .

وثانياً: لو كان غسله واجباً لبينه النبي ﷺ ؛ لأنه لا يجـوز تأخـير البيـان عن وقت الحاجة.

وثالثاً: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعـاهدون ذلـك، ومـع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.

وابعاً: أن الرسول عَنْ لله أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة

(٨٧-٥٢٣) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: ما لي لا إيهـــم (١)، ورفـغ(٢) أحدكم بين أنملته وظفره.

قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسنداً

(۱) قوله عَلَيْهُ: " لا أيهم " قال في المغرب (ص: ٤٩٨): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث على قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى: "وهمنا " وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه عَلَيْهُ صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٢٤٤/٢): أراد بـالرُّفغ هـا هنـا وَسَـخ الفَّلُهُر كَأَنّه قال ووسَخُ رُفْـغ أحدِكـم، والمعنى أنكـم لا تُقلَّمـون أظفـاركم ثـم تَحُكُّـون بهـا أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنـه: " إذا الْتقى الرُّفْغـان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الجِتانين، فكنّى عنه بالْتِقاء أصول الفَخِذين؛ لأنـه لا يكـون إلاَّ بعـد الْتِقاء الجِتانين.

ومرفوعاً <sup>(١)</sup>.

ر إسناده ضعيف <sub>ا (۲)</sub>.

قال ابن حبان : "كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتحاج بـه لمـا كثر منها. المحروحين (٣٧٩/١).

وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (٢٢١/٢)، لسان الميزان (٣٠٠/٣). تخويج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٤٠١) حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان به.

وخالف سفيان بن عيينة الضحاك بن زيد، فرواه مرسلا، وهو الراجح، فقدر رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢٢١/٢)، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله على صلاق، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي على: ومالى لا أيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٥،٢٤/٣) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به.

قال ابن حجر في الفتح (٣٤٥/١٠): "رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما حاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.

قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع. اهـ

<sup>(</sup>۱) مختصر مسند البزار (۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي

### وجه الاستدلال:

قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو· كان مبطلاً للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان<sup>(١)</sup>.

خامساً: أن التشدد في ذلك ليس من هدي السلف، وقد يدخل المرء في الوسواس.

قال البُرْزُلي: سئل السُّيُورِي هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأحماب: لا تُعَلَّق قلبك بهذا إن أطعتني، واترك الوسواس، واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم (٢).

## دليل من قال يعنى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره.

(۸۲۵–۸۸) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال:

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قال بريقها فقصعته بظفرها (٢).

وهذا دليل على أنه معفو عنه لأن الريق لا يطهره،، قال ابن حجر: يحمل حديث الباب على أن المراد: دم يسير يعفى عن مثله. اهم وفعلها: إحبار عن دوام هذا الفعل منها، وهو في زمن التشريع، ومثل هذا لا يخفى على النبي عَبِينًا، والفعل يتكرر في بيته عَبِينًا، ولو لم يطلع الرسول عَبِينًا فقد اطلع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى (۱/۲۸).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مواهب الجليل (۲۰۱/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> صحيح البخاري (٣١ ٢).

الله، ولو لم يكن صواباً لم يقره الله (١).

الراجح أنه معفو عنه مطلقاً؛ إذ لو كان غسله وحباً لجماء الأمر بغسله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۱ / ۱۳): " ليس فيه أنها صلت فيه، فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها، ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل باب عنها ذكر الغسل بعد القرص، قالت: ثم تصلي فيه - يعني حديث أسماء في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه - قال الحافظ: فدل على أنها عند إرادة المصلاة فيه كانت تغسله، ثم أورد الحافظ معنى آخر للحديث، فقال: وقد يحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى فائدة اهـ.



# الفصل الخامس في دفن الظفر والشعر

استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

### دليلهم على هذا الاستحباب.

(٥٢٥-٨٩) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن محمد التمار البصري، ثنا يونسس بن موسى الشامي (٤) وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيد الله بن سلمة بن وهرام،

<sup>(</sup>۱) قال في الفتاوى الهندية (۳۰۸/۵): " ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك ؛ لأن ذلك يـورث داء كذا في فتاوى قاضي حان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وحرقة الحيض والدم، كذا في الفتــاوى المعتابيه. اهــ وفي بريقة محمودية الغياثية (٨٤/٤).

وانظر بحمع الأنهر (٦/٢٥٥)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) قال النووي في المجموع (۳٤٢/۱): " يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا". وانظر حاشية البحيرمي على الخطيب (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (١/٦٤): "ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره.الح كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (٧٦/١)، ومطالب أولي النهى (٨٧/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> في المطبوع (السامي) والتصحيح من الأوسط.

17.

عن میل بنت مشرح (۱) قالت: رأیت أبى قلم أظفاره، ثم دفنها، وقال: أي بنية هكذا رأیت رسول الله ﷺ يفعل (۲).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

وفيه أيضاً: عبيد الله بن سلمة بن وهرام، ضعيف، وسبقت ترجمته.

كما أن فيه اختلافاً في إسناده، فقيل: عن عبيد الله بن سلمة، عن ميل بنت بن مشرح، كما في إسناد الطبراني في الكبير (٣٢٢/٢٠) والأوسط (٩٣٨) من طريق يونس ابن موسى الشامى، وسليمان الشاذكوني.

بينما في إسناد البيهقي في شعب الإيمان (٢٣٢/٥) رقم ١٤٨٧من طريق يزيد بن المبارك.

والبزار كما في مختصر مسند البزار (١٢٢٦) من طريق عمر بن مالك.

وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٤٥٩/٤) رقم ٢٥١٣ من طريق محمد بن القاسم، ثلاثتهم، عن محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، حدثتني ميل ابنة مشرح به. فزادوا في الإسناد (عن أبيه: سلمة بن وهرام).

كما زاد كلمة أبيه ابن عبد البر في الاستيعاب (١٤٧٣/٨) عند ترجمة مشرح الأشعري، قال: لم يرو عنه غير ابنته، من حديثه، قال: رأيت رسول الله عَلَيْ قص أظفاره، وجمعها، ثم دفنها، حديثه عند محمد بن سلمة بن مسمول المكي، عن عبيد الله بن سلمة بن

<sup>(</sup>۱) في الطبراني هكذا: " مشرح "، وفي شعب الإيمان للبيهقي (٢٣٢/٥) رقم ٢٤٨٧: "مسرج " وفي الإمام لابن دقيق العيد: " مسرّح " بالحاء. والصواب: " مشرح " وقد ضبطه ابن حجر في الإصابة، قال: " ٢٢٢/٦): مشرح بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الراء بعدها مهملة الأشعري. قال البغوي: ذكره البخاري في الصحابة، وأخرج ابن أبي عاصم وابن السكن وغيرهما، من طريق سلمة بن وهرام، حدثتني ميل بنت مشرح به، وذكر الحديث، وقال: وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف حداً. الح كلامه رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٣٢٢/٢٠) ورواه في الأوسط (١٥٠/٦) رقم ٩٣٨.

<sup>(</sup>۲) فیه محمد بن سلیمان بن مسمول. ضعیف، وسبقت ترجمته.

## الدليل الثاني:

(٩٠-٥٢٦) روى البيهقي في شعب الإيمان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي، ثنا قيس بن الربيع، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، عن النبي ﷺ كان يأمر بدفن الشعر والأظفار.

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، وروى من أوجه كلها ضعيفة (١).

[ إسناده ضعيف، وفيه انقطاع ] (٢).

وهرام، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح، عن أبيها، هكذا ذكره الدارقطني مسرح، وقــال غـيره: مشرح. ويحتمل أن يكون سقطت كلمة أبيه عند الطبراني.

والحديث ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (١١٣/٢).

(۱) شعب الأيمان (٥/٢٣٢).

(۲) دراسة الإسناد:

ـ وأبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثقة أيضاً، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (٩٤٥/٣).

\_ على بن سعيد العسكري ثقة، انظر السير (٤٦٣/١٤)، طبقات المحدثين بأصبهان ٥٩/٣).

ـ عمر بن محمد بن الحسن.

قال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (١٣٢/٦).

وقال النسائي: صدوق. تهذيب الكمال (٤٩٧/٢١).

وقال الدارقطني: لا بأس به. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: يعتبر حديثه ما حدث من كتاب أبيه فان في روايته الـــي كـــان يرويهـــا

من حفظه بعض المناكير. الثقات (٤٤٧/٨).

ـ محمد بن الحسن بن التل.

قال عباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن محمد بن الحسن الأسدي، فقال: ليس بشيء. الجرح والتعديل (٢٢٥/٧).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى، عن محمـد بـن الحسـن المعـروف بـالتل، فقـال: شـيخ. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت إفرادات، وحدث عنمه الثقمات من النماس، و لم أر بحديثه بأساً. الكامل (١٧٣/٦).

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: صالح يكتب حديث. تهذيب الكمال (٦٧/٢٥).

وقال يعقبوب بن سفيان: محمد بن الحسن الهمداني، ومحمد بن الحسن الأسدي ضعيفان. المرجع السابق.

وقال الحاكم في الكني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (١٠٢/٩).

وقال الساجي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال البزار والدارقطني: ثقة. وفي التقريب: صدوق فيه لين.

وفي الكاشف: ضعف قال ابن عدي: له أفراد ولا أرى بحديثه بأساً. (٤٧٩٥).

قلت: روى البخاري عن ابنه عمر، عنه حديثين:

أحدهما: في الزكاة عن إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة. الحديث.

وهو عنده بمتابعة شعبة، عن محمد بن زياد.

الحديث الثاني: في المناقب، عن حفص بن غياث، عن هشام بن عـروة، عـن أبيـه، عـن عائشة: قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على حديجة.

وهو عنده بمتابعة حميد بن عبد الرحمن والليث وغيرهما، عن هشام.

- قيس بن الربيع:

مختلف فيه:

قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمـن لا يحدثـان عـن قيـس بـن الربيـع، وكـان عبد الرحمن حدثنا عنه قبل ذلك، ثم تركه. الجرح والتعديل (٩٦/٧).

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: قيس بن الربيع أى شيء ضعفه ؟ قال: روى أحاديث منكره. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: كان له ابس يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه، وهو لا يعلم. الكامل (٣٩/٦).

قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قيس بن الربيع ليس حديثه بشيء. وقال مرة أخرى: هو ضعيف الحديث لا يساوى شيئاً. الجرح والتعديل (٩٦/٧).

وقال أبو حاتم الرازي: عهدي به، ولا ينشط الناس في الرواية عنه، واما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب الى من محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى، ولا يحتج بحديثهما. وقال ابنه عبد الرحمن: سألت أبا زرعة عن قيس ابن الربيع، فقال: فيه لين. وقال عبد الرحمن أيضاً: حدثني أبى، قال: كان عفان يروى عن قيس، ويتكلم فيه. فقيل له: تتكلم فيه ؟ فقال: قدمت عليه، فقال: حدثنا الشيباني، عن الشعبي، فيقول له رجل: ومغيرة ؟ فيقول: ومغيرة، فقال له: وأبو حصين؟ فقال: وأبو حصين. المرجع السابق. يشير إلى أنه كان يتلقن.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٩٩٩).

وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار، وهـو قد حدث عن شعبة، وعن ابن عيينة وغيرهما، ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقـول فيه ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به. الكامل (٣٩/٦).

وقال عفان: كان قيس ثقة، يوثقه الثوري وشعبة. تاريخ بغداد (٢/١٢ه٤).

وقال أبو داود: إنما أتى قيس من قبل ابنه، كان ابنـه يـأخذ حديث النـاس فيدخلهـا في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

- عبد الجبار بن وائل: ثقة، لكن روايته عن أبيه مرسلة، فلم يسمع من أبيه شيئاً. الجرح والتعديل (٣٠/٦).

### الدليل الثالث:

(٩١-٥٢٧) روى ابن عدي، قال: ثنا محمد بن الحسن السكوني النابلسي بالرملة، قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر، ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني أبي، عن نافع،

عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: ادفنوا الأظفار والشعر والـدم ؟ فإنها ميتة (١).

[ اسناده ضعیف <sub>]</sub> (۲).

(٢) فيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد.

قال أبو حاتم: كنا نأتي عفان، وكان بالقرب منه عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد، فنظرت في بعض حديثه، فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم اكتب عنه، ولم يكن محله عندي الصدق. الجرح والتعديل (١٠٤/٥).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل على بن الحسين، عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد، فقال: لا يسوى فلساً، يحدث بأحاديث كذب، روى عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي عَلِيلًا صلى في نعليه . المرجع السابق.

وقال ابن عدي: وعبد الله بن عبد العزيز له غير ما ذكرت أحاديث لم يتابعه أحد عليه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، والمتقدمون قد تكلموا فيمن هو أصدق من عبد الله بن عبد العزيز، وإنما ذكرته لما شرطت في أول كتابي هذا. الكامل (٢٠١/٤).

وقال ابن الجنيد: لا يساوي شيئاً، يحدث بأحاديث كذب. لسان الميزان (٣١٠/٣).

وقال العقيلي: عبد الله بن عبــد العزير بـن أبـي رواد، عـن أبيـه أحاديثـه مناكـير غـير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث. الضعفاء الكبير (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>۱) الكامل(۲۰۱/٤)، ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳/۱)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (۲۷۹/۲) من طريق أحمد بن محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا نصر بن داود بن طوق، قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد به.

# الدليل الخامس:

(٩٢-٥٢٨) قال العراقي في طرح التشريب: روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر بن بلال، قال: سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال رسول الله عليه: قصوا أظفاركم ودفنوا قلائمكم، وانقوا براجمكم. الحديث.

قال العراقي: وعمر بن بلال ليس بالمعروف، قاله ابن عدي (١).

قلت: والحكيم الترمذي ليس بالحكيم.

الدليل السادس:

قال مهنا: سألت أحمد، عن الرجل يأخذ من شعره وظفره، أيدفنه أم يلقيه؟

قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء ؟

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وفي روايته عـن إبراهيم بن طهمان بعض المناكير. الثقات (٣٤٧/٨).

وقال العقيلي: ليس له أصل عن ثقة اهم.

<sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۸٤/۲).

قلت: عمر بن بلال:

ذكره ابن حبان في الثقات (١٤٨/٥).

وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئاً. التـاريخ الكبـير (١٤٤/٦)، والجرح التعديل (١٠٠/٦).

وقال ابن عدي: عمر بن بلال هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث \_ يعني حديث: كيف أنتم إذا جارت عليكم الولاة - عن عبد الله بن بسر، ولم نكتبه بعلو إلا عن أبي عقيل، ومحمد بن جعفر بن رزين، وهذا حديث غير محفوظ ؛ لأن عمر بن بلال هذا ينفرد به، وعمر ليس بالمعروف. الكامل (٥٦/٥).

TYD ...

قال: كان ابن عمر يدفته (١).

ولم أقف على إسناد ابن عمر، وراجعت مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وقد ذكر الأول جملة من الآثار عن التابعين، ولم يذكر أثر ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) المغني (۱/۲۶،۵۲).

# الفصل السادس في من قلمر أظفار ه هل يعيد الوضوء

من توضأ، ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه، فهل يعيد غسل موضع الأظفار ؟ فيه خلاف بين العلماء.

فقيل: لا يعيد.

وهـو مذهـب الحنفيـة (۱)، والمالكيـة (۲)، والشـافعية (۱)، والحنابلـة (۱)، واختاره ابن حزم (۱۰).

وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد (١)، وابن جرير (٧).

وقيل: يغسل موضع الأظفار بالماء، اختار هذا القول عطاء(^)، إبراهيم

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي في المبسوط (۲۰/۱): " ومن توضأ، ومسح رأسه، ثم حز شعره، أو نتف إبطيه، أو قلم أظفاره، أو أخذ من شاربه، لم يكن عليه أن يمس شيئاً من ذلك الماء، ولا أن يجدد وضوءه " اهـ. وانظر حاشية ابن عابدين (۱۰۱/۱).

<sup>(</sup>۲) المنتقى شرح الموطأ (۳۹/۱)، وقاله مالك في المدونة، انظسر مواهسب الجليسل (۲۱۰/۱)، والتاج والإكليل (۲۱۰/۱).

<sup>(</sup>٣) قال الشافعي في الأم (٣٦/١): فمن توضاً، ثم أخذا من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه، لم يكن عليه إعادة وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة، وكذلك إن استحد، ولـو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس اهـ.

<sup>(1)</sup> الفروع (۱۸۲٬۱۸۲/۱).

<sup>(°)</sup> المحلى (مسألة ١٦٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> المصنف (٦/١) بسند صحيح عنه.

<sup>(</sup>۲) المبسوط (۲۰/۱).

<sup>(^)</sup> رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٦/١) رقم ٤٦٢ بسند صحيح عنه.

النخعي $^{(1)}$ ، وحماد $^{(7)}$ ، وعبد العزيز بن أبي سلمة  $^{(7)}$ .

#### دليل من قال ليس عليه شيء.

(۹۳-۵۲۹) روی ابن أبي شيبة، قال: حدثنـا عيســـی بــن يونــس، عــن التيمــی،

عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيساً (1).

### الدليل الثاني:

(٩٤-٥٣٠) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن علياً رضي الله عنه، قال: ما زاده إلا طهارة - يعنى: الأخذ من الشعر والظفر - (٥٠).

[ إسناد ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

### الدليل الثالث:

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المبسوط (۱/٥٦).

<sup>(</sup>۲) المصنف لابن أبي شيبة (٥٦/١) رقم ٥٨٣ حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن هماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المنتقى شرح الموطأ (۳۹/۱)

<sup>(</sup>٤) المصنف (١/٥٥) رقم ٥٧٦. وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.

<sup>(°)</sup> المطالب العالية (٧٢)، إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري (٧٩/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> شيخ عبد ا لله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.

ولا تنتقض طهارته إلا بدليل شرعي، وليس قص الشعر والظفر حدثاً حتى ينتقض وضوءه.

# دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء.

لا أعلم له دليلاً من الكتاب أو السنة، أو من قول الصحابة، وقد يكون من رأى الوضوء أن الشعر والظفر إذا حلق، فقد زال الممسوح الذي تعلق به الفرض، وبالتالي فلا بد من إعادة الوضوء أو المسح. وا لله أعلم.

الراجح أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر ؛ لأن إيجاب ذلك أو استحبابه يحتاج إلى دليل ولا دليل.

# فــسرع فى غسل رؤوس الأصابح بعد القص

استحب الشافعية والحنابلة غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار. قال ابن قدامة: قيل إن الحك قبل غسلها يضر بالجسد (١). وقال في حاشية الجمل: " إن الحك بها قبل الغسل يورث البرص(٢). ولا أعلم دليلاً على هذا الاستحباب، ولا يصح الضرر من جهة الطب.

<sup>(</sup>١) المغني (١/٦٤)، غذاء الألباب (٤٣٨/١)، الآداب الشرعية (٣٣١/٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حاشية الجمل (۲/۷).

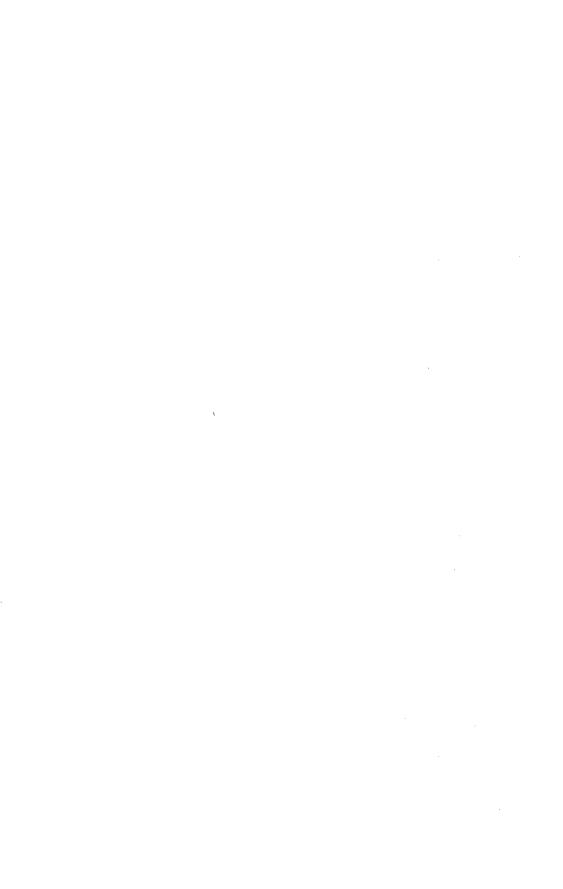

# الباب الرابع في نتف الإبط

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: حكم نتف الإبط والتوقيت فيه.

الفصل الثاني : في كيفية نتف الإبط .

الفصل الثالث : الوضوء من نتف الإبط.



#### تعريف الإبط:

الإبط: بالكسر باطن المنكب، وقيل: باطن الجناج.

وهو مذكر، وقد يؤنث، قاله اللحياني، والتذكير أعلى. وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه.

والجمع: آباط.

وتأبطه: وضعه تحت إبطه. ومنه تأبط شراً (١٠).

ونتف الإبط: هو إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف.

<sup>(</sup>۱) تاج العروس (۱۸٤،۱۸۳/۱۰).



# الفصل الأول حكم نتف الإبط والتوقيت فيه

الخلاف فيه كالخلاف في الاستحداد، وتقليم الأظفار

فالجمهور على أنه سنة، حتى قال النووي: متفق على أنه سنة (١).

واختار ابن العربي، والشوكاني أنه واجب.

راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار.

وأما التوقيت فيه، فالقول فيه كالقول في انتوقيت في حلــق العانــة، وقــد فصلنا الأقوال فيه والراجح، فارجع إليه غير مأمرر.

وملحص الأقوال فيه كالتالي:

قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة، ربعضهم قبال في كمل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية عن أحمد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الجموع (۱/۱).

<sup>(</sup>٢) قال في الفتاوى الهندية (٣٥٧/١): " يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية". اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (٣٠/٢)، وفي بريقة محمودية (٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في المفهم (٥/٥/١): "قول في حديث أنس: " وقت لنا في قص الشارب... الح هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل " اهـ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قال في الفروع (١٣١/١): " ويفعله ـ يعني: حلق العانة ـ كل أسـبوع، ولا يتركـه فوق الأربعين " اهـ. وانظر الإنصاف (١٢٣/١).

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طال الشعر نتفه. وهو مذهب الشافعية (١)، وقال البن عبد البر إنه قول الأكثر (٢).

وأما ترك النتف أكثر من أربعين يوماً

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (٢)، ورحمه الشوكاني (١٠).

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٥)، والمشهور عند

وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (٨٥/٢): " والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عـادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال " اهـ.

وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢٥/٢): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقـه،

<sup>(</sup>۱) وقال النووي في المجموع (٣٣٩/١): " وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب.. وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الأذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب ـ رحمهم الله ـ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في التمهيد (٦٨/٢١): " ومن أهل العلم من وقت في حلق العانـة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ". اهـ

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> قال ابن عابدين في حاشيته (٤٠٧/٦): " وكره تركه تحريماً لقول المحتبى، ولا عـــذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد ". وانظر الفتاوى الهندية (٣٥٧/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> نيل الأوطار (١٦٩/١).

<sup>(°)</sup> وقال في روضة الطالبين (٣٣٤/٣): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ.

الحنابلة (١).

وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عـن أربعـين يوماً " اهـ.وقال مثله في روض الطالب (١/١٥٥).

<sup>(</sup>۱) قال في كشاف القناع (۷۷/۱): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ.وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٤٤٠/١): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم،قال: " وقت لنا في قص الشارب... وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (۸۷/۱).



# الفصل الثاني فى كينية نتف الإبط

تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط، فقيل: له إزالة الإبط عما شاء (١).

وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره حسائزاً، فالنتف أفضل (٢).

تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهــذا حـاصل إذا زال بأي مزيل.

## دليل من قال بأن السنة النتف.

(۹۵-۵۳۱) استدل بالخبر، فقد روى البخاري، قال: حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الحتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط (٣).

قال ابن دقيق العيد: نتف الآباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال مادلت عليه السنة أولى، وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر

<sup>(</sup>١) قال في الإنصاف(١٢٢/١): "وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء". اهـ

<sup>(</sup>٢) قال النووي في المجموع (٣٤١/١): " ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلـو حلقه جاز " اهـ وانظر المغنى (٦٤/١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

الإبط، فذكر في الأول (الاستحداد)، وفي الثاني: (النتف) وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوي أصله، ويغلظ حرمه، ولهذا يصف الأطبار تكرار حلسق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ حرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، فُرِحع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأحف على الإنسان من غير معارض(۱).

وقال ابن دقيق العيد أيضاً: " من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل، لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى، فذكر نحو ما تقدم، ثم قال: وهو معنى ظاهر لا يهمل، فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في الحكم لا يترك، والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور، لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به، ولا سيما إن كان حلده رقيقاً (٢).

وقد صرح الشافعي بأن السنة النتف فقط، فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، عن يونس بن عبد الأعلى، قال: دخلت على الشافعي، ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. قال الغزالي: هو في الابتداء موجع، ولكن يسهل على من اعتاده (٢).

<sup>(</sup>١) إحكام الإحكام (١/٥١١).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/۳٤٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المرجع السابق.

# الفصل الثالث الوضوء من نتف الإبط

الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار وحلق الشعر.

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، وهو الراجح.

الثاني: عليه إعادة الوضوء.

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحاً. وقد نسبنا كل قول إلى قائله، وذكرنا أدلة كل قول، فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره هناك، منها:

(٩٦-٥٣٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن عبيد الله بن العيزار،

عن طلق بن حبیب، قال: رأی عمر بن الخطاب رجلا حل إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل یدیك أو تطهر (۱).

[ رجاله ثقات إلا أنه مرسل، طلق لم يدرك عمر ] (٢).

وهذا إسناد ضعيف أيضاً، فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع، فإن بحاهداً لم يسمع من

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱/۱ه) رقم ٥٦٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۱)</sup> قال أبو زرعة: طلق بن حبيب عن عمر مرسل، حامع التحصيل في أحكام المراسيل (٣١٥). ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (١٢٦/١) رقم ١٤٥١حدثنا ابسن عليـة، عـن ليـث، عـن مجاهد،

قال عمر: من نقَّى انفه او حك إبطه توضاً.

(٩٣٥-٩٣) وروى ابن أبي شيبة، قـال: حدثنـا أبــو معاويــة، عــن الأعمش، عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط (١).

[ إسناده صحيح ]

والاغتسال هنا كالاغتسال للتبرد، فلعله فعله طلباً للنظافة من أثر الشعر، كما يغتسل الإنسان بعد حلق شعره، وليس هذا كالاغتسال للجنابة أو للجمعة، إذ لو كان واجباً لبينه الرسول عَلَيْكُ.

(٩٨-٥٣٤) وروى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا خلف بـن خليفـة، عن ليث، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط (٢).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۳)</sup>.

عمر، ولعله لو ثبت عن عمر، فإنه يقصد بالوضوء غسل اليد، لا أنه حــدث نـاقض للوضـوء، كما في الأثر الأول، فإنه قال: قم فاغسل يديك أو تطهر. وا لله أعلم.

ورواه الدارقطني (١٥١/١) قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نـا الحسـن بـن يحيـى، نـا عبدالرزاق، أنا ابن حريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: إذا مس الرجل إبطه فليتوضأ.

ورواه الدارقطني أيضاً (١٥٠/١) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به.

- (۱) المصنف (۱/٥٥) رقم ۵۷۰.
- <sup>(۲)</sup> المصنف (۱/٥٥) رقم ۲۷ه.
  - (۳) خلف بن خلیفة

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى قال: رأيت خلف بن خليفة، وهمو كبير، فوضعه إنسان من يده، فلما وضعه صاح – يعنى: من الكبر – فقال له انسان: يــا أبـا أحمـد حدثكـم محارب بن دثار، وقص الحديث، فتكلم بكلام خفي، وجعلـت لا أفهـم، فتركتـه، ولم أكتـب (٩٣٥-٩٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه، فلم ير به بأساً إلا أن يدميه (١).

عنه شيئاً. الضعفاء الكبير (٢٢/٢).

وقال ابن سعد: كان ثقة، ثم أصابه الفالج قبل أن يموت، حتى ضعف، وتغير لونه واختلط. الطبقات الكبرى (٣١٣/٧).

قلت: روى له مسلم من حديث ابن أبي شيبة عنه، إلا أن الحاكم ذكر في المدخل أن مسلماً إنما أخرج له في الشواهد، وهو كما قال: فقد أخرج له مسلم ثلاثة أحاديث، وهي:

الأول: حديث عمرو بن حريث، قال: صليت خلف النبي عَيِّا الفحر، فسمعته يقرأ ﴿ فَلَا أَفْسُمُ بِالْحَنْسُ الْجُوارِ الْكَنْسُ ﴾ [التكوير: ١٦،١٥] وكان لا يحني رحل منا ظهره حتى يستتم ساجداً.

وقد أخرجه مسلم من حديث البراء من طريق آخر.

الحديث الثاني: رواه مسلم من طريق خلف بن خليفة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله على ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بابي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسى بيده، لأخرجني الذي أخرجكما. ثم ذكر قصة طويلة.

وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا يزيد بن كيسان به.

الحديث الشالث: رواه مسلم ( ٢٨٤٤) من طريق خلف بن خليفة، حدثنا يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله على إذ سمع وجبة، فقال النبي على تدرون ما هذا ؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفاً، فهو يهوى في النار الآن حتى انتهى إلى قمرها.

ورواه مسلم من طریق مروان، عن یزید بن کیسان به.

وفي الإسناد أيضاً: ليث بن أبي سليم، ضعيف.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱/٥٥) رقم ٥٦٨.

[ إسناده صحيح ]

(۱۰۰-۰۳۱) وروی ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبـو أسـامة، عـن ابـن عون،

عن محمد، قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا لاأقول ذلك، ولا أدري ما هذا (١).

[ إسناده صحيح ]

قال ابن حزم: برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا، هو أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك، ولا شرع الله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوحوه، وما عداها فباطل، ولا شرع إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى، وأتانا به رسوله عَلَيْكُ (٢).

<sup>(</sup>١) المصنف (١/٥٥) ٥٦٩.

<sup>(</sup>۲) المحلى (مسألة: ١٦٩).

# الباب الخامس في الشار ب

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول: حكم قص الشارب.

الفصل الثاني : هل يقص الشارب أو يحلق ؟

الفصل الثالث: التوقيت في قص الشارب.



#### تمهيد

المسلم مطلوب منه التميز عن غيره من الكفار، ولهذا نهي أن يلبس لباسهم، وأن يوافقهم في الظاهر، لما في ذلك من التشبه فيهم، والتشبه في الظاهر يقود إلى التشبه بالباطن، وفي الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم"(١).

(۱) أخرجه أحمد (٩٢،٥٠/٢) وابن أبي شيبة (٤٧١/٦) رقم ٣٣٠١٦، وعبد بن حميد (٨٤٨)، وأبو داود (٣٣٠١) والطبراني في مسند الشاميين (٢١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢١٩) من طريق عبد الرحمن بن ثابت، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر.

قال الحافظ في الفتح (٩٨/٦): " أبو منيب لا يعرف اسمه، وعبد الرحمن بن ثـابت مختلف في توثيقه ". اهـ

بينما قال الحافظ في موضع آخر من الفتح (٢٧١/١٠): " أخرجه أبو داود بسند حسن ".

وقال أيضاً (٢٧٤/١٠): " وثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. كما تقدم معلقاً في كتاب الجهاد، من حديث ابن عمر، وصله أبو داود. اهـ

قلت: عبد الرحمن بن ثابت مع كونه مختلفاً فيه، فقد تغير بآخرة، فإسناد حديثه هذا إلى الضعف أقرب.

وله شاهد مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٠/٦) رقم ٣٣٠١٥، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٤٤/١) رقم ٣٩٠ من طريق الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاووس، عن النبي عليه قال الحافظ في الفتح (٩٨/٦) وله شاهد مرسل بإسناد حسن.

واختلف على الأوزاعي، فروي عنه مرسلاً كما سبق.

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣١) عن أبي أمية الطرسوسي، عن محمد ابن وهب بن عطية، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر.

والأول أرجح، لأن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعنه، وهو يدلس أحاديث الأوزاعــي

وفي قص الشارب وإحفاؤه تحقيق لجانب من حوانب التميز من جهة، وفيه أيضاً من النظافة ما فيه.

قال ابن دقيق العيد: " في قص الشارب واحفائها وجهان:

أحدهما: مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح، حيث قال: " خالفوا المجوس ".

والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه مـن وضر الطعام <sup>(۱)</sup>.

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود: " الحكمة في قص الشوارب أمر ديني، وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه، كما ثبت التعليل

خاصة. كما أن شيخ الطحاوي أبا أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدث من حفظه، كما أن فيه اختلافاً آخر على الأوزاعي، فقد قال الزيلعي في نصب الرايـة (٣٤٧/٤): "أخرجه البزار أيضاً عن صدقة بن عبد الله، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: و لم يتابع صدقة على روايته هذه، وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلا". اهـ

كما رجح رواية الأوزاعي المرسلة أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (٣١٩/١).

ورواه معمر بن راشد في كتاب الجامع (٢٠٩٨٦) عن قتادة، أن عمر رأى رجلاً قـد حلق قفاه، ولبس حريراً، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا مع كونه موقوفـاً على عمر، فإنه من رواية معمر، عن قتادة، وفيها كلام.

كما أن في الباب حديث حذيفة مرفوعاً، رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (١٤٤) والطبراني في الأوسط (١٧٩/٨) رقم ٨٣٢٧ من طريق علي بن غراب، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبى عبيدة بن حذيفة، عن أبيه مرفوعاً.

قال البزار: لا نعلمه مسنداً إلا عن حذيفة إلا من هذا الوجه، وقد وقف بعضهم على حذيفة. اهـ

(١) إحكام الأحكام (١/٤/١).

به في الصحيح، وأمر دنيوي: وهو تحسين الهيئة، والتنظف مما يعلق بـه مـن الدهن، والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل، والأشربة، ونحوها.

وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين؛ لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه، وامتثال أمره من أرباب الأمر كالسلطان، والمفتي والخطيب، ونحوهم، ولعل في قوله تعالى: ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ (١) إشارة إليها، فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا، كأنه قال: قد أحسن صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، وكذا قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ (٢) فإن إبقاء ما يشوه الخلقة تغيير لها، لكونه تغييراً لحسنها، ذكر ذلك كله تقى الدين السبكى (٣).

المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا، واختلف في جانبيه، وهما السبالان:

فقيل: هما من الشارب، فيشرع قصهما.

وقيل: هما من جملة شعر اللحية. ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله عن ذلك.

وقص الشارب: هو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة (١٠). وقيل: الشارب: اسم لمحل الشعر، كما ذكره في التحقيق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> غافر: ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النساء: ۱۱۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> تنقيح الفتاوى الحامدية (۳۳۰/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الفواكه الدواني (۲/۳۰۵).



# الفصل الأول حكم قص الشارب

اختلف الفقهاء في قص الشارب

فقيل: سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء (١).

**وقيل**: فرض، وهو اختيار ابن حزم <sup>(۲)</sup>، وابن العربي <sup>(۲)</sup> والشوكاني .

#### دليل القائلين بالوجوب.

الدليل الأول:

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر

(۱) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (٦/٢٥). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (٤٠٧/٦) وقال النووي الشافعي في المجموع (٣٤٠/١): " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة " اهـ.

وقال العراقي في طرح التثريب (٧٦/٢): " فيه استحباب قـص الشــارب، وهــو بحمـع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه ".

قلت: إذا كان بعض الظاهرية قد ذهبوا إلى الوجوب فكيف يقال: متفق عل استحبابه، إلا إذا كان على قول من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وقد أجبت عن هذا القول، وبينت ضعفه. وانظر حاشية الجمل (٢٦٧/٥).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١٤٢/١): قص الشارب سنة بالاتفاق !! وهـو ممـن يعتد بخلاف الظاهرية، إلا أنه في بعض الأحيان يتابع النووي، عليهما رحمة الله.

وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (١٣٠/١): " أطلق أصحابنا وغيرهم الاسـتحباب " أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف ا لقناع (٧٥/١)، ومطالب أولي النهى (٨٥/١).

(٢<sup>(۲)</sup> المحلى (٤٢٣/١). وقال ابن مفلح في الفروع (١٣٠/١): وذكر ابن حـزم الإجمـاع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض "

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (١/١٥).

T. Durantsone

الوجوب، قال تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ﴾ (١).

(۱۰۱-۵۳۷) فقد روی البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا یزید بن زریع، حدثنا عمر بن محمد بن زید، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر (٢).

وفي رواية للبخاري: " أنهكوا الشوارب " (٣).

وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي " ( أ ).

(١٠٢-٥٣٨) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بسن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمس بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس (°).

(۱۰۳-۳۹) وروی مسلم، قال: حدثنا قتیبة بن سعید، عن مالك بـن أنس، عن أبی بكر بن نافع، عن أبیه،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النور: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح البخاري (٥٨٩٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(‡)</sup> صحيح مسلم (٢٥٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> مسلم (۲٦٠).

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (١).

وإذا كان إعفاء اللحية واحباً، كان قص الشارب كذلك.

ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله عَلِيْكِ في الحديث: "خالفوا المشركين " وقوله عَلِيْكِ : "خالفوا المجوس " هذه الصيغة تقتضي التحريم ؟ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب.

## الدليل الثاني:

(۱۰۶-۵۶۰) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: مـن لم يـأخذ من شاربه فليس منا (٢).

[ إسناده صحيح ] (۱).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واحب، بـل لـو قيـل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا الوعيد.

## دليل القائلين بان قص الشارب سنة.

حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفاً مقبولاً. وحملوا حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " حملوه على

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح مسلم (۲۰۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسند أحمد (۲/۲۲۸،۳۱۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه، انظر ح ٤٦٥.

(F.7)

حديث: " من لم يتغن بالقرآن فليس منا " أي ليس على طريقتنا، وسنتنا. وقد أجبت عن ذلك فيما سبق في باب الاستحداد.

## الفصل الثاني هل يقص الشار ب أو يحلق

اختلف الفقهاء في قص الشارب وحلقه.

فقيل: يقص، ولا يحلق، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب أحمد (٣).

قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، وقال أيضاً: حلقه من البدع، وكان يرى أن حلقه مثلة (1).

وقيل: الحف أولى من القص، قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة،

قال النووي في المجموع (٣٤٠/١): " ثم ضابط قص الشارب أن يقس حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله. هذا مذهبنا " اهـ.

قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون، وما أظنهم أحذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير، ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي، فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وليس ذلك معروفاً عند أصحابه. اهد نقلاً من فتح الباري (٣٤٧/١٠).

<sup>(</sup>۱) الفواكه الدواني (۳۰۰/۲)، وفي المنتقى للبـاجي (۲۳۲/۷): " قــال مــالك: يؤخــذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فسئل بنفسه " اهــ، وانظر حاشــية العدوي (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) وانظر طرح التثريب (۷٦/۲)، وتحفة المحتاج (۳۷٥/۹)، مغني المحتاج (۱٤٤/۱)، حاشية الجمل (٤٨/٢)، نهاية المحتاج (١٤٨/٨).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۱۲۲،۱۲۱/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المنتقى (٢٦٦/٧).

وأبي يوسف (١<sup>)</sup>، وهو رواية عن أحمد (<sup>٢)</sup>.

وقيل: يخير بين القص والإحفاء، وهو مذهب الإمام الطبري<sup>(٣)</sup>.

#### دليل من قال: السنة قص الشارب.

الدليل الأول:

(T. No.

(۱۰۵-۰۶۱) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول: الفطرة خمس، الحتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط<sup>(٤)</sup>.

#### الدليل الثاني:

(۱۰۲-۰٤۲) روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الطحاوي بعد أن ذكر الآثار في الموضوع (٢٣٠/٤): " فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب، ولا تضاد، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص، ثم قال: " حكم الشارب، قصه حسن، وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد " وانظر الفتاوى الهندية (٢٣١،٢٣٠/٤)، وددر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۱۲۲،۱۲۱/۱)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۸٥/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> فتح الباري (۲۱۷/۱۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> صحيح مسلم (۲۰۸). وقد سبق تخريجه.

#### الدليل الثالث:

(ح) وو کیع، ثنا یوسف، عن حبیب بن یسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١).

[ إسناده صحيح ] (۲).

#### الدليل الرابع:

(۱۰۸-۵٤٤) روى أبو داود الطيالسي، قال: قـــال حدثنــا المســعودي، قال: أخبرني أبو عون الثقفي محمد بن عبد الله(۲)،

عن المغيرة بن شعبة أن النبي بي ألى رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه (٤).

[ لم أقف على سماع أبي عون من المغيرة، فإن ثبت فـالحديث صحيح، وقد تـابع أبـا دواد عمـرو بـن مـرزوق، وهـو ممـن سمـع مـن المسعودي قبـل أختلاطه، والله أعلم ]<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۱۲،۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه، انظر ح ٤٦٥، ٤٨٩، ٥٤٠

<sup>(</sup>٢) الصواب: محمد بن عبيد ا لله أبو عون الثقفي..

<sup>(</sup>٤) مسند أبي داود الطيالسي (٦٩٨)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/٥٠/١).

<sup>(°)</sup> وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٩/٤) من طريق عبىد الرحمن بن زياد، قال: ثنا المسعودي به. والمسعودي قد اختلط، وأبو داود الطيالسي ممن سمع منه بعد الاختلاط، وتابعه هاشم بن القاسم وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه عمرو

ابن مرزوق البصري، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.، انظر الكواكب النيرات رقم: ٣٥.

فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٢/٥) قال: أخيرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا أحمد بن الخليل البرحلاني، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا المسعودي.

وأنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرئ، أنـا الحسـن بـن محمـد بـن إسـحاق، ثنـا يوسف بن يعقوب القاضى، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا المسعودي به.

ـ وأبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران

قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقاً حسـن الأخـلاق، تـام المـروءة، ظـاهر الديانـة. تاريخ بغداد (٩٩،٩٨/١٢).

- ـ أبو حعفر الرزاز، ثقة. انظر تاريخ بغداد (١٣٢/٣)، السير (١٨٥/١٥).
- أحمد بن الخليل البرحلاني: قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (١٣٣/٤).
- أبو النضر هاشم بن القاسم من رحال الجماعة، ثقة ثبت، فالإسـناد الأول إلى المسعودي حسن لذاته. وبقية رجال الإسناد ثقات.

وأما تراحم إسناد الطريق الثاني عند البيهقي، فإليك هو:

ـ أبو الحسن المقري هو على بن محمد بن على بن حسين بن السقا الإسفراييني.

قال الذهبي: هو الإمام الحافظ الناقد من أولاد أئمة الحديث، سمع الكتب الكبار، وأملى وصنف. سير أعلام النبلاء (٣٠٥/١٧).

- الحسن بن محمد بن إسحاق: ثقة، روى عنه الحاكم، وقال: كان محدث عصره، ومـن أحود الناس أصولاً. انظر سير أعلام النبلاء (٥٣٥/١٥) و (١٦/١٥).
- يوسف بسن يعقبوب القباضي. قبال الذهبي: هو الإمام الحيافظ الفقيه الكبير الثقة القاضي، أبو محمد البصري، من أحفاد حماد بن زيد، صباحب التصانيف، ولي قضاء البصرة وواسط. سير أعملام النبلاء ( ١٩٥/١٤ ) وتذكرة الحفياظ (٢ / ٢٦٠)، وتباريخ بغيداد (٣١٠/٤).
- عمرو بن مرزوق: قال الحافظ: ثقة، فساضل، لمه أوهمام. قلمت: قمد تابعه أكثر من واحد. فالإسناد هذا صحيح إلى المسعودي.

#### الدليل الخامس

(۱۰۹-۰٤٥) روى أحمد، قال: ثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، يعني: عن النبي ﷺ قصوا الشوارب واعفوا اللحي (١).

[ إسناده حسن إن شاء الله ] <sup>(٢)</sup>.

وروى البيهقي في الشعب أيضاً (٢٢٢/٥) رقم ٦٤٤٧ قــال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا غــالب بن نجيح، عن جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بــن شعبة، قــال: تســحرت مـع النبي عن حامع بن شداد، وكان يقطعه بالعنزة، فقال: لقد وفي شاربك يــا مغيرة فَقَـص لي منه على سواك.

والحديث رحاله ثقات إلا غالب بن نجيح، لم يوثقه إلا ابن حبــان. الثقــات (٣٠٩/٧). وفي التقريب: مقبول. يعني إن توبع، وإلا فلين.

ثم وجدته قد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣٠/٤) من طريقين عن سفيان، عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي بـه. وهـذا إسناد صحيح رجالـه كلهم ثقات.

(۱) المسند (۲۲۹/۲).

(۲) فيه عمر بن أبي سلمة، قال الحافظ: صدوق يخطئ. وأخرجه أحمد (۳۰٦/۲) حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة به. بلفظ: أعفوا اللحى، وخذوا من الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.

وقد أخرجه الطحاوي (٢٣٠/٤) وابن عدي في الكامل (٤١/٥) من طريق هشيم به.

وقد توبع عمر بن أبي سلمة، فزال ما يخشى من خطئه، فقد روى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إستحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء ابن

#### الدليل السادس:

(١١٠-٥٤٦) روى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا الفضل بن سهل الأعرج، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب، عن عكرمة،

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ كان يقص شاربه، وأن إبراهيم الخليل كان يقص شاربه (١).

[ إسناده ضعيف، واختلف في رفعه ووقفه ] (۲).

عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبسي هريرة، قـال: قـال رسـول الله عَلَيْكَ. حزوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا الجوس.

وأخرجه الطبراني في الصغير (٧٥/٢) من طريق سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان. اهـ

قلت: هو إسناد ضعيف جداً، فيه سليمان بن داود اليمامي.

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١١/٤).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، ما أعلم لم حديث صحيحاً. الجرح والتعديل (١١٠/٤).

(1) المعجم الكبير (١١٧٢٥).

(۲) الحديث مداره على يحيى بن أبسي بكير، عن الحسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣٠/٤) من طريق محمد بـن علي بـن محـرز، عن يحيى بن أبي بكير به، إلا أنه قال: يجز شاربه، بدلا من يقص شاربه.

وقال ابن عبد البر في التمهيد(٦٣/٢١): روى الحسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان

## الدليل السابع:

(١١١-٥٤٧) روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا العنسري، ثنا: محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالرزاق، ثنا: معمر عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن ﴾ (١)، قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[ وإسناده صحيح ] (٢)

يقص شاربه. وروته طائفة منهم زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا.

قلت: قد توبع الحسن بن صالح في رفعه، فقد روى الطبراني (١١٧٢٤) في المعجم الكبير، قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البحلي، ثنا إسرائيل، عن عكرمة،

عن ابن عباس قبال قبال رسول الله عَلَيْنَةِ: أوفوا اللحى وقصوا الشوارب، قبال: وكان إبراهيم خليل الرحن يوفي لحيته ويقص شاربه.

ولعل التخليط من سماك، فإن روايته عن عكرمة مضطربة. وا لله أعلم.

وروى عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ أخر، فقد قال ابن أبسي حاتم في العلل (٢٧٢/٢): سألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب زائدة، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عبيل قال: قص الشارب من الدين.

قال أبي: حدثناه أحمد بن يونس، عن زائدة موقوف بهذا الإسناد، وهو أصح ممن يرفعه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البقرة: ۱۲٤.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي (۱٤٩/۱). وسيأتي تخريجه، انظر ٦٧١.

#### الدليل الثامن:

(۱۱۲-۰٤۸) روی مسلم فی صحیحه، قال: حدثنا قتیبة بن سعید. وأبو بكر بن أبي شیبة وزهیر بن حرب، قالوا: حدثنا وكیع، عـن زكریـا بـن أبي زائدة، عن مصعب بن شیبة، عن طلق بن حبیب، عن عبد الله بن الزبیر،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة: قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[ المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ ] <sup>(١)</sup>.

الدليل التاسع:

(٩٤٩-١١٣) روى ابن أبي شيبة قال: نا ابن نمير، عن عبد الملك، عـن عطاء،

عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخمذ من الشارب والأظفار واللحية.

[ رحاله ثقات ] <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٦۱) وسیاتی تخریجه کاملاً انظر ح ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢٩/٣) رقم ١٥٦٧٣. ورواه المحاملي في الأمالي (ص: ١٦٣) رقسم ١٣٥ ثنا الحسين بن محمود بن خداش، قال: حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال في قوله تعالى: ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ قال: التفث: حلق الرأس وأخد الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة وقص الأظفار، والأخذ من العارضين ورمى الجمار،

#### الدليل العاشر:

(٥٥٠-١١٤) روى مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،

عن سعید بن المسیب أنه قال: كان إبراهیم علی أول الناس ضیف الضیف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشیب، فقال: یا رب ما هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى: وقاراً یاإبراهیم فقال: رب زدنی وقاراً.

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه (١).

[ رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد ] <sup>(۲)</sup>.

### الدليل الحادي عشر:

(١٥٥-٥١) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هيشم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من

والموقف بعرفة ومزدلفة. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان ثقة، وهشيم وإن كانَ قد عنعن إلا أنه توبع. والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الموطأ (۹۲۲/۲).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في باب الختان. وقد روى مرفوعاً، ولا أظنه محفوظاً.

a de de salabation de la companya de desergio de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya del la companya

عمل سنة غيرنا <sup>(١)</sup>.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>

الدليل الثاني عشر:

(۱۱۲-۰۰۲) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائد بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشوارب (۳).

قال البخاري: منكر الحديث جداً . التاريخ الكبير (٣٨٤/٨).

وقال أبو طالب:: قال أحمد بن حنبل: يوسف بن ميمون الصباغ ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٢٣٠/٩).

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن يوسف بن ميمون الصباغ، فقال: ليس بالقوي منكر الحديث جدا ضعيف. المرجع السابق.

وقال ابن عدي بعد أن ساق جملة من أحاديثه، قال: وهذه الأحاديث مع ما لم اذكرهــا ليوسف الصباغ ما أرى بها بأساً. الكامل (١٦٥/٧).

وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب الكمال (٤٦٨/٣٢).

وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. وفي التقريب: ضعيف.

وفيه أبو يحيى الحماني: مختلف فيه.

وفي التقريب: صدوق يخطئ. قال الهميثمي في مجمع الزوائد (٩١/٥) رواه الطبراني في الأوسط بطوله، وفي الكبير باختصار، وفيه يوسف بن ميمون، وثقه ابن حبان، وضعفه الأئمة أحمد وغيره.

<sup>(</sup>۱) الأوسط (۱٦٢/٩)، ورواه الطبراني في الكبر (١٥٢/١١) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحسن بن حماد به.

<sup>(</sup>۲) فیه یوسف بن میمون.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصنف (۲۲۷/٥) رقم ۲۰۵۰.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

#### الدليل الثالث عشر:

(۱۱۷-۵۵۳) روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بسن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الوهاب بن بحدة، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله عَيْنَ يقصون شواربهم، ويعفون لحاهم، ويصفرونها: أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد يكرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة (۲).

[ إسناده حسن، وابن عياش روايته عن أهل بلده حسنة ]  $(^{"})$ .

<sup>(</sup>۱) فيه أشعب بن سوار الكندي، وهو ضعيف، كما أن فيه عنعنة أبي الزبير لمن عمده مدلساً.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي الكبرى (۱/۱٥١).

<sup>(</sup>۳) دراسة الاسناد:

ـ أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ثقة، انظر تاريخ بغداد (٣٢٩/١).

ـ أحمد بن عبيد الصفار. ثقة. انظر السير (١/١٥)، تاريخ بغداد (٢٦١/٤).

<sup>-</sup> عبيد بن شريك، هو عبيد بن عبد الوحد بن شريك: قال الذهبي: كان ثقــة صدوقـاً. سير أعلام النبلاء (٣٥٨/١٣)، وتاريخ بغداد (١٠٠،٩٩/١).

<sup>-</sup> عبد الوهاب بن نجدة، قال الحافظ في التقريب: ثقة من العاشرة.

ـ إسماعيل بن عياش، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.

قلت: هذا الحديث من روايته عن أهل بلده، فإن شرحبيل بن مسلم شامي. وبناء عليــه يكون الإسناد حسناً إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

## الدليل الرابع عشر:

(١١٨-٥٥٤) روى الطبراني، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب، فسألته عن ذلك، فقال: حدثني زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ (١).

[ رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق، ولكن إسناده منقطع، عامر بن عبد الله لم يدرك عمر ] (٢).

#### دليل من قال: السنة الحلق.

#### الدليل الأول:

(۱۱۹-۵۰۰) روی البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي بَيِّكُ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أحذه، وهو في مسلم دون الموقوف (٣).

وفي رواية للبخاري: " أنهكوا الشوارب " (1).

وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي " (°).

<sup>(1)</sup> المعجم الكبير (٦٦/١) رقم ٥٤.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي (١٦٦/٥): " رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمـــد وهــو ثقــة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. اهــ

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٨٩٢).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (٥٨٩٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> صحيح مسلم (٢٥٩).

## الدليل الثاني:

(١٢٠-٥٦) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بـن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابـن عمـر، عـن النبي بَلِيْكُم أنـه أمـر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (١).

#### الدليل الثالث:

(١٢١-٥٧) روى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: حروا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٢).

قوله: " جزوا " محتمل للحف، وللقص.

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون حزاً معه الإحفاء، ويحتمل أن يكون ما دون ذلك (<sup>r)</sup>.

## الدليل الرابع:

(۱۲۲-۰۵۸) سروى ابن حبان في صحيحه، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله عَيْكُ قال: إن فطرة الإسلام الغسل يـوم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۲۰۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۲۲۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> شرح معاني الآثار (۲۳۰/٤).

TY.

الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المحوس تعفي شواربها وتحفى لحاها، فخالفوهم، حدوا شواربكم واعفوا لحاكم (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

وجه الاستدلال منه قوله: " حدوا شواربكم "

الدليل الخامس:

(۹-۵۹-۱۲۳) روی ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،

عن عثمان الحاطبي، قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه.

[ إسناده فيه لين، وهو ثابت عنه من فعله رضي الله عنه ] (٣).

(۱) صحیح ابن حبان (۱۲۲۱).

(٢) فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، روى عنه الشيخان

حاء في التهذيب: قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس به، وكذا قال عثمان الدارمي، عن ابن معين.

وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق، ضعيف العقل، ليس بـذاك - يعـني أنـه لا يحسـن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه.

وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان.

وقال إبراهيم بن الجنيد، عن يحيى: مخلط يكذب ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلاً.

وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة.

وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يين لغيره ؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف.

وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعــه عليهــا أحــد. انظر تهذيب التهذيب (۲۷۱/۱).

(٣) المصنف (٢٢٦/٥) رقم ٢٥٤٩٤. فيه عثمان بن إبرهيم الحاطبي، لم يرو عنه أحد

#### الدليل السادس:

(۱۲۶-۵٦۰) روی ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا كثــير بـن هشــام، عن جعفر بن برقان، عن حبيب، قال: رأيت ابن عمر قد حز شاربه كأنه قـــد حلقه (۱).

[ إسناده حسن إن ثبت سماع حبيب بن أبي مرزوق من ابن عمر] الدليل السابع:

(۱۲۰-۰٦۱) روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن سويد، حدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع، أنه رأى أبا سعيد الخدري، وحابر بن عبد الله وعبدا لله بن عمر، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد البدري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق، ويعفون اللحى وينتفون الآباط(٢).

من أصحاب الكتب الستة.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: روى ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة. قلت: فما حاله ؟ قال: يكتب حديثه، وهو شيخ. الجرح والتعديل (١٤٤/٦).

ذكره ابن حبان في الثقات (٥٤/٥).

روى البحاري معلقا بصيغة الجزم، فهـو صحيح عنـده: قـال: وكـان ابـن عمـر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذيـن: يعـني: بـين الشـارب واللحيـة.: بـاب قـص الشارب. وانظر إلى الأثر التالي.

(!) المصنف رقم ٢٥٤٩٥، وقد قال هنا: رأيت ابن عمر، ولم يذكر المزي في تهذيبه ابن عمر، وإنما ذكر نافعاً فقط، فيتأمل. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۲٤۱/۱) ۲٦٨.

TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

[شیخ الطبرانی صدوق، وعثمان بن عبید الله بن رافع لم یذکر فیه شیء، وبقیة رحاله ثقات ] (۱).

(١) دراسة الإسناد:

يحيى بن أيوب العلاف روى عنه النسائي والطبراني والطحاوي، وقال النسائي:صالح. تهذيب الكمال (٢٣٠/٣١).

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف (٦١٣٥). وكذا قال الحافظ في التقريب.

ـ سعيد بن أبي مريم:

قال حسين بن الحسن الرازي: سألت أحمد بن حنبل عمن اكتب بمصر، فقال: عن ابــن أبى مريم. الجرح والتعديل (١٣/٤).

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: ثقة. المرجع السابق.

قال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة. تهذيب الكمال (١٦/٤).

\_ إبراهيم بن سويد:

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (١٠٤/٢).

وسئل أبو زرعة عن إبراهيم بن سويد، فقال: ليس به بأس. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أتى بمناكير. الثقات (١٢/٦).

وفي التقريب: ثقة يغرب.

ـ عثمان بن عبيد الله بن رافع:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (١٥٦/٦)، وانظـر التــاريخ الكبــير (٢٣٢/٦).

وذكره ابن حبان في الثقـات (١٩٠/٧). قـال الهيثمـي في المجمـع (١٦٦/٥): " عثمـان هذا لم أعرفه، وبقية أحد الأسنادين رجاله رجال الصحيح.

والحديث أخرجه الطبراني أيضاً (٦٢١٧) قال: حدثنـا الحسن بن على المعمـري، ثنـا إسحاق بن موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، ثنا عثمان بن عبــد الله بـن رافع، أنه رأى عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبــد الله وأبــا أسـيد الســاعدي وأنس بن مالك ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع يحفون الشــوارب حفــا، وينتفــون الآبــاط

#### الدليل الثامن:

(١٢٦-٥٦٢) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن أبان، نا أحمد بن علي بن شوذب، ثنا أبو المسيب سلام بن مسلم، نا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن حده، أظنه مرفوعاً: "قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالأكف، ولا تقصوا النواصي، وأحفوا الشوارب، ولا تمشوا في المساحد والأسواق، وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر (١).

[ سلام بن مسلم إن كان الطويل فهو متروك ] (٢).

ويقصون الأظفار.

فالحديث رواه إبراهيم بن سويد وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن عثمان ابن عبيدا لله بن أبي رافع، وقيل: عثمان بن عبد الله بن رافع. وخالفهم محمد بن عجلان، فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/١٥١) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يونس، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عبيدا لله بن أبي رافع، قال: رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وابن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق.

قال الإمام أحمد: كذا وحدته، وقال غيره: عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، وقيل: ابن رافع.

<sup>(</sup>١) الأوسط (٢٣٨/٧).

<sup>(</sup>۲) لم أقف على كنية سلام بن مسلم حتى أجزم باسمه، وقد وقفت على رجل اسمه سلم بن سلام، وكنيته أبو المسيب كهذا، فإن كان انقلب اسمه فإن سلم بن سلام فيه لين، وهو من رجال التهذيب، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، و لم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٢٦٨/٤).

دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص

استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فـرأى أن الأمر واسـع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

#### جواب القائلين بأن السنة القص .

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:

أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ بحمل، محتمل للتأويل.

والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله على قص الشارب من الفطرة: يعنى: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.

وأحابوا عن الإحفاء الوادر في الحديث:

روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي عَلَيْكُ في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهمو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهم

وقوله ﷺ: " انهكوا الشوارب " لا حجمة فيه ؛ لأن إنهاك الشميء لا

ولا أعلم أحداً وثقه، وفي التقريب: مقبول. فالإسناد ضعيف.

وقال الهيثمي في المجمع (٣٩/٨): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.

<sup>-</sup> أحمد بن على بن شوذب الواسطي، له ذكر في تاريخ واسط - بحشل (٢٠٠/٢). ومن تلاميذ يعقبوب وذكره المزي من تلاميذ الحارث بن منصور. تهذيب الكمال (٢٨٧/٥). ومن تلاميذ يعقبوب ابن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمين بين عوف الزهري القرشي أبو يوسف المدنى. تهذيب الكمال (٣٦٧/٣٢).

يقتضي إزالة جميعه، وإنما يقتضي إزالة بعضه. قال: صاحب الأفعال: نهكته الحمى نهكاً: أثرت فيه، وكذلك العبادة (١).

#### جواب القائلين بالحلق.

قال الطحاوي: رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام، ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير، وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أحرا ممن قص، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب، قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل (٢).

وقال أيضاً: وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم، فحائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله، ثم يحلقه كما ترى كثيراً من الناس يفعله (٣).

وقال أيضاً: " وأما حديث المغيرة، فليس فيه دليل على شيء ؛ لأنه يجوز أن يكون النبي يَنْ فعل ذلك، ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب.

وقال أيضاً: " فهولاء أصحاب رسول الله عَلَيْكَ قد كانوا يحفون شواربهم، وفيهم أبو هريرة، وهو ممن روينا عنه، عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال: " من الفطرة قص الشارب ".

ويحتمل أن حديث: " من الفطرة قص الشارب " يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها، وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فضل

<sup>(</sup>١) المنتقى شرح الموطأ (٢٦٤/٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح معاني الآثار (۲۳۱/٤).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (٦٦/٢١).

777

حسن، وأن مابعد ذلك من الإحفاء هو أفضل، وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص (١).

الراجع والله أعلم حواز الحلق والتقصير، وإن كان التقصير عندي أولى، لأن أحاديثه أكثر وأصح، ولأنه على فعله كما في حديث المغيرة، وقد كان رسول الله على أن التقصير حتى تظهر الشفة أفضل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٢٣٣/٤) ببعض التصرف اليسير.

#### نسرع

## كلامر أهل العلم في السبالين

اختلف أهل العلم في السبال (١)،

فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما(٢).

وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (٣)،

سبب الخلاف اختلافهم هل السبالان من اللحية أو الشارب.

فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما إسوة بالشارب.

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.

#### دليل من قال بقص السبالين.

الدليل الأول:

(٩٦٣- ١٢٧) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير،

عن جابر قال كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة (1).

<sup>(</sup>۱) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، يمعنى المسبول: وهما طرف الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلاً في الفصل الخاص بالأحذ من اللحية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مطالب أولي النهى (۸٦/۱).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج (١٤٤/١)، تحفة المحتاج (٣٧٥/٩)، حاشية الجمل (٢٦٧/٥)، تحفة الحبيب (٣٤٥/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٤٢٠١).

TIV

[ إسناده حسن ] (١).

#### الدليل الثاني:

قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال ؛ لأن ذلك لا يستر الفم، ولا يبقي فيه غمرة الطعام ؛ إذ لا يصل إليه.

قال العراقي: اختلفوا في كيفية قص الشارب، هـل يقـص طرفاه أيضاً، وهما المسميان: بالسبالين، أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بــــــن وهمـــا طرفــا الشارب. فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره ؛ لأن ذلك لا يستر الفـــم، ولا يبقى فيه غمرة الطعام ؛ إذ لا يصل إليه. اهـــ(٢).

#### دليل من قال بقص السبالين.

الدليل الأول:

(١٢٨-٥٦٤) روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد قال حدثنا النفيلي قال

ورواه البيهقي في السنن (٣٣/٥) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: كنــا نؤمـر أن نوفـر السـبال في الحـج والعمـرة ". ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). والمحاربي مدلس، وقد عنعنه، وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۱۰/ ۳۰)، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلساً قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۷/۰) رقم ٢٠٥٠، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن حابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل أشعث، وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي في متنه، وعبد الملك أرجح منه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (۷۷/۲).

قرأت على معقل بن عبيد ا لله عن ميمون بن مهران،

عن ابن عمر قال ذكر رسول الله المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم (١).

[ إسناده حسن إن شاء الله تعالى ] (٢).

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن معقل بن عبيد الله، فقال: صالح الحديث، وقال مرة: ثقة، قال: وسألت يحيى بن معين عنه، فقال: ليس به بأس. الجرح والتعديل (٢٨٦/٨).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ذكره أبى، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: معقل بن عبيد الله الجزري ثقة. المرجع السابق.

وقال معاوية: سمعت يحيى قال: معقل بن عبيد الله ضعيف. الضعفاء الكبير (٢٢١/٤)، الكامل (٢/٦).

وقال ابن عدي: ومعقل هذا همو حسن الحديث، ولم أحمد في أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره إلا حسب ما وحدت في حديث غيره ممن يصدق في غلط حديث أو حديثين. الكمامل (٤٥٢/٦).

وقال ابن حبان: وكان يخطىء، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفك منه البشر، ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلك منه لوجب ترك حديث كل محدث في الدنيا ؟ لأنهم كانوا يخطؤن ولم يكونوا بمعصومين بل يحتج بخبر من يخطىء ما لم يفحش ذلك منه، فإذا فحش حتى غلب على صوابه ترك حينتذ، ومتى ما علم الخطأ بعينه وأنه خالف فيه الثقات ترك ذلك الحديث بعينه، واحتج بما سواه، هذا حكم المحدثين الذين كانوا يخطؤن، ولم يفحش ذلك منهم. الثقات (٢٩١/٧).

وفي التقريب: صدوق بخطئ.

[ تخريج الحديث ]

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المعجم الأوسط (۸/۲) ۱۰۵۵ .

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات إلا معقل بن عبد الله الجزري، وهو صدوق، حاء في ترجمته:

الدليل الثاني:

77.)

(٥٦٥–١٢٩) روى أحمد في مسنده، قال: ثنا زيد بسن يحيى، ثنا عبـد الله بن العلاء بن زبر، حدثني القاسم، قال:

سمعت آبا أمامة يقول: خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله على الله الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله على الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي على الكتاب فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي على قصوا الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي على الله الكتاب سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب (۱).

الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٩٠،٢٨٩/١٢) رقم ٥٤٧٦ من طريق الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله به.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (١/١٥١)، وفي شعب الإيمان (٢٢٢/٥). ٦٤٤٨ مـن طريق أبي عبدا لله محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا النفيلي به.

وأخرجه ابـن عـدي في الكـامل في الضعفـاء ( ٤٥٣/٦ ) مـن طريـق الفريـابي، ثنـا أبوجعفر النفيلي به.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٤/٤) من طريق أحمــد بـن عبدالرحمــن بـن عقــال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلي به..

(۱) المسند (٢٦٤/٥)، الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣٦/٨) رقم ٢٩٢٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٢١٤/٥) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي به..

وفي الإسناد القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، مختلف فيه:

#### الدليل الثالث:

كره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالعجم، بـل بـالمجوس وأهـل

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل ذكر حديثا عن القاسم الشامي، عن أبى أمامة، عن النبي عَبِي في أن الدباغ طهوره، فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: يروى على بن يزيد عنه أعاجيب، وتكلم فيهما، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم. الحرح والتعديل (١١٣/٧).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله عَلَيْكِيَّ المعضلات، ويـأتي عـن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. المحروحين (٢١١/٢).

وقال أيضاً: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيـــد، والقاســم أبــو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم. المجروحين (٦٢/٢).

وهذا كثير من ابن حبان في حق القاسم، فقد وثقه جماعة:

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: القاسم ثقة، والثقات يروون عنه هـذه الأحـاديث ولا يرفعونها، ثم قال: يجيء من المشائخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه. وقال ابن معـين في موضع آخر: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. تهذيب التهذيب (٢٨٩/٨).

وقال يعقوب بن سفيان والترمذي: ثقة. المرجع السابق.

وقال الجوزجاني: كمان حياراً فاضلاً أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يغرب كثيراً . وبقية رجال الإسناد ثقات.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٣٩/٢) سألت أبي عن حديث رواه زيـد بـن يحيـى بـن عبيد، عن عبدا لله بن العلاء بن زبر، قال: حدثنا القاسم مولى يزيد، قال: حدثنا أبو أمامـة أن النبي عَبِيليَّة حرج على شيوخ من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الانصار حمروا وصفـروا وخالفوا اهل الكتاب وذكر الحديث.

قال أبي: سألت شعيب بن شعيب وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته، فسألته أن يخرج إلى كتاب عبدا لله بن العلا، فأخرج إلى الكتاب، فطلبت هذا الحديث وحديث آخر عن أبى عبيدا لله ومسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة، عن النبي عبيلة أنه سأله عن الاثم والسبر، فلم أجد لهما أصلاً في كتابه، وليس هما منكرين يحتمل. اهـ

227

الكتاب، قال العراقي: وهذا أولى بالصواب، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر، قال: ذكر لرسول الله على المحوس، فقيل: إنهم يوفرون سبالهم، ويحلقون لحاهم، فخالفوهم " فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير. اهـ كلام العراقي (١)، وحديث ابن عمر سبق تخريجه (٢).

<sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۲۷/۲).

<sup>(</sup>۲) انظر ح ۵۹۶، ۵۸۲.

# الفصل الثالث في التوقيت في قص الشار ب

لا يترك الشارب أكثر من أربعين يوماً، والخلاف في المسألة كالخلاف في تقليم الأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد سبق ذكر الخلاف في تلك المسائل، والأقول فيها لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

قول: يقول بعدم التوقيت مطلقاً، فمتى طال الشارب عن المعتاد قصه.

وقول: يقول لا يجوز تركه أكثر من أربعين يوماً.

وقول: يقول يكره تركه أكثر من أربعين يوماً.

وارجع إلى أدلة كل قول في مسألة التوقيت في الاستحداد إن شئت.



# الباب السادس في أحكام اللحية

## وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول: ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة.

الفصل الثاني: في حكم إعفاء اللحية .

الفصل الثالث: حلق ما تحت الذقن.

الفصل الرابع: في نتف الشيب.

الفصل الخامس: في تغيير الشيب.



# لمتنكنك

#### تعريف اللحية.

اللحية: بالكسر هذا هو المشهور المعروف.

حكى الزمخشري فيه الفتح، وقال: إنه قرئ به قوله تعالى: ﴿ لا تَأْخَذُ اللَّهِ عَلَى: ﴿ لا تَأْخُذُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّه

وقـال الجوهـري: اللحيـة معـروف، جمـع لِحَـي بالكسـر، ولُحَـى أيضـاً بالضم، مثل ذروة، وذرى.

واللحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن(٢).

وقال في المصباح: الشعر النازل على الذقن (٢). هـذا كـلام أهـل اللغـة، فتبين أن في اللحية عند أهل اللغة قولين:

الأول: قيل: اللحية ما نبت من الشعر على الخدين والذقن.

.وقيل: هي الشعر النازل على الذقن.

والأول عندي أصح ؛ لأن اللحية إنما سميت لحية ؛ لأنها والله أعلم تنبت على اللحى، واللحى: هو عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو منبت اللحية من الإنسان وغيره، والله أعلم.

هذا فيما يتعلق بتعريف اللحية لغة، وأما تعريفها عند الفقهاء.

قال ابن نجيم من الحنفية: اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض

<sup>(</sup>۱) طه: ۹٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٥/ ٢٤٣)، مختار الصحاح (ص: ٢٤٨).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصباح المنير (۱/۲٥٥).

ومابينهما وبين العذار (١)، وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ، ومن الأسفل بالعارض (٢).

ونقله ابن عابدين في حاشيته (٣).

وقال الدسوقي من المالكية: لحية بكسر اللام وفتحها: وهي الشعر النابت على اللحيين، تثنية لحى بفتح اللام، وحكي كسرها في المفرد: وهو فك الحنك الأسفل (1).

وقال في الشرح الصغير من المالكية:

الذقن: بفتح الذال المعجمة والقاف: مجمع اللحيين بفتح اللام: تثنية لحى: وهو فك الحنك الأسفل.

واللحية: بفتح اللام: هي الشعر النابت على ذلك (٥٠).

وقال الخرشي: اللحية: هي ما ينبت من الشعر على ظاهر اللحى، بفتح اللام، وحكي كسرها في المفرد والتثنية، وهو فك الحنك الأسفل (٦).

وقال في حاشية العدوي: واختار أبن عرفة: جواز إزالة شعر الحند(٧).

<sup>(</sup>۱) العذار عند أهـل اللغـة والفقـه: هـو الشـعر النـابت المحـاذي للأذنين بـين الصـدغ والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرد غالباً.

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق (۱٦/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> حاشیة ابن عابدین (۱۰۰/۱).

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي (٨٦/١).

<sup>(°)</sup> الشرح الصغير (١٠٥/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح مختصر خلیل (۱۲۱/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> حاشية العدوي (۲/۲).

فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية.

وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط، وغيرهما، وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله:

" وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم، وفيه وجهان:

الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه (۱).

فقوله: " له حكم اللحية " لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية، وهذا ظاهر

وقال في تحفة المحتاج: " واللحية بكسر الـلام أفصح من فتحها: وهمي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومىلها العارض (٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الجموع (۱/۸۰۸ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج (٢٠٤/١).



# الفصل الأول ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

#### الدليل على ذلك.

عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعنى الاستنجاء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.  $_{1}$  المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ  $_{1}$  ( $^{(1)}$ ).

ولم أقف على حديث يذكر أن إعفاء اللحية من الفطرة سوى هـذا الحديث، والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> وسيأتي تخريجه في كتاب السواك، انظر ح ٦٧٠.



# الفصل الثاني في حكم إعفاء اللحية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في تحريم حلق اللحية.

المبحث الثاني : حكم الأخذ من اللحية .



# المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

يحرم حلق اللحية<sup>(١)</sup>.

وقيل: يجوز إزالة شعر الخدين دون الذقن، احتاره ابن عرفة من المالكية (٢).

وقيل: حلق اللحية مكروه، وليس بمحرم، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (٢).

(۱) قال في مواهب الجليل (۲۱٦/۱): " وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه " اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (۹۰/۱).

وحاء في غذاء الألباب (٤٣٣/١): " والمعتمد في المذهب حرمة حلىق اللحيـة. قـال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما ".

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: " ويحرم حلق اللحية (٣٠٢/٥).

(٢) حاشية العدوي (٢/٢٤٤)، وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قال المتولي، والغزالي في البسيط وغيرهما. الجموع (٤١٣،٤٠٨/١).

(٣) قال الأنصاري في أسنى المطالب (١/١٥٥): قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف.

وقال في تحفــة المحتــاج: ذكـروا هنــا في اللحيــة ونحوهــا خصــالاً مكروهــة، منهــا نتفهـا وحلقها، وكذا الحاجبان، ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين.

وذكر ابن حجر الهيتمي: أن في شرح العباب فائدة، قال الشيخان: يكره حلق اللحية، ثم قال واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على

#### دليل تحريم حلق اللحية.

الدليل الأول: الإجماع

فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (١).

قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (٢).

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (٢).

#### الدليل الثاني: من السنة

فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم ﴾ (1).

ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الحديث الأول: حديث ابن عمر.

(١٣١-٥٦٧) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد

التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها لغير علة بها كما يفعله القاندرية.اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر الفروع لابن مفلح (۱۳۰/۱).

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) تنقيح الفتاوى الحامدية (٣٢٩/١)، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفاً لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> النور: ٦٣.

ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عبر النبي عالم عن النبي عالم عن النبي عالم على الله ع

## الحديث الثاني:

(١٣٢-٥٦٨) ما رواه مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس (٢).

#### الحديث الثالث:

(١٣٣-٥٦٩) ما رواه أحمد في مسنده، قال: ثنا زيد بن يحيى، ثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثني القاسم، قال:

سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله عَيْنِ على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله عَيْنَ تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله عَيْنَ الله الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي عَيْنَ الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، قال: فقال النبي عَيْنَ الله إن أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب، قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۹۹۵).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۲۹۰).

217

الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، قـال: فقـال النـبي ﷺ: قصـوا سبالكم ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب (١٠).

[ إسناده فيه لين، وقال الهيمثي في المجمع <sup>(٢)</sup>رواه أحمـد ورحالـه رحـال الصحيح خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر ] <sup>(٣)</sup>.

#### الحديث الرابع:

(١٣٤-٥٧٠) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هيشم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن أبو يميون، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله على مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم أكل الميتة وثمنها، ورسوله حرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (1).

[ إسناده ضعيف ] (٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد (۱٦٠/٥)، وتعقب بأن زيد بن يحيسى إنما هـو مـن رحـال أصحـاب السنن عدا الترمذي، وليس من رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في فرع: "كلام أهل العلم في السبالين "

<sup>(</sup>٤) الطــبراني في الأوســط (١٦٢/٩) رقــم ٩٤٢٦، ورواه الطــبراني في الكبـــير (١٥٢/١١) رقم ١١٣٣٥ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا الحسن بن حماد ثنا به.

<sup>(°)</sup> فيه يوسف بن ميمون.

#### دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين.

الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلاً في حد اللحية لغة، وقد قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية:

فقيل: الشعر النابت على الخد والذقن.

وقيل: شعر الذقن حاصة.

فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة، لم يمنع من حلق شعر الخد، وا لله أعلم.

والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين، وأما من قال: إن اللحية هي شعر الذقن خاصة، فلا يعني هذا والله أعلم أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة، أو يدخل حكماً، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خديه، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته

قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل يوسف بن ميمون الصباغ ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (٢٣٠/٩).

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبى عن يوسف بن ميمون الصباغ، فقال: ليس بالقوي منكر الحديث جدا ضعيف. المرجع السابق.

قال البخاري: منكر الحديث جداً. التاريخ الكبير (٣٨٤/٨)، الضعفاء الصغير (٤٠٨). وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (٢١/٥/١١).

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.

وفي التقريب: ضعيف.

To.

عن ابن عرفة من المالكية، وهو رأي مرجـوح مخـالف لمـا عليـه الأكـثر، وا لله أعلم.

#### دليل من قال: حلق اللحية مكروه.

قالو: إن كل حكم كانت علته: مخالفة المشركين، وعدم التشبه بهم، فإنه لا يصل إلى التحريم، غاية ما يقال فيه: إنه مكروه (١).

#### والجواب على هذا:

أولاً: يقال: إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين لو قيل: إنه كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً؛ لأن التشبه بالكفار لا يكفي فيه التحريم بل يقال فيه: إنه كبيرة من كبائر الذنوب.

ثانياً: لا يعلم القول بالكراهة إلا وجه عند الشافعية، وهو وجه ضعيف عندهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وابن حجر يعلل دائماً بهذا، ولهذا لما تكلم في العلمة في آنية الذهب والفضة، وأن العلمة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (٩٨/١٠): وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على فاعله، وبحرد التشبه لا يصل إلى ذلك. اهـ

وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلى التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (٩٤/١٠).

# المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق، فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية<sup>(١)</sup>.

(۱) قال النووي في المجموع (٣٤٤/١): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح: " وأعفوا اللحى "، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن حده، أن النبي عَبَالِيَّةِ: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف. اهـ

وقال أيضاً في شرحه لصحيح مسلم (١٥١/٣): " والمختـار تـرك اللحيـة علـى حالهـا، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً. اهـ

وقال العراقي في طرح التثريب (٨٣/٢): "واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيئاً، وهو قول الشافعي وأصحابه ". فالنووي عبر بالكراهة في غير النسك، والعراقي عبر بقوله: إنه خلاف الأولى، هذا أشد ما نقل من الأقوال في الأخذ من اللحية، وأما أن يقول أحد: إنه يحرم الأخذ منها في غير النسك، فهذا ينبغي أن يعترف صاحبه بأنه قال به تفقها دون أن يدعي أنه أخذه عن إمام واحد من السلف، فضلاً أن يزعم صاحبه أنه قول استقرت عليه الشريعة من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، ولو لم يكن في هذا القول إلا اتباع السلف لكان خيراً لي من أن أقلد الخلف في تشدد ليس عليه أثارة من علم، فا لله المستعان.

على أن الأخذ منها كونه خلاف الأولى في مذهب الشافعية ينبغي أن يقيد هذا في غير النسك، فإن مذهب الشافعية استحباب الأخذ من اللحية في النسك، وسوف يأتي النقـل عـن إمامهم رحمه الله بعد قليل.

وقد حاء في المجموع (٣٤٢/١) كراهيته عن الحسسن وقتادة، والمنقول عنهما حلاف هذا، فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي هــلال، قــال: ســألت الحســن وابـن سيرين فقالا: لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك.

وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي عَلَيْكُ (١)، والحسن وابن سيرين (٢)، وقتادة (٢)، وعطاء (٤)، والشعبي (٥)، والقاسم بن عمد (١)، وطاووس (٧)، وإبراهيم النخعي (٨)، ومذهب الحنفية والمالكية

وفي إسناده أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين إلا أنه هنا يحكي شيئاً وقسع لـه، فـالأقرب صحته، ويختلف هذا عن شيء سمعه فرواه لأن هذا قد يدخله الوهم، وقد يعتريه سوء الحفـظ، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً (٢٢٥/٥)، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عـن أشـعث، عـن الحسن، قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

وهذا إسناد ضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي، وهذه المتابعــة تقـوي الطريـق الأول. وانظر مذهب قتادة في التمهيد (٢٤/٢٤).

- (١) ذكر ذلك عنهم حابر بن عبد الله بسند حسن، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه.
- (٢) مصنف بن أبي شيبة (٢٢٥/٥) بسند حسن، وسبق أن نقلت إسناده، وفيه أبو هلال الراسي، صدوق فيه لين، راجع كلامي على الإسناد، وجماء من طريق أشعث، عن الحسن، وفيه ضعف، وانظر التمهيد (٤٦/٢٤).
  - <sup>(۲)</sup> التمهيد (۲/۲۶).
- (<sup>4)</sup> مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٥/٥) رقم ٢٥٤٨٢ بسند على شرط الشــيخين، وانظـر فتح الباري (٣٥٠/١٠).
  - <sup>(0)</sup> الجموع (۳٤۲/۱).
- (۱) روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲٥/٥): حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أحد من لحيته وشاربه. وسنده صحيح، وأفلح هو ابن حميد ابن نافع، ثقة من رجال الشيخين بل روى له الجماعة سوى الترمذي.
- (<sup>۷)</sup> رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲٥/٥) حدثنا أبو خالد، عن ابن حريج، عن ابسن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، ورجاله ثقات.
- (٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٥/٥) حدثنا غندر، عـن شعبة، عـن منصـور:

والحنابلة (١)، واستحبه الشافعي في النسك (٢)، واختاره الطبري ( $^{(7)}$ )، ورجحه ابن عبد البر $^{(3)}$ ، والمحافظ ابن حبد البر $^{(4)}$ ، والمحافظ ابن حجر $^{(7)}$ ، وغيرهم.

### والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين:

الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية (^).

كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.

وقول الإمام مالك: " لا بأس " لا يعني التحيير، فقد حساء في الفواك الدوانسي (٣٠٧/٢): "وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة "

وقال القرطبي في المفهم (٢/١٥): " لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكشير

<sup>(</sup>١) سيأتي العزو إلى كتبهم قريباً إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) قال في الأم ( ۲۳۲/۲ ): " وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية".اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٣٥٠/١٠): " واختار – يعني الطبري – قول عطاء، وقـال: إن الرحل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٢٤/٥٤١).

<sup>(°)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٤/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المحموع (۱/۳٤٤).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> فتح الباري (۲۰/۱۰).

<sup>(&</sup>lt;sup>A)</sup> قال الباجي في المنتقى (٢٦٦/٧):" روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص ".اهـ

منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسن عنـد مـالك. وغيره من السلف ".

وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (٦٤/٢): " وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة ".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤٥/٢٤): " اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جداً فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر. وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعفى لحيته إلا في حج أو عمرة.

وذكر الساجي: حدثنا بندار وابن المثنى، قالا: حدثنـا عبـد الوهـاب، حدثنـا عبيـد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كـان إذا قصـر مـن لحيتـه في حـج أوعمـرة كـان يقبـض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.

قال ابن عبد البر: هذا ابن عمر روى " أعفوا اللحمى " وفهم المعنى، فكمان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.

وروى ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب، في قوله: ﴿ ثُمَّمُ لَيُقَصُوا تَفْتُهُم ﴾ قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت، وبالصفا والمروة.

وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً، وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قبال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. اهم كلام ابن عبد البر نقلته بطوله ليعلم أن من يرى جواز الأخذ من اللحية هم السواد الأعظم من العلماء.

والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر (١).

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال:

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، واختاره الطبري رحمه الله (٣).

وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (<sup>1)</sup>، واستحسنه الشعبي وابن سيرين (<sup>0)</sup>.

وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمـد<sup>(۱)</sup>، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة.

وقيل: النزك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٧).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج الأثر المنسوب إليه إن شاء الله في أدلة الأقوال.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الدر المختار (۲/٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ (٤٧،٤٦/٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال في البحر الرائق ( ١٢/٣): "قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه ناخذ " اه.. ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (٣٥٨/٥). وانظر حاشية ابن عابدين (٤٠٧/٦).

<sup>(°)</sup> المحموع (۲/۲۱).

<sup>(</sup>۱) الفروع (۳۲۹/۳)، ويعبر بعض الأصحاب بقوله، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضه انظر مطالب أولي النهى (۸۰/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> قال في المستوعب (۲٦٠/۱): " ولا يقــص مـن لحيتـه إلا مــا زاد علــى القبضـة إن أحب، والأولى أن لا يفعله ". وانظر الإنصاف (۱۲۱/۱).

وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (١١).

# دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك.

الدليل الأول:

(۱۳۵–۱۳۵) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ انهكوا الشوارب وأعفوا اللحي (٢).

وفي رواية لمسلم: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي " (٣).

(۱۳۲-۵۷۲) وروی مسلم، قال: حدثنا قتیبة بن سعید، عن مالك بـن أنس، عن أبی بكر بن نافع، عن أبیه،

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (١٠). اللحية (١٠).

(١٣٧-٥٧٣) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بسن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى ألحرقة، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: جزوا الشوارب، وأرخوا

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٤/٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٥٨٩٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح مسلم (۲۵۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> صحيح مسلم (٢٥٩).

اللحي، خالفوا المجوس (١).

وجه الاستدلال:

قوله: " أعفوا اللحي " والإعفاء في اللغة: هو الترك.

#### وأجيب بأجوابة منها:

الأول: ليس الإعفاء هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿حتى عفوا﴾ أي حتى كثروا، فمن أعفى لحيته بمقدار القبضة، فقد كثرت لحيته، وصدق على لحيته أنها قد عفت، وأن صاحبها قد أعفاها، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم.

حاء في المصباح المنير: "عفا الشيء: كثر، وفي التنزيل: ﴿ حتى عَفُوا ﴾ (٢): أي حتى كثروا. ومنه عفا بنو فلان إذا كثروا. وعفوت الشعر: أي تركته حتى يكثر ويطول، ومنه: "أحفوا الشوار وأعفوا اللحى " (٣).

وجاء في إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم: " قوله: " وأعفوا اللحى " وفي رواية: " أوفوا اللحى "، وهما بمعنى: أي اتركوهـا حتى تكثر وتطول. ثـم قال:

وقال أبو عبيد: في إعفاء اللحى: هو أن توفر، وتكثر، يقال: عفا الشيء: إذا كثر وزاد، وأعفيته أنا.

وعفا: إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث: " فعلى الدنيــا العفــا"

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۲٦۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأعراف: ٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> المصباح المنير (ص: ۲۱۷).

أى الدروس<sup>(١)</sup>.

وحاء في فتح الباري: ذهب الأكثرون إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا، وهو الصواب.

قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله: "أعفوا اللحى " تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس (٢).

الثاني : قال: معنى أعفوا اللحي: أي أعفوها من الإحفاء.

قال القاضي أبو الوليد: ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه (٣). وهو ضعيف.

وقال السندي: المنهي قصها كصنع الأعاجم، وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً ولا عرضاً للاصلاح (1).

الجواب الثالث: وهذا قوي قال: إن اللفظ المطلق أو العام يقيد ويخصص بعمل الصحابة، أو بعضهم، وهي مسألة خلافية بعد الاتفاق على

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم (٦٣/٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۱،۰).

<sup>(</sup>٣) المنتقى للباجي (٢٦٦/٧)، وقال ابن حجر في الفتح (٢٠٠/١): "حكى الطبري المتتلافاً فيما يؤخذ من اللحية، هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هـؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرحل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.

<sup>(1)</sup> حاشية السندي على النسائي (١٨/١).

أن الصحابي إذا وحد من يخالفه فلا يخص به النص العام، ولا يقيد به المطلق (١).

قال بعض العلماء المعاصرين:

إذا كان عمل الصحابة خلاف العام أو خلاف المطلق، يكون العام والمطلق غير مراد، أو بعبارة أخرى، إذا كان فرد من أفراد العموم أو المطلق لم

(١) فعل الصحابي الموقوف عليه له حالاتان:

الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه.

الثانية: أن يكون مما له فيه محال.

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس، ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات، وإن كان مما للرأي فيه مجال، فإن انتشر في الصحابة، ولم يظهر له مخالف، فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر، وإن علم له مخالف من الصحابة، فلا يجوز العمل بقول أحدهما إلا بترجيح بالنظر في الأدلة.

وإن لم ينتشر، فقيل: حجة علمى التابعي ومن بعده ؛ لأن الصحابي حضر التنزيل، فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال.

وقيل: ليس بححة على المجتهد التابعي مثلاً ؛ لأن كليهما مجتهد، يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر... الخ انظر أصول الفقه للشنقيطي (ص: ١٦٦،١٦٥).

فإذا تبين هذا، فالمسألة التي معنا قد نقل عن الصحابة عموم الصحابة أنهم كانوا يأخذون من اللحية في النسك، وتعليق الأخذ في النسك دليل على جوازه في غيره ؛ لأن اللحية لا تعلق لها بالنسك، وحجة النبي عَلِيْ قد نقلها لنا الصحابة جابر وغيره، ولم يذكروا أن الأخذ من اللحية من المناسك، فيكون قيد النسك قيداً غير مؤثر، كما لو فعل الرسول عَلِيْ فعلاً، وصادف أن ذلك الفعل كان في السفر، لا يقال: لا يفعل إلا في السفر، وإذا كان الأخذ منها في النسك لا ينافي أمر الرسول عَلِيْ بالإعفاء، فكذلك لا ينافيه خارج النسك. ولا يقال: إن الصحابة لا يعفون لحاهم في النسك.

يجر العمل به، كان هذا الفرد غير مراد، وعليه فالمطلق في قوله عَلَيْكَة: "أعفوا اللحى" غير مراد، لعدم حريان العمل به، فقد ثبت عن السلف الأخذ من اللحية، وكان معروفاً عندهم، وفيهم من روى العموم المذكور، كابن عمر، وحديثه في الصحيحين، وأبي هريرة وحديثه في مسلم وغيرهما. اهو وسوف أسوق الآثار عن الصحابة في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

ولا يقال: إن فعل الصحابة يعارض النص، نعم يعارض النص لو أن ما حاء عن الصحابة يقتضي حلق اللحية، والنص يأمر بإعفاء اللحية، فحينتذ يقال: بينهما تعارض ؛ لأنه يلزم من فعل هذا إبطال ذاك، أما الإعفاء فحقيقته لفظ مجمل، يصدق عليه إذا ترك اللحية حتى تكثر، فإذا أخذ ما زاد على القبضة لا يقال: إن هذا لم يعف لحيته، والله أعلم.

### الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

أن فعل الرسول عَلَيْنَ مبين لقوله عَلَيْنَ: "أعفوا اللحى "حيث لم يثبت عن النبي عَلَيْنَ لا قولاً ولا فعلاً أنه أخذ من لحيته، فيكون فعله مبيناً للمحمل في أمره عَلَيْنَ بإعفاء اللحية، وقول الشارع لا يقيده إلا نص منه، فالمطلق باق على إطلاقه، وكذا العام، وفعل الراوي ليس بحجة، لأن الحجة فيما روى، لا فيما رأى، خاصة أن فعله لم ينسبه للشرع، وقد يفهم الراوي خلاف المراد، وإن كان هذا نادراً، وقد ينسى، ويبقى الشأن ليس للرواي عصمة، وإنما العصمة للنص، والله أعلم.

#### أدلة القائلين بالأخذ من اللحية.

#### الدليل الأول:

(77.)

(١٣٨-٥٧٤) روى البخاري في صحيحه، قال: قال: حدثنا محمد

ابن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْهُ قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه (١).

قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك، فحلق رأسه كله، وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: ﴿محلقين رؤسكم ومقصرين ﴾(٢) وخص ذلك من عموم قوله: " وفروا اللحى " فتعقبه الحافظ، فقال: " والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه (٣).

قلت: هذا محتمل ويؤيده أن المنقول عن أبي هريرة أن كان يأخذ منها مطلقاً، ولم يقيد بحج أو عمرة، ويحتمل أن ابن عمر يراه من قضاء التفث، كما نقل عن ابن عباس وجماعة من التابعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

(٥٧٥-١٣٩) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عـن شعبة، عن عمرو بن أيوب من ولد جرير،

عن أبي زرعة، قال: كان أبو هريرة يقبيض على لحيته ثم يأخذ ما فضل منها (1).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۱۹۲۵ ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفتح: ۲۷.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۰/۱۰).

<sup>(1)</sup> المصنف (٥/٥٧) رقم ٢٥٤٨١.

TIV ....

[ ضعيف ] (١).

### الدليل الثالث:

(١٤٠-٥٧٦) ما رواه ابن أبي شيبة قال: نا ابن نمير، عـن عبـد الملك، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.

ذكره ابن حبان في الثقات. (٢٢٤/٧)

وقال أبو حاتم الرزاي: شيخ كوفي. الجرح والتعديل (٩٨/٦)، وبقية رجاله ثقات.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٢٤/٤)، قال: قال أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة، قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما قال ورأيته أصفر اللحية.

وهذا إسناد ضعيف، لإبهام في إسناده، وفيه متابعة لرواية عمرو بن أيوب. فهل يكون الأثر ثابتاً بمجموع الطريقين عن أبي هريرة ؟ ويكون ما ثبت عن ابن عباس، وابن عمر وجابر شاهداً له ؟

أو يقال: إن عمرو بن أيوب هذا بعد البحث ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، ولم يذكره غير ابن حبان، فتفرده بمثل هذا عن أبي زرعة لا يقبل مع جهالته، ولا يتقبوى الإسناد بمثل الإسناد الثاني، خصوصاً مثل أبي هريرة رضي الله عنه في كثرة الأصحاب، فقد ذكر أنه أخذ عنه أكثر من ممانمائة راو من الصحابة والتابعين، فأين روايتهم مثل هذا، وهو يشتهر، ويرى بالعين، كما أن في المتابعة علة أخرى، فإن متنها منكر، وهو كون أبي هريرة يحفي عارضيه، والإحفاء في اللغة: المبالغة في القص كما في غريب الحديث لابن الأثير (١/١٤) فلا يمكن أن يقال: إن أبا هريرة كان يبالغ في قص عارضيه، خاصة أنه لم يرد عنه إلا في هذا الطريق الضعيف.

<sup>(</sup>١) فيه عمرو بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن حرير البحلي:

[ سنده صحیح ]<sup>(۱)</sup>

وقد فسر الآية بمثل ما فسرها ابن عباس تابعيان حليلان: مجاهد، ومحمد بن كعب القرضي.

أما تفسير مجاهد، فقد أخرجه الطبري، قال: ثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى (ح)

(٩٧٧- ١٤١) وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسـن، قـال: ثنـا ورقـاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح،

عن مجاهد، ثم ليقضوا تفثهم. قال: حلق السرأس وحلق العانة وقس الأظفار وقص الشارب، ورمى الجمار، وقص اللحية (٢).

ابن أبي نجيح مدلس، ولم يسمع من مجاهد التفسير، لكن قد عرف الواسطة، وهو ثقة، فقد أخذه من كتاب القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة قد قال فيه ابن حبان: لم يسمع التفسير أحد من مجاهد غير القاسم بن أبي بزة، وأخذ الحكم وليث بن أبى سليم وابن أبى نجيح وابن حريج وابن عيينة من كتابه، ولم يسمعوا من مجاهد. الثقات (٣٣٠/٧).

ـ محمد بن عمرو فيه أكثر من راو يروي عنه الطبري اسممه محمد بن عمرو:

فمنهم: محمد بن عمرو الباهلي، وهو من شيوخ الطبري الثقات، أكثر من الرواية عنه، إلا أنه لم يذكر من شيوخه أبو عاصم الضحاك بن مخلد.

وفيه محمد بن عمرو بن تمام الكلبي، مترجم له في الجرح والتعديـل، ولم أقـف على أنـه من تلاميذ أبى عاصم، وهذا أبعد من الأول.

وأغلب ظني أنه محمد بن عمرو بن عباد، فإنه يروي عن أبي عاصم، كما ذكره المنري، وهو في سن شيوخ الطبري إلا أن المزي لم يذكر الطبري من تلاميذه، فأظنه يستدرك عليه فيه.، وباقى رجال الإسناد الأول ثقات.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصنف (٤٢٩/٣) رقم ١٥٦٧٣. وسبق تخريجه، انظر ح ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) سنده صحيح إن شاء الله تعالى.

(١٤٢-٥٧٨) وأما تفسير محمد القرظي، فهو عند الطبراني أيضاً: قال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو صحر،

عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية، والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة (١).

# الدليل الرابع:

(۱٤٣-٥٧٩) روى أبو داود، قال: حدثنا ابن نفيل، ثنا زهير، قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن حابر قال: كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة (٢).

[ إسناده حسن ]<sup>(۲)</sup>.

حيان.

ـ وأما الحارث شيخ الطبري في الإسناد الثاني، فهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة. قال الحافظ الذهبي: وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يـأخذ الدراهـم، وأبـو حـاتم بـن

وقال الدارقطين: صدوق.

قال الذهبي: وأما أخذ الدراهم على الرواية فكان فقيرا كثير البنات.

وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف! تاريخ بغـداد (٢١٨/٨) وتذكـرة الحفـاظ (٦١٩/٢).

والحسن: هو الحسن بن موسى، ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۶۹/۱۷)، ورجاله كلهــم ثقـات إلا أبـا صخـر حميـد بـن زيـاد، وحديثه حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۰۱).

قال الحافظ في الفتح: قوله: " نعفي " بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافراً، وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع سبلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار حابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك (١).

وقوله: "كنا نعفي "حكاية عن الصحابة، كلهم أو أكثرهم، وهذا يؤيد أن الأحذ من اللحية لم يكن من فعل ابن عمر وحده، ولكن من فعل غالب الصحابة، وهذا الاستدلال يسلم إن كان يطلق السبال على اللحية. والحق أن السبال فيه سبعة أقوال، كلها تدور حول الشارب واللحية،

فقيل: السبلة: مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر، وهذا نص الأزهري.

وقيل: ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها أو مقدمها خاصة.

وقيل: السبلة: هي الدائرة في وسط الشفة العليا.

وقيل: ما على الشارب من الشعر.

وقيل: بحتمع الشاربين.

وقيل: طرف الشارب (٢).

(٥٨٠–١٤٤) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قـــال: حدثنــا عــائـذ بن حبيب، عن أشعث، عن أبى الزبير،

عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب(").

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۰/۲۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تاج العروس (٤ /٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢٢٧/٥) رقم ٢٥٥٠٤، وسنده ضعيف ؛ لأن فيه أشـعث، وعنعنـة أبـي

IIL

(١٤٥-٥٨١) وروى الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا قيس بن حفص الدارمي، ثنا سليمان بن الحارث (١)، ثنا حمضم بن الضحاك، قال:

مررت بالنرجيج، فرأيت به شيخاً، قالوا: هذا العداء بن خالد بن هوذة، فقال: رأيت رسول الله عَيْنِي، فقلت: صفه لي، قال: كان حسن السبلة. وكانت العرب تسمى اللحية السبلة

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

(۱٤٦-٥٨٢) وجاء إطلاق السبال على الشارب في السنة الصحيحة، فقد روى ابن حبان في صحيحه من طريق معقــل بـن عبيــد الله، عــن ميمــون

الزبير عند من عده مدلساً. وقد سبق تخريجه، وقد ترجم ابن أبي شيبة في هذا الباب، فقال: باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية، والأخذ من الشارب، فلما أمر بإعفاء السبال، والأخذ من الشارب، لا لفظاً ؛ لأنه عطفه عليه، والعطف يقتضى المغايرة، ولا حكماً، فإن السبال لا يؤخذ منها شيء بخلاف الشارب، والله أعلم.

وجهضم: ذكره ابن حبان في الثقات ( ١١٣/٤ )، و لم أقف على توثيق غيره.

وسليم بن الحارث، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (٢١٥/٤).، و لم أقف على توثيق أحد غير ابن حبان في الثقات (٤١٤/٦).

وقيس بن حفص الدارمي أبو محمد ثقة. وهذا الإسناد على ضعف إلا أن الشاهد منه لغوي، وليس حكماً شرعياً، ومثل هذا قد يستاهل فيه.

<sup>(</sup>۱) الصواب سليم بن الحارث، انظر التاريخ الكبير (١٢٣/٤)، والثقات لابن حبان (٤١٤/٦).

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۱٤/۱۸) رقم ۱۹، ورواه ابن حبان في الثقات (۱۱۳/٤)، قــال: ثنا قيس بن حفص الدارمي به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۲٤٦/۲)، (۲۲۳/٤).

ابن مهران،

عن ابن عمر، قال: ذكر لرسول الله على المجوس، فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم، فكان ابن عمر يجز سباله، كما يجز الشاة والبعير (١).

والذي يظهر أن السبال على القول بأنه يطلق على اللحية والشارب، فإن المراد منه بحديث جابر: "كنا نعفي السبال " اللحية خاصة، لأن قص الشارب غير موقت بالحج أو العمرة، بل مطلوب أن لا يتركه أكثر من أربعين يوماً، فليس متوقعاً من الصحابة أنهم يعفون شواربهم إلا في الحج أو العمرة، فهذا قرينة أن المراد به شعر اللحية، وعلى هذا التفسير يطابق ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، وبه يصح أن الصحابة كلهم أو غالبهم كانوا يأخذون من شعر اللحية في النسك، والله أعلم.

وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك، فإن هناك مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، هذا الحكم الذي يعرفه آحاد المسلمين في بلادنا ؟

المقدمة الثانية: إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، فإن السؤال، هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي، وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال: إن الصحابة، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل التشريع، لا يمكن أن يقال: لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء. فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين: وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة، ومعنى

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۲۷۹ه).

271

الإعفاء معلوم أيضاً، فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم.

فإن قيل: إن الصحابة لم يأخذوا إلا في النسك.

قيل: ثبوته في النسك دليل على حسوازه خمارج النسك؛ ولأن النسك وقيد غير مؤثر، كما لو قرأ الرسول على سورة في صلاة، وكمانت الصلاة في السفر، لايقال: إن ذكر السفر قيد في استحباب قراءة هذه السورة، والدليل على هذا:

أولاً: اللحية لا تعلق لها بالنسك، وإنما النسك في شعر الرأس خاصة، وقد بين الرسول على النسك من قوله، ومن فعله، وقال: حذوا عني مناسككم، ولم ينقل عن الرسول على في بيان النسك أن اللحية لها تعلق به، فبطل اعتقاد أن الأخذ منها خاص بالنسك.

وثانياً: أن السلف فهموا حواز الأخذ منها ملطقاً، ولم يقيدوه في النسك فيما أعلم إلا الشافعية فإنهم كرهوه خارج النسك، ولم يحرموه، وعبر بعضهم بالأولى كما هي عبارة العراقي، وقد سقتها عند عرض الأقوال.

ثالثاً: ولأني لا أعرف أحداً من السلف حرم الأخذ من اللحية مطلقاً، فمن ادعى تحريم أخذ ما زاد من القبضة من فهم السلف فليأت به، ولا أعلسم أحداً قال به إلا من بعض المتأخيرن في البلاد النجدية، قاله شيخ تفقهاً، وقلده طلابه من غير بحث، ونشروه بين الناس، وهو فهم لم يسبقوا إليه، ولم يوافقوا عليه من سائر البلاد الإسلامية، ومن ادعى فهماً من النص لم يسبق إليه فهو رد عليه، وإني أدعو القوم إلى ترك أقوالهم إلى أقوال السلف، ومن دعانا إلى تقليده تاركين مذهب السلف فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

رابعاً: ولأن أحداً لا يستطيع أن يقول إن الصحابة الذين أخذوا من اللحية في النسك لم يعفوا لحماهم حينشذ، وقمد تشبهوا في المشركين في تـرك الإعفاء. أو يقول: إن التشبه بالمشركين من ترك إعفاء اللحية داخل النسك مباح، وإذا كان خارج النسك كان حراماً، فلابد من القول بأن الصحابة، وإن أخذوا من لحاهم داخل النسك لم يخرجوا عن حد الإعفاء، وإذا كانوا لم يخرجوا عنه داخل النسك، لم يخرجوا عنه خارج النســك، والعجـب أن قومــأ من الحنابلة ينقمون علينا اتباع الدليل وتعظيم الآثـار في مسائل كثـيرة يكـون فيها المذهب الحنبلي خلاف القول الراجح، ويدعوننا إلى التقليد واتباع الرجال، وترك الاجتهاد، وفي هذه المسألة التي وافقت مذهب أحمـد من قولـه وفعله لم تعجبهم، فخالفوا منهجهم في اتباع التقليد، فإن كان التقليد لمذهب الحنابلة هو الراجح عندهم فلما الغضب والمسألة لم تخرج عن مذهب الحنابلة؟ وإن كان التقليد باطلاً والمسألة من باب تعظيم الدليل، فلماذا ينقمون علينا في هذه المسألة وفي غيرها حرصنا على اتباع الدليل ومخالفة المذهب، ولكن كما يقال: لهوى النفوس سريرة لا تعلم .

# الدليل الرابع:

(٥٨٣- ١٤٧) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يجبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة (١).

<sup>(</sup>۱) المصنف (۵/۲۲) رقم ۲۰۶۸۲.

(VY)

وهذا إسناد صحيح، وظاهره أنه يحكي فعل من شاهد من الصحابة، وعلى أسوأ الأحوال أن يكون هذا فعل غالب التابعين، وإنما أخذوا مثل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

### الدليل الخامس:

(١٤٨٥-٨٤) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن الحسن، قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها (١).

[ وسنده ضعيف، ولكن يشهد له ما حكاه عطاء بسند صحيح ].

وهل هذا خاص في النسك، فيه احتمال، وسبق الإشارة إليه، وعلى فرض أن هذا خاص في النسك، فإن فيه دلالة على أن الأخذ منها في النسك لا ينافي الإعفاء المأمور به في حديث ابن عمر وأبي هريرة، وإذا كان لا ينافي الإعفاء حاز أخذه في غير النسك، ولكن يكون أخذه في النسك من العبادة، وأخذه في غيره من الأمور الجائزة، والله أعلم.

#### الدليل السادس:

(٥٨٥–١٤٩) ما وراه الترمذي، قبال: حدثنيا هنياد، حدثنيا عمر بين هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته، من عرضها وطولها.

[ إسناده ضعيف حداً ] <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۲۲۰/٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سنن الترمذي (۲۷٦۲) وفي إسناده عمر بن هارون،

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس له أصل، أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبوعيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول الإيمان قول وعمل. سنن الترمذي (٢٧٦٢).

قال العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (١٤٠/٦).

وقال ابن معين كما في رواية ابن الجنيد: كذاب قدم مكة، وقد مات جعفر بـن محمـد، فحدث عنه. المرجع السابق.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن عمر بن هارون، فقال: تكلم ابن المبارك فيه، فذهب حديثه. قلت لأبى: إن أبا سعيد الأشج حدثنا عن عمر بن هارون البلخي، فقال: هو ضعيف الحديث، نخسه ابن المبارك نخسه، فقال: إن عمر بن هارون يروى عن جعفر بن محمد، وقدمت قبل قدومه، وكان قد توفى جعفر بن محمد. المرجع السابق.

وقال إبراهيم بن موسى، وقد قيل له: لم لا تحدث عن عمر بـن هـارون ؟ فقـال: النـاس تركوا حديثه. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٤٧٥).

وقال أبو طالب، عن أحمد: لا أروي عنه شيئاً، وقد أكثرت عنه، ولكن كان ابن مهدي يقول: لم يكن له عندي قيمة، وبلغني أنه قال: حدثني بأحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن ابن عباس، عن أولئك فتركت حديثه. تهذيب التهذيب (٤٤١/٧).

وقال أبو داود: غير ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن المديني: ضعيف حداً. المرجع السابق. وفي التقريب: متروك، وكان حافظاً.

[ تخريج الحديث ]

الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٨٦/٢) من طريق الترمذي.

ورواه العقيلي في الضعفاء (١٩٤/٣) من طريق هناد السري، قال: حدثنا عمر بن

هارون به.

## الدليل السابع:

(١٥٠-٥٨٦) ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال: أخبرنا أبو عبـد الرحمن السلمي ومحمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس الأصم، ثنـا يحيـى ابن أبى طالب، ثنا شبابة، أنا أبو مالك النخعى، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي ﷺ رجلاً مجفل السرأس واللحية، فقال: على ما شوه أحدكم أمس، قال: وأشار النبي ﷺ إلى لحيته ورأسه يقول: خذ من لحيتك ورأسك (۱).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيكُ (٨٨٥) قال عبدان، نا أبو كامل، نا عمـر بـن هارون به.

ومن طريق أبي كامل أخرجه ابن عدي في الكامل (٣٠/٥) والبيهقي في شعب الإيمــان (٥/ ٢٢).

قال البيهقي: أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي: غير قوي.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. التاريخ الكبير (١١/٥).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي المقلوبات عـن الأثبـات، لا يجـوز الاحتحـاج بــه فيمــا وافق الثقات، ولا الاعتبار فيما لم يخالف الأثبات. المحروحين (١٣٤/٢).

قال الدوري: سمعت يحيى بـن معـين يقـول: أبـو مـالك النخعـي ليـس بشـيء. الجـرح والتعديل (٣٤٧/٥).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن أبى مالك النجعي، فقال: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال أيضاً: سألت أبا زرعة عن أبي مالك النخعسي، فقال: ضعيف الحديث. المرجع

<sup>(1)</sup> شعب الإيمان (٢٢١/٥) رقم ٦٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الملك بن الحسين النحعي:

وله شاهدان مرسلان صحيحا الإسناد:

(۱۰۱-۰۸۷) فقد روى أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان – يعني ابن معاوية – عن عثمان بن الأسود، سمع مجاهداً يقول: رأى النبي على رجلاً طويل اللحية، فقال: لم يشوه أحدكم نفسه (۱). وأما الشاهد الثانى:

(۱۰۲-۰۸۸) فقد رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم، أن عطاء بن يسار أخبره، قال: كان رسول الله عَيَّة في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله عَيَّة بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع، فقال رسول الله عَيَّة: أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس، كأنه شيطان (٢).

[ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وليس صريحاً في الأخذ من اللحية](١٣).

السابق.

وقال النسائي ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (٢٤٠/١٢).

وقال الأزدي والنسائي أيضا: متروك الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

كما أن في الإسناد يحيى بـن أبـي طـالب مختلـف فيـه، وقـد حررتـه في كتــاب الحيــض والنفاس.

<sup>(</sup>۱) المراسيل (٤٤٨)، ورحاله ثقات، ومـا نسـب إلى مـروان بـن معاويـة مـن التدليـس وحدته في تدليس الشيوخ، وهذا لا تضر عنعنته، والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الموطأ (۹٤٩/۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٥/٢) من طريق مالك به.

## الدليل الثامن:

(١٥٣-٥٨٩) ما ررواه الخطيب في تاريخه، قال: أخبرنا علي بن المحسن المعدل، حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن الوليد وإبراهيم بن الهيشم البلدي، قالا: حدثنا أبو اليمان، حدثنا عفير بن معدان، عن عطاء،

عن أبي سعيد، قال: قال النبي ﷺ: لا يأخذ أحدكم من طول لحيته، ولكن من الصدغين.

قال أبو عبد الله: ابن مخلد هذا أحمد بن الوليد المخرمي لا يسوى فلساً(١).

[ ضعیف أو ضعیف جداً ] (۲).

وقال عباس: سمعت يحيى، قال: عفير بن معدان ليس بثقة. الضعفاء الكبير (٣٠/٣).

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبسى، قال: سمعت دحيماً يقول: عفير بن معدان ليس بشيء، لزم الرواية عن سليم بن عامر وشبهه بجعفر بن الزبير وبشر بن نمسير. الجرح والتعديـل (٣٦/٧).

وقال عبد الرحمن: سألت أبى عن عفير بن معدان، فقال: هو ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبى أمامة عن النسي عَلَيْكُ بالمناكير ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. المرجع السابق.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عفير بن معدان، فقال: شيخ صالح ضعيف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تاریخ بغداد (ه/۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) قلت: تابع ابن مخلد إبراهيم بن الحيثم، وهو ثقة، لكن علته عفير بن معدان،:

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: عفير بن معدان لا شيء. الجرح والتعديـل (٣٦/٧).

## الدليل التاسع:

(٩٠٥-١٥٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمـن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،

عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (١). [ضعيف] (٢).

# الدليل العاشر:

(٩١ ٥ - ٥٥ ١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عـن أبي هـلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (٢٠).

[ حسن لغيره ] <sup>(١)</sup>.

# الراجح من الأقوال:

أرى أن القول بأن الأحذ من اللحية بما زاد على القبضة حائز،

الحديث. تهذيب الكمال (١٧٦/٢٠).

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (٣٧٩/٥).

<sup>(</sup>۱) المصنف (٥/٥/٥) رقم ٢٥٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (۲۸۰/٤).

وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.

<sup>(</sup>٣) المصنف برقم (٢٥٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قــد تكلـم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلهــا أو عامتهـا غـير محفوظــة. الكــامل (٢١٢/٦)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن حابر، وقد تقدمت.

كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.

ولا يجب،

(۱۰۹-۰۹۲) فقد روی ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابسن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه(١).

ولم أقل بوجوبه، لأن الأمر لم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله على عليه غاية ما فيه النقل عن بعض الصحابة، وأفعال الرسول على لا تدل على الوجوب، فكذلك أفعال غيره من باب أولى، ولو كان مستحباً أو واجباً لجاء الأمر به من الشارع، وما كان ربك نسياً، ولا يقال: إن هذا الفعل بيان للمحمل في قوله على "أعفوا" فيأخذ حكمه ؛ لأن فعل بعض الصحابة لا يعطى حكم فعل الرسول على مع إمكان الفعل من النبي على أما أن يقال: إن الرسول على وإن كانت له لحية كبيرة إلا أنها لم تبلغ ما يدعو إلى الأخذ منها، فلم تتجاوز القبضة، وهذا هو المنصوص عليه كما سيأتي.

وإما أن يقال: عدم النقل ليس نقلاً للعدم، وهذا مسلم في ظاهره، لكن يبعد أن يكون الرسول عَلَيْتُهُ يفعله، ولا ينقل بالوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم.

# والأدلة على أن الرسول ﷺ كان كثيف اللحية،

(٩٣٥-١٥٧) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير،

عن أبي معمر، قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهـر والعصر، قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك ؟ قال: باضطراب لحيته (٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصنف (۲۲۰/۵) رقم ۲۰۶۸۳. ورجاله ثقات.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح البخاري (٧٤٦).

(۱۰۸-۰۹٤) وروى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بـن أبـي شيبة، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل،

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله على قل شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا أدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. الحديث (١). والله أعلم.

(٥٩٥-٥٩٥) وروى النسائي، قال: أخبرنا علي بن الحسين، عـن أميـة بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان رسول الله على رجلاً مربوعاً، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية، تعلوه حمرة، جمته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت أحسن منه (٢).

[ رجاله ثقات، والحديث في الصحيحين وليس فيه كث اللحية] (٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> صحيح مسلم (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي الصغرى (۵۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه البخاري (٣٥٥١) من طريق حفص بن عمر، ورواه البخاري أيضاً (٣٥٤٩) من طريق تحمد بن جعفر (٣٥٤٩) من طريق محمد بن جعفر

ورواه النسائي (٣١٤) من طريق هشيم، أربعتهم، عن شعبة به، بدون ذكر كث اللحية.

ورواه البخاري (٩٠١) من طريق إسرائيل، عن أبي إستحاق به، بدون ذكر كث اللحية.

ورواه مسلم (٢٣٣٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به بدون ذكر قوله: "كث اللحية ". ورواه النسائي (٢٦٠٥) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به، وليس فيه هذه الزيادة، ولم أستقص كل الطرق. المهم أن زيادة كث اللحية تفرد بها أمية

TYN

وله شاهد من حدیث علی عند أحمد، وفیه ابن عقیل (۱)، ومن حدیث هند بن أبی هالة وهو ضعیف(۲).

وكونه ﷺ كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة ؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعنى الشعر الكثير غير الطويل.

حاء في تاج العروس: "كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها

ابن خالد، وهو صدوق، وقد خالفه من هو أحفظ منه. وله شاهد من حديث علي في المسند.

(۱) رواه أحمد في المسند (۸۹/۱)، قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي، عن أبيه، قال: كان رسول الله عليه ضخم الرأس، عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العين بحمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفأ كانما يمشى في صعد، وإذا التفت التفت جميعاً، ششن الكفين والقدمين.

وفي الإسناد ابن عقيل، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه.

والحديث رواه البخـاري في الأدب المفــرد (١٣١٥)، والــبزار (٦٦٠)، والبيهقــي في دلائل النبوة (٢١٠/١) من طريق حماد بن سلمة به.

(٢) رواه الطبراني في المعجم (١٥٥/٢٢) من طريق جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، قال: حدثني رحل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن بن علي، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي – وكان وصافاً – عن حلية النبي عَلِيلَةٍ فذكر من صفة الرسول عَلِيلَةٍ وفيه " كث اللحية " وفي إسناده مبهم.

وفي إسناده أيضاً: جميع بن عمر

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان فاسقاً. تهذيب التهذيب (٢/٥٩).

وقال الآجري، عن أبي داود: جميع بن عمر، راوي حديث هند بن أبسي هالـة، أخشى أن يكون كذاباً. المرجع السابق.

وقال العجلي: جميع لا بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي. المرجع السابق. وذكره بن حبان في الثقات (١٦٦/٨).

والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٥٤/٢) من طريق حيمع بن عمير به.

وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة.

وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة (١).

فهذا تفسير أهل اللغة والفقه: أن لحية الرسول عَلَيْكُ كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول عَلِيْكُ لم يأخذ من لحيته على تحريم الأحذ من اللحية الطويلة.

وكذلك جاء في مسلم: "كان كثير شعر اللحية " لا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم.

والأخذ من اللحية ليس واجباً؛ لكون النصوص عن الصحابة بحرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وفي دلالته على الاستحباب نظر، فإن كان من أمور العبادات كان مستحباً، وإن كان من قبيل العادات كان مباحاً.

والقول بتحريم أخذ ما زاد على القبضة قول شاذ، لا أعلم أحداً من السلف قال به، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يحكى عن غالبهم كما في أثر حابر وعطاء بن أبي رباح، ومن فعل ابن عمر، ولم ينقل إنكار الصحابة رضوان الله عليهم.

أيظن بالصحابة أنهم يجهلون الأمر بإعفاء اللحية الذي يعرف عوام المسلمين في بلادنا، خاصة وفيهم ممن روى أحاديث الإعفاء.

أو يظن بهم أنهم لا يعرفون مدلول كلمة (أعفوا) وهم أهل اللسان، وبلسانهم نزل القرآن، أو يظن أننا أشد غيرة من الصحابة، حيث ننكر على

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النهاية في غريب الحديث (۱۵۲/۶).

من أخذ من لحيته، وقصر في هذا صحابة رسول الله يَهِ وهم أنصح الناس. وهؤلاء أئمة التابعين، عطاء في مكة، والقاسم في المدينة، وقتادة، والحسن وابن سيرين في البصرة (۱)، والشعبي (۲)، وإبراهيم النحعي في الكوفة (۱)، وطاوس في اليمن، وغيرهم من أئمة الفقه والدين يرون حواز الأحذ من اللحية، فهذه بلاد المسلمين في زمن التابعين لا تكاد ترى بلداً إلا وفيه من العلماء من يذهب إلى حواز الأخذ من اللحية، ولا يعلم لهم مخالف، أيظن بهم أنهم قد ظلوا في هذه المسألة ؟ قد ظللت إذاً، وما أنا من المهتدين.

وهؤلاء الأثمة الأربعة يذهبون إلى حواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعي رضي الله عنه فإنه استحبه في النسك(٤)، وإذا كان الأخذ

<sup>(</sup>١) سبق لي أن نقلت عنهم نصوصهم فيما سبق.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الجموع (۲/۲۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup>مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٥/٥) رقم ٢٥٤٨٢ قال: حدثنا غندر، عـن شـعبة، عـن منصور، قال: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده على شرط الشيخين.

وروى ابن عبد البر في التمهيــد (٢٤/٢٤) قــال: وروى الشوري، عــن منصــور، عـن عطاء، أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلــك لإبرهيــم، فقــال: كانوا يأخذون من حوانب اللحية. وانظر الفتح (١٠/٠٥٠).

<sup>(1)</sup> الشافعي نص على استحبابه في النسك، وليس له نص في حكم الأخذ منها خارج النسك، وكنت فهمت من نصه أن يقصر الاستحباب على النسك، وليس فهمي هذا صحيحاً، وإنما الصحيح أن يقال: نص الشافعي على استحباب الأخذ ف النسك، وليس له نص في الأخذ منها خارج النسك، فقد يكون مباحاً عنده، وقد يكون مكروهاً، وإنما أصحابه المتأخرين فرقوا بين النسك وبين غيره، فقال العراقي الأخذ منها خلاف الأولى خارج النسك، وبالغ النووي فأوصل الحكم للكراهة فقط، والله أعلم.

منها في النسك لا ينافي الإعفاء، فكذلك الأخذ منها في غير النسك(١).

(۱) وقولي: إن الأثمة يرون حواز الأخذ هذا في الجملة، بل منهم من استحبه، ومنهم من أباحه، وإليك النقول:

فالحنفية لهم قولان: أحدهما: وجوب الأخذ من اللحية، انظر الدر المختار (٤٤/٢)، والثاني: أن الأخذ منها من السنة، فليس الأخذ عندهم مباحاً فقط.

قال في البحر الرائق (١٢/٣): "قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ " اهم. ونقل نحوه في الفتاوى الهندية. (٥٨/٥). وانظر حاشية ابن عابدين (٤٠٧/٦).

وأما مذهب الإمام مالك، فقد حاء في المدونة (٤٣٠/١): " قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ؟ قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم، وأن يأخذ من شاربه ولحيته، وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله. واستحباب مالك الأخذ منها ليس مقيداً في النسك، ومع أنه يستحب الأخذ منها، فهو يكره أن تطول حداً، وإليك النقول في ذلك:

قال الباجي في المنتقى (٢٦٦/٧):" روى ابن القاسم عـن مـالك لا بـأس أن يؤخـذ مـا تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت حداً. قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص ".اهـ

وقول الإمام مالك: " لا بأس " لا يعني التخيير، فقد حساء في الفواكم الدوانسي (٣٠٧/٢): " وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة ".

وقال القرطبي في المفهم (١٢/١٥): " لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكشير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسن عند مالك وغيره من السلف ".

وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (٦٤/٢): " وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره

مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة ". فهنا النص عن مالك أنه كان يكره طولها جداً.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٤٥/٢٤): " اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت حداً فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر ". اهم

وأما النقول عن الإمام أحمد رحمه الله، فإليك هي:

حاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ١٢٩): " أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟

قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء ؟ قال: يروى عن النبي يَتِاللهِ، قال: كأن هذا عنده الإعفاء.

قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، فليس المراد بالإعفاء إطالة اللحية إلى حد الشهرة. ثم قال موصولاً بالكلام السابق.

" أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي عَلَيْكُ أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه (ص: ١١).

وحاء في مسائل أحمد رواية ابن هـانئ (١/٢٥): " سألت أبـا عبـد الله عـن الرجـل يأخذ من عارضيه ؟؟

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلت: فحديث النبي عَلِيكُ: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه.

# وهذا ابن عبد البر (١)، والقاضي عياض(٢)، وابن حرير الطبري(٦)،

(۱) التمهيد (۱۶٥/۲٤): " واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون، ثم ساق بسنده عن ابن القاسم قال: سمعت مالكاً يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت حداً، فإن من اللحي ما تطول ؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر

وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعفي لحيت إلا في حج أو عمرة.

وذكر الساجي، حدثنا بندار وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج عن القبضة.

قال ابن عبد البر: هذا ابن عمر روى:" أعفوا اللحي" وفهم المعنى، فكان يفعل ماوصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.

وروى ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ [ الحج: ٢٩] قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظافر، والطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ".

وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكـان يـأخذ مـن عارضيـه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً.

وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حــج أو عمـرة. قــال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. اهــ

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦٤/٢).

(٣) نقل العيني في عمدة القاري (٤٧،٤٦/٢٢): " وقال الطبري: فإن قلت ما وحه قوله: " أعفوا اللحى "، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً منه لظاهر قوله: " أعفوا " فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً ؟

قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله عَلِيُّ على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظـور

والطيبي<sup>(۱)</sup> والغزالي من الشافعية<sup>(۲)</sup>، والحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup> يمرون حواز الأحمذ من اللحية.

وقال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أحمذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه (٤). فقل با لله عليك من العلماء غيرهم؟ أفيكون قول يراه كل هؤلاء من لدن الصحابة حتى عصر الإمام أحمد، أفيكون قولاً شاذاً مخالفاً لسنة النبي على وقد اعترض على أحمد ابن هانئ بأحاديث الأعفاء، فأخبربان هذا من الإعفاء والله أعلم.

فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً، وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك، وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ يجذبها، ثم قال: اثتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فحز ما تحت يده، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك، أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع، ثم قال:

وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حداً. الخ كلامه رحمه الله، فهذا ابن حرير الطبري يرى وحوب الأخذ من اللحية.

إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده.

<sup>(</sup>۱) قال الطيبي في شرح المشكاة (٨/ ٢٥٤): عن الأخذ من اللحية: " هذا لا ينافي قوله عَلَيْكُ: " أعفوا اللحى " ؛ لأن المنهي هو قصها، كفعل الأعاجم، أو جعلها كذنب الحمام، فالمراد بالإعفاء التوفير منه، كما في الرواية الأخرى، والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء ". اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحموع (۲/۴٤).

<sup>(</sup>۳) فتح الباري (۲۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤) شرح العمدة في الفقه (٢٣٦/١).

# الفصل الثالث حلق ما تحت الذقن

اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن.

فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (١)، واختــاره أبــو يوسف من الحنفية (٢).

وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (٢)، ونقل عن مالك كراهة حلق ماتحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المحوس (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥).

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية كان حلقه محرماً، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي عَبِيلِي أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح

<sup>(</sup>۱) الفروع (۱۳۰/۱)، الإنصاف (۱۲۱/۱)، شرح منتهسى الإرادات (٤٤/١)، كشاف القناع (٧٥/١).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية (۸۳/٤)، وبريقة محمودية (۸۳/٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية بن عابدين (٤١٨/٢). وجاء في حاشية الطحطاوي (٣٤٢/٢): " وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ". اهـ

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية العدوي (٤٤٦/٢): نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المحوس. وانظر القوانين الفقهية (ص:٢٩٣).

ونقل عن بعض: أن حلقه من الزينة، فتكون إزالته من الفطرة، قـال العـدوي: ويجمع كلام الإمام على من لم يلزم على بقائه تضرر الشخص، ولا تشويه خلقته، وكلام غـيره على ما يلزم على بقائه واحد من الأمرين، ويحرم.إزالة شعر العنفقة كما يحرم إزالة شعر اللحية.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى الفقهية الكبرى - ابن حجر الهيتمي (٢٥٦/٤)

أخذه.

وتعريف اللحية في الفقه واللغة لم يتناوله، فقد سبق لنا في تعريف اللحية قولان:

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن.

وقيل: الشعر النازل على الذقن.

فليس داخلاً في مسمى اللحية على كلا القولين، وما تحت الذقـن مـن الشعر ليس له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء.

فهل يعتبر ما تحت الذقن من الشعر من المسكوت عنه، فيكون الأصل حواز حلقه، أو يعتبر من اللحية فيحرم، فيه تأمل، وإن كنت أميل لـلأول، وأن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخلا في شعر اللحية، وا الله أعلم.

# الفصل الرابع فى نتف الشيب

فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن تيمية (٤).

وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية (٥٠).

وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قالمه ابن مفلح (١)، ولم يستبعده

وقال في الفواكه الدواني (٣٠٧/٢): " لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حراماً، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى " اهـ.

وقال في حاشية العدوي (٦/١): " وإزالة الشيب مكروهة "

<sup>(</sup>١) قال في المنتقى للباجي (٢٧٠/٧) : " سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلى ". اهـ

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> المجموع (۳٤٤/۱)، أسنى المطالب (۱۷۳/۱)، تحفة المحتــاج (۱۲۸/۲)، روضــة الطالبين (۲۳٤/۳).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٦٦/١)، الإنصاف (٢٣/١)، كشاف القناع (٧٧/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الفتاوى الكبرى (١/٥٣).

<sup>(°)</sup> حاشية ابن عابدين (٢/٨/٤) وقال أيضاً (٤٠٧/٦): " ولا بـأس بنتـف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين " اهـ. قلت: فإن كان علـى وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/٩٥٣). وقال في حاشية الطحطاوي (٣٤٢/٢): " كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين " اهـ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الفروع (۱۳۱/۱).

TAA

النووي $^{(1)}$ ، وحكى ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم  $^{(1)}$ .

#### دليل من قال بالكراهة.

(۱۲۰-۰۹٦) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، عن النبي على قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة (٢).

[ إسناده حسن ] (١).

وقد رواه عن عمرو بن شعیب جماعة:

الأول: محمد بن عجلان، كما في رواية الباب، وهو حسن الحديث إلا في أحايشه عن سعيد المقبري، فقد اختلطت عليه، وقد توبع في هذا.

رواها أحمد كما في إسناد الباب، وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢) ومـن طريقـه البيهقـي في الشعب (٢٠٩/) رقم ٦٣٨٦ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به.

وأخرجه البيقهي في السنن (١/٧ ٣١) من طريق أبي المثنى، حدثنا مسدد به.

وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، ومسن طريقـه البيهقـي في شـعب الإيمـان (٢٠٩/٥) رقـم

<sup>(1)</sup> الجموع (1/22).

<sup>(</sup>۲) انظر أسنى المطالب (۱۷۳/۱)، مغني المحتاج (٤٠٧/١)، وقد راجعت الأم و لم أحد فيه هذا النص، ولا أظنه فيه، خاصة أن النووي قال: ولو قيل بتحريمه لم يبعد، فعلق التحريم على ما إذا وحد أحد قال به، ولو قال به الشافعي في الأم لم يخف على النووي. وا لله أعلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مسند أحمد (۱۷۹/۲).

<sup>(1)</sup> الحديث مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، وهذا الإسناد الراجح فيه أنه حسن لذاته، وقد حررت الاختلاف فيه في كتاب الحيض والنفاس.

٣٦٨٦ من طريق سفيان، عن محمد بن عجلان به.

وأخرجه ابن عدي (٢٠٤/٣) من طريق زيد بن حبان، عن ابن عجلان به.

الطريق الثاني:

عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب.

أخرجه أحمد (٢١٢/٢) قال: ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب إن شاء الله، عن أبيه، عن حده أن رسول الله على عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٠٩/٥) ٦٣٨٦ من طريق إسماعيل بن عياش، عـن عبد الرحمن بن الحارث، به

وإسماعيل في روايته عن غير أهل بلده فيها كلام، لكنـه قـد توبـع كمـا سـبق، وأيضـاً أخرجه البيقهي في شعب الإيمان (٢٠٩/٥) ٦٣٨٧ من طريق الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن ابن الحارث به.

وعبد الرحمن بن الحارث فيه كلام يسير، وفي التقريب: صدوق له أوهمام. ومما يخشى من وهمه قد زال بالمتابعة.

الطريق الثالث: ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب.

رواه أحمد (١٧٩/٢) حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا ليث، عن عمرو بن شعيب به.

ورواه الطبراني في الأوسط (١٢٩/٩) رقم ٩٣٢٦ من طريق عبد العزيز بن أبسي رواد، عن ليث به.

الطريق الرابع: عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب.

أخرجه النسائي (٥٠٦٨)، قال: أخبرنا قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ نهى عن نتف الشيب.

وأخرجه النسائي أيضاً بإسناده في سننه الكبرى (٤١٤/٥) رقم ٩٣٣٧.

الطريق الخامس: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به.

رواه أحمد (۲۰۷/۲) حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شمعيب به، بلفظ " نهى رسول الله على عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن، وقال: ما شاب رجل

وله شواهد، منها.

الشاهد الأول: حديث أبي هريرة

(۱۲۱-۰۹۷) روى ابن حبان في صحيحه، قال: خبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا تنتفوا الشيب ؛ فإنــه نــور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بهــا

في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه بها سيئة، وكتبت له بها حسنة.

رواه ابن أبي شيبة (٢٦٦/٥) رقم ٢٥٩٥١ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه. وأحمد (٢٠٦/٢) حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده، قال نهى رسول الله عليه عن نقف الشيب، زاد ابن أبي شيبة: وقال: هو نور المؤمن.

وأخرجه الترمذي ( ٢٨٢١ ) حدثنا هارون بن إسـحاق الهمداني، حدثنـا عبـدة، عـن محمد بن إسحاق به.

الطريق السادس: عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب.

أخرجه أحمد (١١٠/٢)، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن حده، أن رسول الله على قال: لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نور المسلم. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. وسنده حسن.

وأحرجه البغوي في شرح السنة (٣١٨١) من طريق أبي بكر الحنفي به.

الطريق السابع: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب. أخرجه البيهقي في السنن (٣١١/٧). الطريق الثامن: الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب. أخرجه الخطيب في تـــاريخ بغــداد (٥٧/٤).

# خطيئة، ورفع له بها درجة <sup>(١)</sup>.

[ إسناده حسن إن شاء الله ] (٢).

(۱) صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان (۲۹۸۵).

<sup>(۲)</sup> في إسناده محمد بن عمرو.

جاء في ترجمته:

قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك ؟

قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (٣٠/٨).

وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. تهذيب الكمال (٢١٢/٢٦)، وتهذيب التهذيب (٣٣٣/٩).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، هو شيخ. الجرح والتعديل (٣٠/٨).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطيء. الثقات (٣٧٧/٧).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يستضعف. الطبقات الكبرى (٤٣٣/٥).

وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب التهذيب (٣٣٣/٩).

وقال ابن عدي: له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات، كـل واحـد منهـم ينفرد عنه بنسخة، ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك غير حديث في الموطأ وغـيره، وأرجو أنه لابأس به. الكامل ـ ابن عدي (٢٢٤/٦).

وقال على: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هـ و؟ قال: تريد العفو أو تشدد ؟ قلت: لا: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكاً عنه، فقال فيه نحو مما قلـت لك. الكامل (٢٢٤/٦)، تهذيب الكمال (٢١٢/٢٦).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٣٣٣/٩)

وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

TO A Y DESCRIPTION

الشاهد الثاني: حديث فضالة بن عبيد.

(۱۹۲-۰۹۸) رواه أحمد، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنـا ابـن لهيعـة، عـن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد العزيز بن أبى الصعبة، عن حنش،

عن فضالة بن عبيد أن النبي ﷺ قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت نوراً له يـوم القيامـة، فقـال رجـل عنـد ذلـك: فإن رجـالا ينتفـون الشيب، فقال رسول الله ﷺ: من شاء فلينتف نوره.

[ فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد، وروايته عنه أعــدل مـن غيرها، وقد توبع فالحديث حسن ] (١).

والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٤٥٧) من طريق عنبسة الحداد، عن مكحول، عن أبي هريرة.

(۱) وتابع ابن لهيعة يحيى بن أبي أيوب. فرواه ابن أبي عاصم في الجهاد (١٦٨)، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله عليه قال: من شاب شيباً في سبيل الله كانت له نـوراً يـوم القيامة. فقال رحل: إن رحالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله عليه: من شاء أن ينتف شيبة، أو قال: نـوره. قال ابن أبي عاصم: إسناده حسن، وهو كما قال.

ورواه الطبراني في الكبير (٣٠٤/١٨) رقم ٧٨٢، قال: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا، علمي ابن المديني ح. وحدثنا محمد بن عثمان بن أبسي شيبة، ثنا يحيى بن معين، قالا ثنا: وهب ابن جرير بن حازم به.

ورواه الطبراني في الأوسط (٣٤١/٥) رقم ٥٤٩٣، قال: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم به.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان بالإسنادين (٢١٠/٥) رقم ٦٣٨٨، من طريق ابن لهيعة، ومن طريق يحيى بن أيوب الغافقي به.

#### الشاهد الثالث:

(٩٩٥-١٦٣) ما رواه أبـو داود الطيالسي، قـال: حدثنـا هشـام، عـن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري،

عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله على حصن الطائف، فسمعت رسول الله على يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهماً، فسمعت رسول الله على يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها كل عظم من عظامها كل عظم من عظامها من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء

[ إسناده صحيح ]<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسند أبي داود الطيالسي (۱۹۵).

<sup>(</sup>۲) ومن طريق أبسي داود أخرجه البيهقي في السنن (۲۷۲/۱۰)، وفي شعب الإيمان (٦٨/٣) رقم ٤٣٤١.

وأخرجه أحمد (٣٠٤/٤)، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام به.

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معـاذ بـن هشـام، حـدثــني أبي به.

وأخرجه الترمذي مختصراً ( ١٦٣٨ )، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي. ووراه الحاكم (٣/٠٥) من طريق محمد بن منصور، عن معاذ بن هشام به.

وأخرجه البيهقي (١٦١/٦)، من طريق يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة به.

# الشاهد الرابع: عن أنس موقوفاً.

وهذه متابعة من شيبان لهشام.

وررواه أحمد (١١٣/٤)، قال: ثنا الحكم بن نافع ثنا جرير عن سليم - يعني ابن عامر - أن شرحبيل بن السمط، قال: لعمرو بن عبسة حدثنا حديثاً ليس فيه ترديد ولا نسيان، قال: عمرو سمعت رسول الله عَبَيْ يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضواً بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رمى بسهم، فبلغ، فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل.

وررواه عبد بن حمید (۲۹۹) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنــا حريز بـن عثمــان، ثنــا سليم بن عامر، أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط به.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ( ١٠٦٨ ) من طريق الوليد بن مسلم، عن حريــز ابن عثمان به. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم، لكنه قد توبع.

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٦)، والنسائي (٣١٤٢)، والطهراني في مسند الشاميين (٩٥٨) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل، عن عمرو بن عبسة. وبقية مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٤٤،١٥٤)، ومن طريقه عبد بن حميد كما في المنتخب (٣٠٢)، أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة به بنحوه. وأبو قلابة لم يسمع من عمرو.

ورواه الترمذي (١٦٣٥)، قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كشير بن مرة عن عمرو ابن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١١٦٢)، قال: حدثنا خير بن عرفة المصري، ثنا يزيد بن عبد ربه الحرجسي ح.

وحدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، قالا: ثنا بقيــة ابن الوليد به. وهذه الطرق لا تخلو من مقال، لكنها متابعات صالحة.

(۱٦٤-٦٠٠) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (١).

وفیه شواهد أخرى تركتها اقتصاراً واختصاراً، عن عمر بن الخطاب (۲)، وعن كعب بن مرة (۲)، وعن غيرهما.

## دليل من قال بالتحريم.

حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم، وحمله غيره بأنه للكراهة.

### دليل من قال بالجواز .

بنى على الأصل، ولعله لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه، ولذلك حين سئل الإمام مالك رحمه الله عن نتف الشيب، قال: ما علمته حراماً، وتركه أحب إلى " (٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۲۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) عند ابن حبان (٢٩٨٣)، والطبراني في الكبير (٥٨).

<sup>(</sup>۲) عند الطيالسي (۱۱۹۸)، ومصنف بن أبي شيبة (۲۱۱/٤) رقم ۱۹۳۸، وأحمد (۲۳۰/٤)، وأبو داود (۳۹۲۷)، والسترمذي (۱۹۳۶)، والنسائي في الصغرى (۳۱٤٤)، والكبرى (۲۳۵۲)، الطبراني في الكبير (۲. والبيهقي في السنن الكبرى (۲۷۲/٤).

<sup>(</sup>ئ) المنتقى للباحي (٢٧٠/٧).

<sup>(°)</sup> المغنى عن الحفظ والكتاب (ص: ٤٦٩).



# الفصل الخامس في تغيير الشيب

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : تغيير الشيب بغير السواد.

المبحث الثاني ؛ تغيير الشيب بالسواد.



# المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد، فقيل: يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة. وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة(٢)، وقيل: مباح تغيير الشيب، وهو ظاهر مذهب المالكية (٤).

فقوله: ترك الصبغ كله واسع، يعني إن شاء صبغ، وإن شـاء تـرك، وهـذا شـأن المبـاح، والله أعلم.

وعبارة بعض المتون المالكية: " لا بأس به، حائز " ونحوها.

قال في حاشية العدوي (٦/١): " وأما صبغه بغير السواد فـلا بـأس بـه بالحنـاء والكتم، ثم قال شارحه: وكلامه محتمل للندب والإباحة، وهي أقرب.

وقال في الفواكــه الدوانـي (٣٠٧/٢): " وحوازه - يعــني الصبـغ - للرحــال في شـعر الرأس واللحية دون اليدين والرحلين ؛ لأن فيهما من زينة النســاء.... الخ فعــبر بـالجواز الــدال على الإباحة.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (٢٢/٦).

<sup>(</sup>۲) قاله النووي في المجموع (۱/۳٤٥).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٣٣٦/٣)، الإنصاف (١٢٣/١)، قال ابن قدامة في المغني (٦٦/١): "قال أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلاً، فقال: لم لا تختضب ؟ فقال: أستحي. قال: سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) حاء في الموطأ (٩٤٩/٢) قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلى قال: وتسرك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق.

وقيل: لا يسن تغيير الشيب، وهذا القول مروي عن عمر (١)، وسعيد ابن جبير (٢).

(١) روى الطبراني في الأوسط (١٨٢٥) قبال: حدثنيا أحمد، قبال: حدثنيا الهيشم بمن خارجة، قال: حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان،

عن سليم بن عامر، قال: رأيت أبا بكر الصديق يخضب بالحناء والكتم، وكان عمـر لا يخضب، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا محمد.

[ الحديث معلول ]

ورواه ابن حبان في صحيحه (٢٩٨٣) من طريق الهيثم بــن خارجــه بــه. واقتصــر علــى المرفوع.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٩،١٨٥/٥): " وعن ابن عمر أن عمر كان لايغير شيبه، فقيل له: يا أمير المؤمنين: ألا تغير فقد كان أبو بكر يغير ؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الاسلام كأنت له نوراً يوم القيامة

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه طريف بن زيد قال العقيلي لا يتــابع علــى هذا الحديث.

وقد راجعت الأوسط و لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت فيه حديث ابن عمر دون قصة عمر، واقتصر على المرفوع، انظر الأوسط (١٠٢٤).

ويعكر على هذين الحديثين: ما رواه مسلم (٢٣٤١) قال: حدثني أبو الربيع العتكى، حدثنا حماد، حدثنا ثابت، قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت، وقال: لم يختضب، وقد المحتضب أبوبكر بالحناء والكتم، والمحتضب عمر بالحناء عتاً.

وهذا أرجع من حديث الطبراني. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٤/٥) رقم ٢٥٠٣٢ قال: حدثنا يحيى بــن آدم،

وقيل: يجب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد (١).

#### دليل من قال بالسنية.

## الدليل الأول:

(۱۰۱-۱۰۰) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله على قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم (٢).

فأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى، كما أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين.

قال: حدثنا حماد بن زيد، عـن أيـوب، قـال: سمعـت سـعيد بـن حبـير، وسـئل عـن الخضـاب بالوسمة؟ فكرهه، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور، ثم يطفئه بالسواد.

وقد يقال: إن هذا بالنسبة للسواد، ولا يكرهه بغير السواد.

(۱) وهذا القول مروي عن أحمد، حاء في كتاب المترحل للحملال (ص: ١٣٢): "والخضاب عندي - أي عند أحمد - كأنه فرض، وذلك أن النبي عَلِيلُهُ قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فعالفوهم "

وفيه أيضاً: " ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتباب، بقول النبي عَلَيْهُ: " غيروا الشيب، ولا تشبهوا بأهل الكتاب ".

وفيه أيضاً (ص: ١٣٣) عن إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب، ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب، ولا تشبه باليهود ".

وانظر مسائل ابن هانئ (۱۸۳۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۳٤٦٢)، مسلم (۲۱۰۳).

قال أحمد: ما رأيت أحداً أكثر خضاباً من أهل الشام، ثم قال: الخضاب هو عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي عَبِيلِي عَبِيلِي قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (١).

## الدليل الثاني:

(۱۹۲-۲۰۲) حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسمعيل بن زكرياء، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال:

سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله ﷺ خضب ؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت لـه: أكان أبو بكر يخضب ؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم (٢).

وأبو بكر له سنة متبعة.

#### دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة.

قال: إن الرسول ﷺ لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضاً، فدل على أن الأمر واسع.

قال ابن عبد البر: حاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد الله (٣).

وقال الحافظ: " ترك الخضاب على وأبي بن كعب وسلمة بـن الأكـوع

<sup>(</sup>۱) مسائل ابن هانئ (۱۸۳۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۲۳٤۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> التمهيد (۲۱/۸٤).

وأنس وجماعة " <sup>(!)</sup>.

(۱۹۲-۹۰۳) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي،

قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية، وقد ملأت ما بين منكبيه (١).

(١٦٨-٦٠٤) روى ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا ابن إدريس، عن شيبة، عن يونس، عن الحسن،

عن عيسى التيمي، قال: رأيت أبي أبيض الرأس واللحية (٣).

[ إسناده صحيح، وعيسى هو ابن طلحة بن عبيد الله ].

( ١٦٥ – ١٦٩) ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، قال: حدثنا حميد بن هلك، قال: حدثني الأحنف بن قيس، قال:

قدمت المدينة، فدخلت مستجدها، فبينما أنا أصلي إذ دخل رجل طويل آدم، أبيض اللحية، والرأس محلوق يشبه بعضه بعضاً، فخرجت فاتبعته، فقلت: من هذا ؟ قال: أبو ذر.

[ رحاله ثقات إلا صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ ] (1).

وجمع الطبري ، فقال: بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> فتح الباري (۱۰/۳۰۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصنف (۱۸٦/٥) رقم ۲٥٠٥٥.

<sup>(</sup>۲) المصنف (۱۸٦/۰) رقم ۲٥٠٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصنف (٥/١٨٦) رقم ٢٥٠٥٦

شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله على يالله في حديث حابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال على الله الله أنها الثغامة بياضاً: غيروا هذا وحنبوه السواد، ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه ثم قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب ؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه إمتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالنترك في حقه أولى. الخ كلامه رحمه الله (۱).

#### دليل من قال لا يسن تغيير الشيب.

الدليل الأول:

(١٧٠-٦٠٦) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته (٢).

## الدليل الثاني:

(۱۷۱-۲۰۷) ما رواه أبــو داود الطيالســي، قــال: حدثنــا هشــام، عــن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري،

<sup>(</sup>۱) الفتح (۱۰/۵۰۷).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح مسلم (۲۳٤۱).

عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله على حصن الطائف، فسمعت رسول الله على يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، فبلغت يومئذ بستة عشر سهماً، فسمعت رسول الله على يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نوراً يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من عظامها محرراً من عظامها محرراً من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها محرراً من النار، وأيما المرأة من النار (۱).

[ إسناده صحيح ]<sup>(۲)</sup>.

وجه الاستدلال:

قوله: " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة " والصبغ يذهب الشيب. والله أعلم.

#### الدليل الثالث:

(۱۷۲-٦٠۸) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة،

عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله على يكره عشرة: الصفرة – يعني الخلوق –والتختم بالذهب، والرقى إلا بالمعوذات، وعزل الماء عن محله، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعقد التماثم، وجر الإزار،

<sup>(</sup>۱) مسند أبي داود الطيالسي (۱۱۵۶).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، انظر ح ۹۹.



وإفساد الصبي غير محرمه، وتغيير الشيب، والضرب بالكعاب(١).

[ انفرد به عبد الرحمن بن حرملة دون سائر أصحاب ابن مسعود، وليس بالقوي، وفسر حرير تغيير الشيب بنتفه عند أحمد ] (٢).

<sup>(۱)</sup> مسند أبي داود الطيالسي (٣٩٦).

(٢) عبد الرحمن بن حرملة:

قال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هـذا شـيئاً إلا مـن هـذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. العلل لابن المديني (١٧٠).

وقال البخاري: لا يصح حديثه. التاريخ الكبير (٥/٧٧).

وقال ابن عدي: وهذا الذي ذكره البخاري من قوله لم يصح أن عبد الرحمن بن حرملة لم يسمع بن مسعود، وأشار الى حديث واحد. الكامل (٣١١/٤).

وقال العقيلي بعد أن روى هذا الحديث من طريقه: وبعض الألفاظ التي في هذا الحديث يروى بغير هذا الإسناد، وفيه ألفاظ ليس لها أصل. الضعفاء الكبير (٣٢٩/٢).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه، فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثاً واحـداً ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحداً ينكره، ويطعن عليه وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال: أبى يحول منه. الجرح والتعديل (٢٢٢/٥).

وقال ابن أبي حاتم: وعبد الرحمن بن حرملة رجل من أصحاب بـن مسـعود، ولا نعلـم سمع من عبد الله بن مسعود أم لا. الجرح والتعديل (١٠٨/٧).

وفي التقريب: مقبول: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وا لله أعلم.

وفي إسناده أيضاً: القاسم بن حسان، جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (١٠٨/٧).

قال أحمد بن صالح: ثقة. تهذيب التهذيب (٢٧٩/٨).

وقال البحاري: حديثه منكر. ميزان الاعتدال، و لم أقف عليه في غيره.

وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. (٣٣٥/٧).

## وأجيب:

بأن هناك فرقاً بين تغيير الشيب، وبين نتفه، قال ابن العربي وإنحا نهى عن النتف دون الخضب ؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه وا لله أعلم (١).

وفي التقريب: مقبول.

#### تخريج الحديث:

الحديث أخرجه أحمد (٣٨٠/١) حدثنا جرير، عن الركين، عن القاسم بن حسان به. قال جرير: وتغيير الشيب: إنما يعني بذلك نتفه.

وأخرجه أبو يعلى (١٥١٥) والبيهقي في السنن (٢٣٢/٧) و (٣٥٠/٩) من طريق حرير بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٤٢٢٢) حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم به. ومن طريق مسدد أخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٦/٤).

وأخرجه أبو يعلى (٧٤) قال: حدثنا عاصم بن النضر بن المنتشر الأحـول حدثنـا المعتمر بن سليمان به.

وأخرجه ابن حبان (٦٨٢٥) قال: أخيرنا ابن قتيبة، حدثنا بن أبى السري، حدثنا: معتمر بن سليمان به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (٤٦٥/٧) من طريق محمد بن أبي بكر، أنا المعتمر ابن سليمان به.

(۱) فتح الباري (۱۰/۳۵۵).

## المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب (١)، واختلفوا في غير الحرب:

فقيل: يحرم.

وهو قول في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي<sup>(۲)</sup>. **وقيل**: يكره بالسواد لغير حرب،

وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (١)، وقول في مذهب

وانظر معالم القربة في معالم الحسبة (ص: ١٩٨،١٩٧)، وفتاوى الرملي (٢٧/٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٩٩/٦): " ويستثنى مـن ذلـك -- يعـني النهـي عـن الصبـغ بالأسود – المحاهد اتفاقاً ".

<sup>(</sup>٢) اسنى المطالب (١٧٣/١)، وقال النووي في المجموع (٣٤٥/١): "اتفقوا على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الإحياء، والبغوي في التهذيب، وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه، والصحيح بل الصواب أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنحاسة، قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية): يَمْنَع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد ". اهـ

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین (۲/۲)، الجوهرة النیرة (۲۸۲/۲).

<sup>(</sup>٤) المنصوص عن مالك في الموطأ (٩٤٩/٢): "قال يحيى: سمعت مالك يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. " الخ كلامه رحمه الله.

وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل (١٦٦/١٧– ١٦٨): " أما صبغ الشعر بالحنــا والكتم والصفرة، فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائز، ثم قال:

وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من العلماء ثم ذكر حديث قصة بحيء أبي قحافة،

الشافعية (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: حائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، واختيار أبي يوسف، (٤) ومحمد بن الحسن (٥)، ومذهب بعض الصحابة (٢)، واختياره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين(٧)، وأبو سلمة (٨)، ونافع

ثم قال: وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو على بن أبي طالب، وسرد جماعة من التابعين. وانظر الفواكه الدواني (٣٠٧/٢)،

(١) اختاره الغزالي والبغوي، انظر المحموع (٣٤٥/١).

(۲) جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: ۱۳۸): " أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟

قـال: إي والله مكــروه. ونقلــه ابــن قدامــة في المغــني (٦٧/١)، وانظــر الإنصـــاف (١٢٣/١)، كشاف القناع (٧٧/١).

(٢) قال ابن عابدين في حاشيته (٧٥٦/٦): " ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الحانية، وقال أيضاً: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره".

وقال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام – يعني أبا حنيفة – أن الحنضاب حسسن بالحنـاء والكتم والوسمة. اهـ والوسمة السواد.

(٤) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢): " وبعضهم حوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تنزين لي، يعجبها أن أتزين لها.

(°) قال محمد بن الحسن: " لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساً، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن ". الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص: ٣٣١).

(٦) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.

(۲) روى ابن أبي شيبة (١٨٣/٥)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسـالون
 محمداً – يعني ابن سيرين – عن الحضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأساً .

[ وسنده صحيح ].

(^) روی ابن أبي شيبة (١٨٣/٥) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن

ابن جبير  $^{(1)}$ ، وموسى بن طلحة  $^{(7)}$ ، وإبراهيم النجعي  $^{(7)}$ وغيرهم.

وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهـو قـول إسـحاق<sup>(۱)</sup>، واختـاره الحليمي (۰).

#### دليل القائلين بالتحريم.

## الدليل الأول:

(٩٠٩- ١٧٣ ) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يـوم فتـح مكـة، ورأسـه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله على غيروا هذا بشـيء، واجتنبوا السواد (١٠).

إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.

<sup>(</sup>۱) روی ابن أبي شيبة (۱۸۳/۰) قــال: حدثنا وكيع، عـن عبـد الله بـن عبدالرحمـن ابن موهب، قال: رأيت نافع بن حبير يختضب بالسواد.

<sup>(</sup>۲) روى ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸۳/٥) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.

وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٣/٥) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.

<sup>(</sup>٤) حماء في كتساب الوقسوف والسترجل للخسلال (ص: ١٣٩): " أخبرنسا عبسد الله ابن العباس، حدثنا إسحاق بسن منصور، قبال: قلمت لإسمحاق، قبال – يعني ابن راهوية – الخضاب بالسواد للمرأة ؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تنزين له.

<sup>(°)</sup> فتح الباري (٤٩٩/٦).

<sup>(1)</sup> صحیح مسلم (۲۱۰۲).

217

[ الحديث صحيح، واختلف في قوله: وحنبوه السواد ] (١).

(۱) هذا الحديث مداره على أبي الزبير، عن حابر.

يرويه عن أبي الزبير زهير بن معاوية، وابن حريج، وليث بن أبي سليم، وعزرة بن ثابت، والأحلح، وأيوب السختياني.

فرواه زهير بن معاوية، وعزرة بن ثابت عن أبي الزبير، عن حابر، و لم يقولـوا: وحنبـوه السواد، ورواية زهير صريحة أن أبا الزبير لم يذكرها أصلاً في الحديث.

ورواه الباقون بذكرها، والحديث له شواهد سنأتي على ذكرها أثناء تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.

والحديث كما سبق مداره على أبي الزبير، عن حابر، ويرويه عنه جماعة كالآتي: الطريق الأول: زهير بن معاوية عن أبي الزبير.

أخرجه الطيالسي (١٧٥٣) حدثنا زهير، عن أبي الزبير، قال: قلت لـه: أحدثـك جـابر أن رسول الله عَبِيلِيَّةً قال لأبي قحافة: غيروا، وحنبوه السواد ؟ قال: لا.

وهذه الرواية مختصرة، والنفي في الحديث المقصود به أن الرسول ﷺ لم يقـل: وحنبوه السواد، وأما الأمر بالتغيير فهو ثابت من طريق زهير فقد أخرجه أحمد (٣٣٨/٣)، قـال: ثنا حسن وأحمد بن عبد الملك، قالا: ثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال أحمد في حديثه: ثنا أبو الزبير،

عن جابر، قال: أتي رسول الله ﷺ بابي قحافة – أو جماء عمام الفتح – وراسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نساته، قال: غيروا هـذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: أقال جنبوه السواد ؟ قال: لا.

وأخرجه مسلم (٢١٠٢) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيت مشل الثغام، أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء.

وأبو خيثمة: هو زهير بن معاوية.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٦٥٢) من طريق شبابة، نا أبو خيثمة به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٤١/٩) رقم ٨٣٢٧ من طريق عمرو بسن خيالد الحرانبي،

ثنا زهير به. .

واختلف على زهير بن معاوية، فرواه عنه من سبق:

١- يحيى بن يحيى عند مسلم.

٧- أبو داود الطياليسي في مسنده.

٣ - حسن بن موسى عند أحمد.

٤ - أحمد بن عبد الملك عند أحمد.

صبابة كما في مسند ابن الجعد.

٦ - عمرو بن خالد كما عند الطبراني، ستتهم رووه عن زهير بن معاوية، عن أبي
 الزبير عن جابر، وليس فيه ذكر السواد، بل في بعضها التصريح على أنها ليست في الحديث.

وخالفهم إبراهيم بن إسحاق بن مهران، فرواه ابن عبد البر في الاستيعاب (١٧٧٣) من طريق إبراهيم بن إسحاق بن مهران، عن شيخ مسلم يحيى بن يحيى، عن زهير بن معاوية به بذكر: " وجنبوه السواد "، ولا شك أن هذا وهم في رواية زهير بن معاوية، فلو خالف إبراهيم مسلماً وحده لكان ذلك علة، فكيف وقد خالف ستة رواة ممن رووه عن زهير بدونها.

الطريق الثاني: عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير.

أخرجه النسائي في الكبرى (٤١٦/٥) وفي الصغرى (٥٢٤٢) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد-وهو ابن الحارث - قال حدثنا عزرة - وهو ابن ثمابت - عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي النبي عليه بأبي قحافة، ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي عليه : غيروا - أو اخضبوا. اهم هذا لفظ الصغرى، ولفظ الكبرى: "غيروا هذا، خضبوا لحيته "

و لم يقل: وجنبوه السواد. ورجاله إلى أبي الزبير كلهم ثقات أثبــات. وأخرجــه الحــاكـم في المستدرك (١٧٣/٣) من طريق خالد بن الحارث، ثنا عزرة بن ثابت به.

فهنا ثقتان زهير بن معاوية، وعزرة بن ثابت يرويانه عن أبي الزبير، عن حابر بـدون وحنبوه السواد. وفي طريق زهير ينقل عن أبي الزبير أنه يصرح أن قوله: " وجنبوه السواد" ليست في الحديث. ويشهد لـه مــا روه أحمــد (٣٤٩/٦) وابــن حبــان (٧٢٠٨) والطــبراني في الكبــير (٨٨/٢٤) رقم ٢٣٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم بــن سـعد، عـن أبيـه، عـن ابـن إسـحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن حدته أسماء وفيه: " غيروا هــذا مـن شعره " و لم يقل: وحنبوه السواد، وسوف يأتي الكلام على هذا الطريق إن شاء الله تعالى.

الطريق الثالث: ابن حريج، عن أبي الزبير.

أخرجه مسلم (٢١٠٢) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بسن وهب، عن ابس جريج، عن أبي الزبير، عن حابر بن عبد الله قال: أتسي بأبي قحافة يـوم فتـح مكـة، ورأسـه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله عَلِيَّةِ: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد.

وأخرجه أبو داود (٤٢٠٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣١٠/٧) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: ثنا ابن وهب به.

وأخرجه النسائي ( ٥٠٧٦ ) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب به.

وأخرجه ابن حبان (٢٨٥/١٢) رقم ٥٤٧١ من طريق أبي الطاهر بـن السـرح، قـال: حدثنا ابن وهب به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣١٠/٧) وفي شعب الإيمان (٢١٥/٥) من طريق بحر بــن نصر، وأبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب به.

وأخرجه أبو عوانة (٧٤/٢) من طريق يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر كلاهما، عن ابن وهب به.

الطريق الرابع: ليث بن أبي سليم، عن حابر.

أخرجه عبد الرزاق (١٥٤/١١) قال: أخبرنا معمسر، عن ليث، عن أبي الزبير، عن حابر، قال: أتي بأبي قحافه إلى رسول الله عَلِيَّ يوم الفتح كان رأسه ثغامة بيضاء، فقال: غيروه، وجنبوه السواد.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (٣٢٢/٣)، وأبو عوانــة (٥/٤/٥)، والطـبراني في الكبير (٤٠/٩) رقم ٨٣٢٤.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٢/٥) رقم ٢٥٠٠٠ ومن طريقـه أخرجـه ابـن

ماجه (٣٦٢٤) ثنا إسماعيل بن علية، عن ليث به.

وأخرجه أحمد أيضاً (٣١٦/٣) قال: ثنا إسماعيل – يعني ابن علية – به.

الطريق الخامس: الأجلح، عن أبي الزبير.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٨١٩) قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا شريك، عن الأجلح، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: لما قدم النبي عَلَيْكُ مكة أتي بأبي قحافة، ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة، فقال: غيروا الشيب، واجتنبوا السواد به. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل شريك بن عبد الله.

ومن طريق شمريك أخرجه الطبراني في الأوسط (١٤/٦) رقم ٥٦٥٨، وفي الصغير (٤٨٣)،

الطريق السادس: أيوب السختياني، عن أبي الزبير.

أخرجه أبو عوانة في مسنده (٥١٣/٥) حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القهستاني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: أتي بأبي قحافة إلى النبي عَبَيْنَةً عـام الفتـح، وكـان رأسه ولحيتـه مثـل الثفامة، فقال رسول الله عَبِينَة ابعثوا به إلى عند نسائه، فليغيرنه، وليجنبنه السواد.

وهذا إسناد صحيح إلى أبي الزبير.

أحمد بن إبراهيم أبو علي له ترجمة في تاريخ بغداد، قال عنه الخطيب: أحاديثه مستقيمة حسان تدل على حفظه وتثبته. تاريخ بغداد (٩/٤).

وعبد الرحمن بن المبارك من رحـال التهذيب، ثقـة روى لـه البحـاري. وبقيـة الإسـناد مشهورون.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٤١/٩) رقم ٨٣٢٦ ثنا يحيى بن معاذ التستري، ثنــا يحيــى ابن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن روح بن القاسم، عن أيوب السختياني به.

الطريق السابع: مطر بن طهمان الوراق، عن أبي الزبير.

أخرجه الطبراني في الكبير (٨٣٢٥) حدثنا الحسن بن علوية القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى العطار، ثنا داود بن الزبرقان، عن مطر الوراق وليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير به.

فقيل: إنها ليست من الحديث، لأن أبا الزبير أنكرها من رواية زهير ابن معاوية عنه، ولم يذكرها عزرة بن ثابت عن أبي الزبير، وإذا اختلف في ثبوتها عن أبي الزبير فإن المرجع هو أبو الزبير، وقد صرح أنها ليست في الحديث.

وثانیاً: أن ابن حریج كان یصبغ بالسواد، وهو ممـن روی الحدیث عـن أبی الزبیر.

#### وأجيب:

أولاً: أنه قد رواه جملة من الرواة غير زهير بن معاوية بإثبات: "و جنبوه السواد " منهم ابن حريج وهو في مسلم، وأيوب السختياني عند أبي عوانة بسند صحيح. وليث بن أبي سليم، وأحلح وفي إسناديهما ضعف منجبر، فلا يتصور وقوع إدراج في الحديث ؟ لأن الإدراج يحتمل وروده من الواحد، أما من الجماعة فبعيد

وعليه فيكون نفي أبي الزبير محمولاً على نسيانه لها، وهـذا قـد يحـدث

وهذا إسناد ضعيف حداً، فيه داود بن الزبرقان، وهــو مـــــــروك، وفيــه مطــر بــن طهمــــان الوراق كثير الخطأ.

وقد اختلف فيه على مطر بن طهمان.

فرواه داود بن الزبرقان عنه كما سبق.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٤١/٩) رقم ٨٣٢٨ قـال: حدثنـا خلف بـــن عمــرو العكبري، ثنا الحسن بن الربيع البوراني، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمــد العمـي، عـن مطـر بـن طهمان الوراق يكنى بأبي رجاء، عن أبي رجاء العطاري،

عن جابر بن عبد الله قال: جيء بابي قحافة إلى رسول الله ﷺ، وراسه ولحيته كأنها ثغامة، فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا إلى بعض نسائه يغيرنه، قال: فذهبوا بسه فحمروها.

لبعض الحفاظ الكبار كما هو معروف.

قلت: ليست العلة في الحديث إدراج لفظة: " وجنبوه السواد" إنما علته تردد أبي الزبير، فتارة يثبتها، وتارة ينفيها، ولو كان أبوالزبير يشك في ثبوتها أو يتردد لقيل: من حفظ مقدم على من لم يحفظ، وإذا اختلف على الراوي فتارة يذكرها، وتارة ينفيها كان هذا سبباً في إضعاف روايته، ولا أحمل على أحد من الرواة عن أبي الزبير، وإنما الحمل عليه هو. وأبو الزبير ليس بالمتقن (1).

قيل: إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف، وهو لا يدرى هل حدثه به أم لا فهو غير حارح لمن روى عنه، ولا مكذب له، ويجب قبول هذا الحديث والعمل به ؟ لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به، وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه، وإن كان جحوده للرواية عنه ححود مصمم على تكذيب الراوي عنه، وقاطع على أنه لم يحدثه، ويقول: كذب على فذلك حرح منه له، فيحب أن لا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي، ولا يكون هذا الإنكار حرحاً يبطل جميع ما يرويه الراوي ؟ لأنه حرح غير ثابت بالواحد، ولأن الراوي العدل أيضا يجرح شيخه، ويقول: قد كذب في تكذيبه لي، وهو يعلم أنه قد حدثني، ولو قال: لا أدرى حدثته أولا ؟ لوقفت في حاله، فأما قوله: أنا أعلم أنى ما حدثته، فقد كذب وليس حرح شيخه له أولى من قبول حرحه لشيخه، فيحب إيقاف العمل بهذا الخبر، ويرجع في الحكم إلى غيره، ويجعل بمثابة ما لم يرو ".

وقال ابن كشير في مختصر علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث (٣١٠/١): " مسألة: وإذا حدث ثقة، عن ثقة بحديث، فأنكر الشيخ سماعه بالكلية:

فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايت عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه ". اهـ

<sup>(</sup>۱) قال الخطيب في الكفاية (ص: ١٣٨): " ما قولكم فيمن أنكر شيخه أن يكون حدثه بما رواه عنه ؟

قالوا: وأما كون ابن جريج يصبخ، فليس بحجة في قوله ولا في فعله، فالحجة في روايته، فكيف تبطلون ما روي عن الرسول بَيْنِكُ بفعل تبابعي غير معصوم؟!!!

ثانياً: أن الإمام أحمد قد جاء عنه ما يدل على تصحيحه لهذه اللفظة،

( - ۱۷۶ – ۱۷۶) جاء في كتاب الـترجل والوقـوف: أخـبرني عصمـة بـن عصام، حدثنا حنبل، قال: سمعـت أبـا عبـد الله يقـول: وأكـره السـواد ؛ لأن النبي عَيْنِكُ يقول: وجنبوه السواد " (۱).

و حَزْمُ إمام أهل السنة بنسبة الحديث إلى الرسول عَلَيْ يدل على ثبوته عنده، فلو كان الاختلاف على أبي الزبير مؤثراً لأعله إمام أهل السنة، فإنه في العلل سل به خبيراً.

قلت: فأما كراهيته للسواد فهذا ثابت عن أحمد، لا نزاع في ثبوته عنه، ولا يلزم من كراهيته له أن تكون زيادة: " وحنبوه السواد ثابتة " ؛ لأن الإمام قد يأخذ به فقهاً لإمور ودواع أخرى مما يوافق أصوله، ولا يراه ثابتاً من

لكن يعكر عليه قوله في (ص: ٢٨٣): " إن أهل العلم كافة اتفقوا على العمــل بـاللفظ الزائد في الحديث إذا قال راويه: لا أحفظ هذه اللفظة، وأحفظ أنى رويت ما عداها. الخ

إلا أن يقال: إن قوله: " لا أحفظ ليس بمثابة قوله: أحفظ أني لم أروها، لأن هناك فرقاً بين النفي والإثبات، وا لله أعلم. وعلى كل حال قد يختلف الحال من راو لأخر، وقد يوجد إنكار لفظة من طريق تثبت من طريق آخر، فكل حالة لها حكم خاص أشبه بزيادة الثقة والشذوذ، ومنه يتبين هل يكون إنكار راويه يبطلها أو لا يبطلها، وقد يعرف من أين أتى الخطأ من الشيخ أو من التلميذ حال تتبع الحكم على الزيادة من جميع الطرق والشواهد، وا الله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الوقوف والترجل (ص: ۱۳۸).

ناحية الإسناد، فهذا حديث التسمية في الوضوء يرى الإمام أحمد أنه لا يصح في الباب شيء، ومع ذلك يراه فقهاً، وأمثلة هذا كثيرة.

وأما نسبة الحديث إلى الرسول عَلَيْكُ فجاء من طريق عصمة بن عصام، عن حنبل بن إسحاق، عن أحمد، فلا أظنها تثبت عنه (١).

ثالثاً: أن الإمام مسلماً قد أخرجها في صحيحه، وهو أصح كتاب بعد البخاري، وقد تلقته الأمة بالقبول، وإخراجها في كتابه تصحيح لها، وهذا يدل على أن الحديث ثابت عنده، وكفى بذلك تصحيحاً.

وأما حنبل فهو وإن كان ثقة في نفسه، إلا أنه تكلم فيما ينفرد به عن أحمد،

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/٥/١٦): " وحنبسل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاحبه ".

وقال ابن رجب عن رواية حنبل في شرحه للبخــاري (٣٦٧/٢): " وهــو ثقــة، إلا أنــه يهم أحياناً، وقد اختلف متقدموا الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد، هل تثبت بــه روايــة عنه أم لا؟

وقال أيضاً (٢٢٩/٧): "كان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبـل عـن أحمد رواية ". اهـ

ومن أخطائه ما نسبه إلى أحمد، وهو غير معروف عنه من مذهبه: من تأويل قوله تعالى: ﴿وجاء ربك ﴾ الفحر، آية: ٢٢، قال: وجاء أمر ربك، وهذا خلاف مذهب السلف.

ونسب أيضاً للإما أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام في حال السهو، قال ابن رجب: وهذه رواية غريبة عن أحمد، لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنها لا تجزئه، كما لا تجزئ عن الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد. والله أعلم. وانظر زاد المعاد (٣٩٢/٥).

<sup>(</sup>۱) عصمة بن عصام، له ترجمة في تاريخ بغداد وذكر عنه أنه يروى عن حنبل، و لم يذكر راوياً عنه سوى الخلال، و لم يذكر فيه شيئاً من حرج أو تعديل. تاريخ بغداد (۲۸۸/۱۲).

## واجيب:

لا يلزم من إيراد مسلم له في صحيحه أن يكون قد صحح هذه الزيادة، فقد قال لي بعض الإخوة في المذاكرة: إذا ساق مسلم الحديث بلفظ، ثم أعقبه بلفظ آخر يخالفه كان ذلك منه تنبيهاً على علته، ولو لم يصرح، وقد أكثر من هذا أبو داود في سننه.

وهذا يمكن أن يقبل لو نص عليه إمام، أوكان نتيجة للدارسة والسبر، فإن كان هذا مسلماً فذاك، وإن كان غير مسلم، فإنه قد انتقدت بعض الأحاديث في البخاري ومسلم، وسُلِّم للدارقطيي وغيره بعض الإعتراضات على بعض الأحاديث، وما انتقده العلماء ليس داخلاً في تلقي الأمة له بالقبول، وهذا الحديث منها، والله أعلم.

ثم وحدت من نص على هذه الحقيقة، وقد أثبت ذلك من خلال دراسته لصحيح مسلم (١).

<sup>(</sup>۱) وقد أحاد الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري في كتابه القيم: عبقرية الإمسام مسلم في ذكر هذه الخاصية للإمام مسلم، واستنبطها من مقدمة مسلم، فقد قال مسلم في كتابه:

إنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام:

قال مسلم: " فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأحبار التي هي أسلم من العيـوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحديثن، وبان ذلك في حديثهم".

فتبين أن مسلم يقدم الحديث الأنقى، ثم يعقبه بالحديث الذي أقبل منه درجة، وقد يكون في الحديث الثاني علة، فيكون ذلك كالتنبيه عليها، فحزى الله الشيخ حمزة خيراً، وإنسي أنصح بقراءة كتب الشيخ لاهتمامه بطريقة المتقدمين من المحدثين، والله أعلم.

حواب آخر ذكره أبو حفص الموصلي:

قال: والجواب عن حديث وجنبوه السواد من وجهين:

الأول: أن أحاديث مسلم لا تقاوم أحاديث البخاري !!

يقصـد حديــث أبــي هريــرة في الصحيحــين: إن اليهــود والنصـــارى لايصبغون فخالفوهم، فأمر بالصبغ وأطلق و لم يقيد بشيء.

والجواب: أحاديث البحاري أقوى من أحاديث مسلم بالجملة هذا مسلم، ولا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث يوجد التعارض بحيث لا يمكن العمل بكلا الدليلين، وحديث البحاري لا يعارض هنا حديث مسلم، لأن مطلق حديث أبي هريرة بالأمر بالصبغ مقيد بحديث حابر في تجنيب السواد، والمطلق لا يعارض المقيد، كما أن العام لا يعارض الخاص، وهذا الجواب قوي لو صح الحديثان، فالمقيد يقدم على المطلق إذا كانا صحيحين، وإلا فلايقيد الحديث الصحيح حديث ضعيف، والله أعلم.

الوجه الثاني: قال: إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد، فلو كان حراماً لما فعلوه، وكذلك كانوا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلو كان حراماً لأنكروا عليهم (١).

#### وأجيب:

بأن العصمة إنما هي للوحي، وكم من حديث صحيح ثابت خالفه أفراد من الصحابة، فنعتذر للصاحب بأنه لا يتعمد الخطأ، لكن لا نبطل النص الشرعى لمخالفة بعض الصحابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب (ص: ٤٨٧،٤٧٧).

## الدليل الثاني:

(۱۱۹-۹۱۱) فقد روى أحمَـد بن حنبل، قال: ثنا محمـد بن سلمة الحراني، عن هَشام، عن محمد بن سيرين، قال:

سئل أنس بن مالك عن خصاب رسول الله على، فقال: إن رسول الله على لم يكن شاب إلا يسيراً، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله على يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله على فقال رسول الله على لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر، فأسلم، ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله على: غيروهما، وجنبوه السواد(١).

[ لم يذكر قصة أبي قحافة في الحديث إلا محمد بن سلمة عن هشام، وقد رواه غيره عن هشام، ولم يذكرها، كما رواه جمع من الرواة عن أنس بدون ذكرها، والحديث في الصحيحين بدون ذكر قصة أبي قحافة فلا أظنها محفوظة من حديث أنس ] (٢).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۲۰/۳).

<sup>(</sup>۲) تخریج حدیث الباب:

الحديث أخرجه أبو يعلى (٢٨٣١) حدثنا الحسن بسن أحمد بن أبسي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة به. ومن طريق الحسن بن أحمد بن أبسي شعيب أخرجه ابن حبان (٤٧٢ه).

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٦٨٦) حدثنــا ابـن أبــي داود، قــال: حدثنــا عبد الغفار بن داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة به.

من طريق محمد بن سلمة الحراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٤٤/٣) والبزار كما في كشف الأستار (٢٩٨١).

والحديث اختلف فيه على هشام بن حسان، فرواه محمد بن سلمة، عن هشام، عن ابسن سيرين، عن أنس بذكر قصة أبي قحافة كما في حديث الباب.

ورواه عبد الله بن إدريس، عن هشام به كما عند مسلم (٢٣٤١) و لم يذكر قصة أبـي-قحافة.

فقد أخرجه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمرو الناقد جميعاً، عن ابن إدريس، قال عمرو: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن هشام، عن ابن سيرين، قال سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله عليه الله قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا، قال ابن إدريس: كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٦٨٥).

وعبد الله بن إدريس أحفظ من محمد بن سلمة، ولا مقارنة.

ومع هذا فقد توبع عبد الله بن إدريس، تابعه ثقتان: هما روح، ووهب بن حرير. فقد رواه أحمد (٢٠٦/٣) قال: أحمد، ثنا روح، ثنا هشام، عن محمد قال:

سالت أنس بن مالك هل خضب رسول الله ﷺ: قال لم يكن رأى من الشيب إلا – يعنى يسيراً – وقد خضب أبو بكر وعمر أحسب بالحناء والكتم.

ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثـار (٣٦٩١) عـن بكـار بـن قتيبـة، قـال: حدثنـا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام بن حسان،

عن محمد بن سيرين، قال: قلت لأنس: هل كان رسول الله على يخضب ؟ فقال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلاً، ولم يذكر سوى ذلك، ولكن قد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. اهـ

فهؤلاء ثلاثة حفاظ رووه عن هشام بن حسان، ولم يذكروا ما ذكره محمد بن سلمة. كما رواه غير هشام عن ابن سيرين، ورواه جمع عن أنس من غير طريق ابن سيرين، ولم يذكروا قصة أبي قحافة، وهذا يجعلني أحزم أن ذكر قصة أبي قحافة في حديث أنس ليست محفوظة. والله أعلم .

أما من رواه عن ابن سيرين، فقد رواه البخاري من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين. أخرجه البخاري (٥٨٩٤) حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد ابن سيرين، قال: سألت أنسا أخضب النبي عَلِيلِي ؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا.

ومن طريق معلى بن أسد أخرجه مسلم (٢٣٤١) والبيهقي (٣٠٩/٧).

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢١٠٠) قال: حدثنا هـارون، قـال: حدثنـا محمـد ابن سيرين، قال:

سألنا أنساً هل خضب النبي ﷺ ؟ فقــال: لم يبلــغ ذلـك – وذكـر قلــة مـن شــيبـة– ولكن أبو بكر رحمه الله خضب بالحناء والكتم.

وأخرجه مسلم (٢٣٤١) قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا إسماعيل ابن زكريا، عن عاصم الأحول،

عن ابن سيرين، قال: سألت أنس بـن مـالك هـل كـان رسـول الله صلى الله عليـه وسلم خضب ؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت لـه: أكـان أبو بكر يخضب ؟ قال: فقال: نعم بالحناء والكتم.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢٧٢٩) بإسناد مسلم.

فهؤلاء أيوب وعاصم الأحول، وهارون رووه بما يوافق رواية عبد الله بن إدريس ووهب بن حرير وروح عن هشام عن ابن سيرين أفيكون محمد بن سلمة مقدماً على هؤلاء الستة !! لا شك أن طريقة جمهور المحدثين تأبى قبول زيادة الثقة مطلقاً، وإنما الترحيح للأكثر والأحفظ، وقد احتمعا في روايتنا هذه.

وأما من رواه عن أنس من غير طريق ابن سيرين، فإليك تخريج رواياتهم:

الطريق الأول: قتادة، عن أنس.

أخرجه أحمد (١٩٢/٣) قال: ثنا بهز، ثنا همام، عن قتادة، قال:

سالت أنس بن مالك أخضب رسول الله ﷺ ؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.

وأخرجه البخاري (٣٥٥٠) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا همام به.

وأخرجه الترمذي في الشمائل (٣٦) حدثنا محمد بن بشار، أنا أبو داود، أنا همام به.

وأخرجه النسائي في المحتبى (٥٠٨٦) حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام به.

وأخرجه مسلم (٢٣٤١) والنسائي (٥٠٨٧) من طريق المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس.

الطريق الثانى: ثابت، عن أنس.

أخرجه أحمد (٢٢٧/٣) حدثنا يونس، حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت،

أن أنساً سئل: خضسب النبي ﷺ ؟ قال: لم يبلغ شيب رسول الله ﷺ ما كان يخضب، ولو شنت أن أعد شمطاتٍ كن في لحيته لفعلت، ولكنَّ أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر يخضب بالحناء.

ومن طریق حماد بسن زید أخرجه البخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١)، وأبو داود (٤٢٠٩)، وأبو يعلى في مسنده (٣٣٦٤).

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۷۸) (۲۰۱۸۵) من طريق معمر، عين ثابت، عن أنس. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۷)، والبغوي (۳۲۰۳).

الطريق الثالث: حميد، عن أنس.

أخرجه أحمد (١٠٠/٣) من طريق معتمر بسند صحيح.

وأخرجه أيضاً (١٠٨/٣) وابن ماجه (٣٦٢٩) من طريق ابن أبي عدي بسند صحيح، كلاهما، عن حميد، عن أنس.

وأخرجه أحمد أيضاً (١٧٨/٣) حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد به. وسنده صحيح. وأخرجه أحمد (١٨٨/٣) حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد به. وسنده صحيح.

وأخرجه أحمد (٢٠١/٣) وعبد بن حميد (١٤١٤) عن يزيد بن هارون، عن حميد، وسنده صحيح.

الطريق الرابع: أبو إياس معاوية بن قرة، عن أنس. أخرجه مسلم (٢٣٤١).

هذه بعض الطرق إلى أنس، وأعترف أنني لم أتقصاها كلها، ومع ذلك فقد وقفت على عشرة طرق في الحديث، لا يذكرون ما ذكره محمد بن سلمة.

منها ثلاثة طرق يروونه عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس.

الدليل الثالث:

(۲۱۲-۱۷۲) ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أحمد ابن حميد ختن عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه،

عن أسماء قالت: لما كان يوم الفتح أتي رسول الله على بأبي قحافة، وكأنَّ رأسه ولحيته ثغامة، قال: غيروه، وجنبوه السواد (١).

[إسناده ضعيف فيه المحاربي وقد عنعن، ورواه غيره لم يقل: وحنبوه السواد](۲).

ومنها ثلاثة طرق يروونه عن ابن سيرين، عن أنس.

ومنها أربعة طرق عن أنس، فالباحث بهذا يستطيع أن يجزم بوهم محمد بن سلمة.

(۱) شرح مشكل الآثار (٣٦٨٤).

(<sup>۲۲)</sup> المحاربي مدلس، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة ممن لا تقبل عنعنتـــه، وقــد يقـــال: إنه من أصـــحاب المرتبة الرابعة لكونه يدلس عن المجهولين والمتروكين.

قال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: عرضت على أبى حديثاً حدثناه على بن الحسن أبو الشعثاء وأبو كريب، قالا: حدثنا المحاربي، عن معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى سعيد الخدري، قال: سئل رسول الله عليه عن التشبيه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ربحاً، فأنكره أبى، واستفظعه، ثم قال لي: المحاربي عن معمر، قلت: نعم، فأنكره حداً. قال أبو عبد الله: ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئاً، وبلغنا أن المحاربي كان يدلس. الضعفاء الكبير (٣٤٧/٢).

وقال العقيلي أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: قيل لأبى إن المحاربي حدث عن عاصم، عن أبى عثمان، عن جرير: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل، فقال: كان المحاربي جليساً لسيف بن محمد بن أخست سفيان، وكان سيف كذاباً، وأظن المحاربي سمعه منه. المرجع

السابق. فانظر كيف يتهم بالتدليس عن الكذابين.

ومع عنعنته، فقد رواه غيره بدون زيادة: وحنبوه السواد.

أخرجه أحمد (٣٤٩/٦) قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبى، عن ابن إسحاق، قـال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه،

عن جدته أسماء بنت أبى بكر، في حديث طويل، وفيه: قالت: لما دخل رسول الله على مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يعوده، فلما رآه رسول الله على قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه. قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم، ودخل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله على ورأسه كأنه ثغامة، فقال رسول الله على غيروا هذا من شعره. الحديث. وليس فيه ذكر السواد.

فهذا إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق، ولم يذكر ما ذكره المحاربي، والحديث في صحيح ابن حبان (٧٢٠٨) والطبراني في الكبير (٨٨/٢٤) رقم ٢٣٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به، وليس فيه: " وجنبوه السواد "، فهذا الحديث يشهد لحديث زهير ابن معاوية، عن أبي الزبير، عن حابر أن الحديث ليس فيه: " وحنبوه السواد ". والطريق مختلف والقصة واحدة.

كما رواه الطبراني في الكبير (٨٩/٢٤) من طريق حرير بن حازم، عن ابن إسحاق به. وقال: مثله، أي مثل رواية إبراهيم بن سعد. ومعنى ذلسك عندم ورودها في رواية حرير بن حازم.

ورواه الحاكم في المستدرك (٤٦/٣) والبيهقي في دلائل النبوة (٩٥/٥) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، وليس فيه: " وحنبوه السواد ".

و جاء ذكر السواد من طريق آخر، فقد أخرجه أحمد (٢٤٧/٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليها: غيروا الشيب، ولا تقربوه السواد.

ورواه الطبراني في الأوسط (١٤٢) من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة به، بنحوه. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل أن تحترق كتبه. والراجح أنه ضعيف مطلقاً، لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها كما قال الحافظ، وهذه العبارة لا تقتضى تحسين حديثه،

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه ؟ فقال: آخره وأوله سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه. الجرح والتعديل (٥/٥).

فهذا نص على أنه ضعيف مطلقاً، وإن كان قد يتفاوت الضعف فرواية ابن المبارك أخف ضعفاً.

وقال عمرو بن علي: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنـه قبـل ذلـك مثـل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى أصح من الذيــن كتبـوا بعـد مـا احـــرقت الكتــب، وهــو ضعيف الحديث. المرجم السابق.

وهذا النص ليس فيه أن ما يرويمه العبادلة صحيح مطلقاً، إنما كلمة أصح لا تعني الصحة كما هو معلوم، ولذلك قال: وهو ضعيف الحديث، هذا حاله قبل احتراق كتبه وبعدها.

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل بن المبارك وابن وهب يحتج به ؟ قال: لا. الجرح والتعديل (٥/٥).

وقال ابن حبان: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فالتزقت تلك الموضوعات به. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلاً ولا كثيراً كتب إلى ابن لهيعة كتاباً فيه: حدثنا عمرو بن شعيب، قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرجه إلى ابن المبارك من كتابه، عن ابن لهيعة قال حدثني: إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو ابن شعيب.

ثم قال ابن حبان: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة، وذاك أنه كان لا بيالي ما دفع إليه قراءة، سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه، فوحب التنكـب

وهذا عين التحرير. أن رواية المتقدمين عنه فيها ما يدلسه عن الضعفاء، ورواية المتأخرين عنه فيها ما ليس من حديثه.

وجاء في ضعفاء العقيلي (٢٩٤/٢): "حدثنا محمد بن عيسى، قــال: حدثنا محمد بن على، قال سمعت: أبا عبد الله، وذكر ابن لهيعة، وقال: كان كتب عن المثنى بن الصباح، عــن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه.

وهذا صريح بأن ابن لهيعة يدلس عن الضعفاء.

وحديثنا هذا قد عنعنه ابن لهيعة وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة، والمرتبـة الخامسة قال فيها الحافظ:

الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، إلا بما صرحوا فيه بالسماع إلا إن توبع من كان ضعفه منهم يسيراً كابن لهيعة.

قلت: هذا الطريق بهذا الإسناد لا أعلم أحداً تابع فيـه ابـن لهيعـة، فهـو ضعيـف، والله أعلم.

وأما رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، فهل تكون بمنزلة رواية العبادلة فتعتبر أعدل من غيرها أم لا ؟ فالراجح فيه أن قتيبة بن سعيد سمع من ابن لهيعة بآخرة.

أولاً: أن قتيبة بن سعيد صغير، فقد ولد كما قال هو سنة ١٥٠ هـ

وخرج للرحلة من بغداد سنة ١٧٧ هـ، وكان عمره ثلاثاً وعشرين سنة، وكان احتراق كتب ابن لهيعة سنة ١٦٩ هـ وحضر قتيبة حنارة ابن لهيعة سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين ومائة، فمن أين له أن يكون سماعه قديماً، ولذلك قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أباعبد الله أحمد ابن حنبل وذكر قتيبة، فأثنى عليه، وقال: هو من آخر من سمع من ابن لهيعة. انظر الجرح والتعديل (٧/ ١٤٠). وتهذيب الكمال (٢٨/٢٣).

وأما ما رواه الذهبي في السير (١٧/٨) قال: " قال جعفر الفريابي سمعت بعض أصحابنا يذكر، أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعـة صحـاح ؟ فقلت:

نست

## الدليل الرابع:

(٦١٣-١٧٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قال: حدثنا مجبوب بن عبد الله النميري أبو غسان، قال: حدثنا أبو سفيان المديني، عن داود بن فراهيج،

عن أبى هريرة، قال: لما فتح رسول الله على مكة، وأبو بكر قائم على رأسه، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أبا قحافة شيخ كبير، وإنه بناحية مكة فقال رسول الله على: قم بنا إليه. فقال: يا رسول الله هو أحق أن يأتيك، فجيء بأبي قحافة كأن لحيته ورأسه ثغامة بيضاء، فقال رسول الله على عيروه، وجنبوه السواد (۱).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب، ثم نسمعه من ابن لهيعة.

فهذه القصة إن لم يكن لها إلا هذا الإسناد فإنه ضعيف، لأن حعفر الفريابي لم يسمعها إنما قال: سمعت بعض أصحاب الذكر... وذكرها، فلم يذكر لنا من هم بعض أصحاب ؟ هـل ممن يعتد به في النقل والجرح أم لا ؟ فلا تعارض الحقائق التاريخيه التي قدمتها، ولا تعارض ما رواه أبو بكر الأثرم سماعاً عن أحمد من أن قتيبة من آخر من سمع من ابن لهيعة، والله أعلم.

ثم وقفت على إسناد آخر في تهذيب الكمال (٤٨٧/١٥): "قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: سمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أحيه، أو كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج ".

وعلى كل حال الذي أراه أن العبادلة روايتهم عن ابن لهيعة ليست صحيحة، إنما هي أعدل من غيرها فحسب، ولا أزيد على هذا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٧٣/٥) رقم ٢٥٦٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في إسناده داود بن فراهيج .

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (١٨٣).

قال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف حديث داود بن فراهيج. الجرح والتعديل (٤٢٢/٣).

واختلف قول يحيى بن معين فيه:

فقال: عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين، عن داود بن فراهيج كيف حديثه ؟ فقال: ليس به بأس.

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن داود ابن فراهيج، فقال: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء (٤٠/٢).

وقال ابن عدي: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً. الكامل (٨١/٣).

وقال الساجي: كان أحمد يضعفه. تعجيل المنفعة (ص: ٢٨٢).

وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: مديني صالح الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: تغير حين كبر، وهو ثقة صدوق. انظر الكواكب النيرات (ص:١٦٢) رقم ٢١.

وفيه أبو غسان محبوب بن عبد الله النميري لم أقف له على ترجمة، وقد ذكره المزي في تهذيب الكمال من تلاميذ محمد بن زياد اليشكري، انظر تهذيب الكمال (٢٢٣/٢٥).

وشيخ الطبراني عبدان بن أحمد، حاء في تذكرة الحفاظ: الإمام رحلة الوقت صاحب التصانيف.

وقال الحافظ أبو على النيسابوري: رأيت من أئمة الحديث أربعة، فذكر عبدان، وقــال: فأما عبدان فكان يحفظ مائة ألف حديث.

وقال الذهبي: لعبدان غلط، ووهم يسير، وهو صدوق. التذكرة (٦٨٨/٢).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦١/٥): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه داود بـن فراهيج، وثقه يحيى القطان وغيره، وضعفه جماعة، وفيه من لم أعرفهم.

كما جاء حديث أبي هريرة من طرق أخرى، فإليك هي:

الطريق الأول: ما رواه ابن عدي في الكامل (٢١٩/٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣١١/٥) من طريق أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، عن الحسن بن هارون، ثنا مكى بن إبراهيم، أنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن محمد بن زياد،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي ﷺ قال: غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود، واجتنبوا السواد.

وهذا إسناد ضعيف: فيه الحسن بن هارون، وهو نيسابوري، وليس هو الحسن بن عفان، ولا ابن سليمان.

قال ابن حبان: الحسن بن هارون من أهل نيسابور، يروى عن مكي بـن إبراهيــم، ثنــا عنه أبو حامد الشرقي. الثقات (٣٤٧/٥).

قلت: أبو حامد الشرقي: هو الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن.

وعليه فالرواي لم يرو عنه إلا أبو حامد الشرقي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فهو ضعيف. وفيه عبد العزيز بن أبي رواد:

قال أحمد: عبد العزيز بن أبى رواد رجل صالح، وكان مرجتاً، وليس هو في التثبت مثل غيره. الجرح والتعديل (٣٤٩/٥).

وقال يحيى بن معين: ثقة ! المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء (٦/٣).

وقال على بن الجنيد: كان ضعيفاً، وأحاديثه منكرات. تهذيب التهذيب (٣٠١/٦). وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ولعبد العزيز بن أبي رواد غير حديث وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (٢٩٠/٥).

وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً، ومن حدث على الحسبان، وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به، وإن كان فاضلاً في نفسه، وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجباء، كثير البغض لمن انتحل السنن. الجروحين (١٣٦/٢).

قلت: ومن أوهامه ما رواه الخطيب في الجامع (٣٤٧/١) من طريق حدثني الوليد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع،

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر، ويقلم أظفاره في كل خمس عشرة.

إلا أن يكون الحمل فيه على الوليد.

ومنها ما رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليـه وسـلم وآدابـه (١٠٧/٤) مـن طريق الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع،

عن ابن عمر، أن النبي عَرَالُكُ كان يقص أظفاره يوم الجمعة. والله أعلم.

طريق آخر لحديث أبي هريرة رواه الحارث في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (١٣٢/٦) رقم ٥٦٢٥ قال: ثنا أبو الوليد خالد بن الوليد الجوهري - والصواب خلف بن الوليد كما في بغية الباحث - ثنا عباد بن عباد، عن معمر،

عن الزهري أن أبا بكر أتى النبي ﷺ بأبيه يوم فتح مكة، وهو أبيض الرأس واللحية، كأن رأسه ولحيته ثغامة بيضاء، فقال رسول الله ﷺ: ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا آتيه، ثم قال: اخضبوه وجنبوه السواد.

وهو في بغية الباحث رقم (٥٨١). والحديث مرسل، والمرسل ضعيف.

وانفرد بهذا عباد عن معمر، وعباد وإن كان ثقة إلا أن له أوهاماً، وأين أصحاب معمر عن هذا الحديث لو كان من حديث معمر.

قال ابن جریر الطبري: وکان عباد بن عباد ثقة غیر أنه کان یغلط أحیانا فیما یحـدث. تاریخ بغداد (۱۰۱/۱۱).

وقال ابن سعد: كان ثقة وربما غلط. الطبقات الكبرى (٣٢٧/٧).

وقال أيضاً: كان معروفا بالطلب، حسن الهيئة، ولم يكن بالقوي في الحديث. المرجع السابق (٢٩٠/٧).

ووثقه یعقوب بن شیبة، وأبو داود والنسائی وابن معین وغیرهم. انظر تهذیب التهذیب (۸۳/۵).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي رحمه الله عن عباد بن عباد المهلبي، فقال:

# الدليل الخامس:

(۱۲۸-۲۱٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا حسين وأحمد بن عبد الملك، قالا: ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن ابن حبير - قال أحمد: عن سعيد بن حبير -

عن ابن عباس عن النبي عَلِي قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد. قال حسين: كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (١).

[ رحاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه ] (٢).

صدوق لا بأس به. قيل له: يحتج بحديثه ؟ قـال: لا. الجـرح والتعديـل (٨٢/٦)، وعلـى كـل حال، فعباد ثقة قد جاوز القنطرة، ولكن حديثه هذا مرسل، وا لله أعلم.

قلت: لم أقف على هذا الاختلاف في الحديث من مخرج واحد، فليتأمل.

وهذا الإسناد مداره على عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

واختلف في عبد الكريم. فورد في أكثر الروايات غير منسوب.

وورد في سنن أبي داود (٢١٢٤) من طريق توبة

وعند البيهقي في شعب الإيمان (٥/٥) رقم ٢٤١٤ من طريق هـ لال بن العـلاء الرقي، عن أبيه وعبد الله بن جعفر، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمـرو الرقـي عـن عبـد الكريـم الجزري مصرحاً بأنه الجزري.

ورأى ابن الجوزي أنه ابن أبي المحارق، فذكره في الموضوعات، قال (٥٥٥): " هــذا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٩٩/٦): "ولأبي داود، وصححه ابن حبان مسن حديث بن عباس مرفوعاً ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة) وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع .

حديث لا يصح عن رسول الله عَلِيُّ ، والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري" اهـ

فتعقبه الحافظ ابن حجر في القول المسدد (ص: ٤٨) فقال: " أخطأ ابن الجوزي فيان عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري، الثقة المخرج له في الصحيح، ثم ذكر من حرج الحديث. اهـ

وقال ابن عراق في التنزيه (٢٧٥/٢): وسبق الحافظَ ابن حجر إلى تخطئة ابن الجوزي في هذا الحديث الحافظُ العلائي ".

والحق مع الحافظ للأسباب التالية.

أولاً: أنه ذكر منسوباً عند أبي داود، وسنده صحيح، وعند البيهقي في شعب الإيمان، وسنده حسن.

ثانياً: أن عبيد الله بن عمرو الرقي لا يروي عن ابن أبي المعارق فلم يذكر المزي في تهذيب الكمال أنه من تلاميذه، بينما معروف أن عبيد الله الرقي يروي عن الجزري، وهذه قرينة في أن عبد الكريم هو الجزري، بل ذكر الحديث في تحفة الأشراف (٤٢٤/٤) من مسند عبد الكريم الجزري، عن سعيد، عن ابن عباس.

وعبيد الله بن عمرو راويــة الجزري، لكن تفرد الجزري عن سعيد بـن جبـير بهـذا الحديث، و لم يروه غيره من أصحاب سعيد بن جبير كأيوب والمنهال بن عمرو وغيرهما.

وقد قال ابن حبان: كان صدوقاً، ولكنه كان ينفرد عن الثقات بالأشسياء المناكبير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد من الأخبار، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير، وهو ممن استخير الله فيه ". المحروحين (١٤٦/٢).

وقال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هو، وهــو صــدوق، وقــد روى عنــه مــالك، وكان ممن ينقى الرحال. تهذيب التهذيب (٣٣٣/٦).

والحق أن عبد الكريم ثقة، متفق على ثقته، وتعميم ابن حبان غير مرضي، ولم ينتقد حديث عبد الكريم إلا في روايته عن عطاء، وابن حبان إذا حرح عمَّم، لكن الأثمة قد يعلون الحديث إذا تفرد به ثقة عن أقرانه، وكان أصلاً في الباب، ولم يصححه معتبر، فكيف وقد الحتلف في إسناده ومتنه، وإليك بيانه:

الحديث رواه عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس كما سبق.

ورواه الحكيم المترمذي في المنهيات (١٩٩) من طريق أبي حمسزة السكري، عسن عبدالكريم، عن مجاهد، أنه ذكر عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.

وعبد الكريم هذا هو الجزري، لأن أبا حمزة السكري لا يروي إلا عن الجزري، وبحاهد لم يصرح أنه سمعه من ابن عباس.

والأول أقوى إسناداً، والحكيم الترمذي متكلم فيه، لكنه قد توبع على الأقـل في ذكـر مجاهد.

فقد رواه الخلال في كتاب الترجل (ص:١٣٩) أخبرنا يحيى، قال: أخبرنـا عبدالوهـاب، قال: أخبرنـا عبدالوهـاب، قال: أخبرنا هشام بن عبدا لله، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن مجاهد، قال: يكون قـوم في آخر الزمان يسودون شعورهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.

وهذا إسناد حسن إلى عبد الكريم بن أبي أمية، رحاله كلهــم ثقـات إلا عبدالوهـاب، فإنه صدوق، وهنا صرح في الإسناد أن عبد الكريم هو ابن أبي أمية المتروك.

كما أن فيه مخالفة أخرى، وهو أن المتن ليس فيه: " لا يريحون رائحة الجنة ".

كما أن هشاماً توبع في كون الحديث من قول بحاهد، فقد روى عبـد الـرزاق في المصنف (٢٠١٨٣) قال: أخيرنا معمر، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، قال: يكـون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد لا ينظر الله إليهم، أو قال: لا خلاق لهم.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

وأما ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٨/٥) رقم ٢٥٠٣١ قال: حدثنا مــلازم بـن عمرو، عن موسى بن نجدة، عن حده زيد بن عبد الرحمن، قال: سألت أبا هريرة: ما تــرى في الخضاب بالوسمة ؟ فقال: لا يجد المحتضب بها ريح الجنة.

وهذا إسناد ضعيف، فيه موسى بن نجدة لم يرو عنه غير ملازم بن عمرو، ولم يوثقه أحد، ولذلك قال الحافظ: مجهول

ورواه الخلال في الوقوف والترجل (ص: ١٣٩): أخبرنا محمد بـن على، حدثنـا مهنـا،

قال: حدثني أبو عصام داود، حدثنا زهير بن محمد العنبري،

عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ يكون قوم يغيرون البياض بالسواد، قال مرة: يغيرون بياض اللحية والرأس بالسواد يسود الله وجهوهم يوم القيامة.

وهذا مع كون إسناده ضعيفاً، فإنه من مراسيل الحسن، وهمي من أضعف المراسيل، والله أعلم.

وأما قول الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٩٩/٦): " ولأبي داود، وصححه ابن حبان من حديث بن عباس مرفوعاً ( يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة) وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع.

فإن كان يعني الحافظ أنه موقوف على صحابي فمسلم، و لم أقف عليه موقوفاً على ابس عباس.

وإن كان يقصد الحافظ أنه موقوف على مجاهد

فليس بجيد لأن قول التابعي قولاً لا مجال للرأي فيه كأن يكون من الغيبيات، هل يكون له حكم الرفع ؟، بحيث يقال: إنه في حكم المرسل.

أو يقال: إنه موقوف عليه، وفرق بينه وبين الصحابي من وجوه.

الأول: أن الصحابي الغالب منه أنه يروى عن صحابي مثله، أو عن الرسول عَلَيْكُ، وبالتالي الواسطة ثقة، فيكون له حكم الرفع، بينما التابعي قد يروي عن تابعي آخر، والتابعي الآخر قد يكون حافظاً، وقد لا يكون.

الوجه الثاني: أنه على التسليم بأن له حكم المرسل، فمرسل التابعي ضعيف، بخلاف مرسل الصحابي رضى الله عنه.

الوجه الثالث: إذا كنا نشترط في الصحابي ألا يكون ممن يروى عن الاسرائليات إذا أحبر بأمور غيبية من قوله، فما بالك بالتابعي. وعلى كل حال فهذا البحث من المباحث الأصولية الحديثية التي ينبغي أن تحرر من أقوال المحتهدين، وعمل المحدثين.

فالشاهد هل هذا الاختلاف يؤثر في الحديث أم لا ؟

قد يقال: لا يؤثر ؛ لأن الإختلاف إذا اختلف مخرج الحديث لا يعل الموقــوف المرفـوع،

بل ربما يقويه. ووجهه:

عندنا رواية محاهد فيها اختلاف:

فقيل: عن مجاهد يذكر عن ابن عباس.

وقيل: عن بحاهد من قوله. والراجح من رواية بحاهد أنها من قوله؛ لأنها أقوى إسناداً.

أما رواية عبد الكريم الجزري عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، فهــي طريـق آخـر لم يأت من طريق بجاهد، فيكون الحديث من هذا الطريق محفوظاً. وهذا القول وحيه حداً.

وأما حديث أبي هريرة فضعيف حداً؛ لأن في إسناده راوياً مجهولاً عيناً.

وأما مرسل الحسن، فهو ضعيف أيضاً فيه علتان:

كونه مرسلاً، وفي إسناده من تكلم فيه.

وقد يقال: إن هذا الاختلاف مؤثر فيه: ﴿

ذلك أن طريق بحاهد وطريق سعيد بن حبير، كلاهما قيل فيه عن ابن عباس.

ومع ذلك ثبت عن مجاهد من قوله.

وعبد الكريم تارة ينسب إلى الجزري الثقة في طريق عبيد الله بن عمرو الرقي.

وتارة ينسب إلى ابن أبي أمية كما في طريق هشام الدستوائي.

وتارة عن الحسن مرسلاً، وتارة من مسند أبي هريرة،

ولا يكفي أن يكون طريق عبيد الله بن عمرو مستقلاً حتى يكون مقبولاً، فالعلماء يعلون الحديث للمخالفة، ولو كان الطريق مستقلاً، فإذا كان الأكثر أو الأحفظ على إرساله أو وقفه رجح على الموصول والمرفوع، وأقرب مثال على هذا ما رواه ابن أبي شيبة (١٧١/١) رقم ١٩٧٣، وأحمد وغيرهما ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله عليه توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.

فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وهو طريق مستقل كما أفصح عنه ابن دقيق العيد، فقال في نصب الراية (١٨٠/١): " ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليسس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة، لم يشارك المشهورات في سندها. اهـ

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي عن رواية هذيل عن أبي قيس (٢٨٤/١): " ثم

إنهما لم يخالفا مخالفة معارضة، بل روايا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان. اهـ

ومع كونه طريقاً مستقلاً فقد أعله الأئمة بالمخالفة، وإليك النقول عنهم:

قال أبو داود في السنن (١٥٩): كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهـذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي يَرَافِينِ مسح على الخفين.

وذكر البيهقي بسنده أن عبد الرحمن بن مهدي، قال لسفيان: لو حدثتني بحديث أبى قيس عن هذيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه أو كلمة نحوها.

وساق البيهقي بسنده عن محمد بن يعقوب، قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: حدثت أبي بهذا الحديث، فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، وقال أبي: إن عبد الرحمن بن مهدي أبي أن يحدث به، ويقول: هو منكر.

وساق البيهقي أيضاً بسنده عن علي بن المديني أنه قبال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح، رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هذيل بن شرحبيل، عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس.

وروى البيهقي أيضاً من طريق المفضل بن غسان، قال: سألت يحيى بن معين عـن هـذا الحديث، فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس.

وقال النسائي في السنن الكبرى (٨٣/١) قال أبو عبد الرحمن: ما نعلـم أحـداً تـابع أبـا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي عَلِيْكُ مسح على الخفين.

فهذا عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين ومسلم وأبو داود والنسائي رجحوا ضعفه للمخالفة مع اختلاف الطريق، ولم يخرجه البخاري مع أنه على شرطه، فيظهر أنـه لعلـة المخالفة.

قال النووي في المجموع بعد أن نقل عن الأئمة المتقدم ذكرهم تضعيفهم للحديث المرديث على المرديث على المردي قال: حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة... اهـ

فلم يمنع من إعملال الحديث مع كونه طريقاً مستقلاً، ونرجع لحديثنا فمع هذا الاختلاف لايمكن للباحث أن يجزم بصحة إسناده، مع أن القول بالتحريم يفتقر إلى إسناد

# وأجيب بأجوبة:

صحيح خال من النزاع؛ لأن الأصل الحل، ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع، وأما الذين يرون في مثل هذه المسائل أن الاحتياط التحريم فلم يحسنوا؛ لأن الاحتياط أن يتورع المحتهد عن الجزم بتحريم شيء على الناس بمحرد الشك ولكن لا بهد في ما يختاره المحتهد لغيره من اليقين أو غلبة الظن بأن مثل هذا حرام، وأما ما يختار الإنسان لنفسه من باب الاحتياط فالباب واسع، وقد يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمه أهله وولده فضلاً عن الناس، والله أعلم.

#### [ تخريج الحديث ]

الحديث رواه أبو داود (٤٢١٢) حدثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله، عن عبـد الكريــم الجزري.

وأخرجه النسائي في السنن الصغرى ( ٥٠٧٥ ) وفي الكبرى ( ٩٣٤٦ ) قـال: أخبرنـا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، عن عبيد الله، وهو ابن عمرو به.

واخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٦٠٣) حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بــن جعفـر الرقـي، حدثنا عبيد الله، يعني بن عمرو به.

وأخرجه البيهقي في السنن (٣١١/٧) من طريق عمرو– يعني ابن خالد– أنــا عبيــد ا الله ابن عمرو به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ٦٤١٤ ) وأخبرنا أبو عبدا لله الحافظ، ثنا عبدالرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، عن هلال بن العلاء الرقي، ثنا أبي وعبدا لله بن جعفر، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبدالكريم الجزري به.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ١٢٢٥٤ ) حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي ح

وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا حندل بن والق، قالا: ثنا عبيــد الله بـن عمــرو به. ومن طريق عبيد الله بن عمـرو أخرجه البغوي في شرح السنة(٣١٨٠). الأول: ضعف الحديث لأن في إسناده اختلافاً، وقد ناقشت هذا في التخريج.

قال أبو حفص الموصلي: قد ورد: " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، لا يريحون رائحة الجنة، ولا يصح في هذا الباب شيء غير قوله في حق أبي قحافة: "وجنبوه السواد" والجواب عنه من وجهين: ثم ذكرهما(١).

# الجواب الثاني:

أن الوعيد الشديد ليس على الصبغ بالسواد، وإنما هو على معصية أخرى لم تذكر، كما قال الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له (۲)، وابن الجوزي كما سيأتي عنه، ويدل على ذلك قوله على يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم، فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضاب بالسواد؛ إذ لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله في آخر الزمان فائدة، فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح.

قلت: قد يكون فائدة ذكر آخر الزمان أنه يكثر فيه، وينتشر، بخلاف ما وحد في العصر الأول، فإن الصبغ من آحادهم، وعلى كل حال هذا تأويل للنص والذي ينبغي على طالب العلم أن يترك تأويل النصوص وحملها على خلاف الظاهر، وإذا كنا نعيب على أهل البدع تأويل نصوص الصفات،

<sup>(</sup>١) جنة المرتاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب (ص: ٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) ذكره عنه ابن حجر في الفتح (۱۰) ۳۰).

فكيف نسمح لأنفسنا أن نقبل به هنا، وما الفائدة من ذكر هذا الخبر إذا كان على معصية لم تعلم، ويكون الخبر لغواً لا فائدة فيه؛ لأننا لا نعلم حرمهم لنتقيه، غاية ما فيه أن في آخر الزمان قوماً لايريحون رائحة الجنة، ثم القاعدة الأصولية: أن الحكم إذا رتب على وصف فإنه يدل على أن الوصف علة في الحكم، فلو قال قائل: إن قوله تعالى: ﴿ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾(١).

لو قال: إن الجلد ليس على الزنا، وإنما هو على معصية أخسرى لم تذكر هل يمكن أن يقبل ذلك منه ؟

الثالث: أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس والخداع، لا مطلقا جمعاً بين الأحاديث المحتلفة، وهو حرام بالاتفاق(٢).

قال ابن الجوزي: إنما كرهه - يعني الصبغ بالسواد - قوم لما فيه من التدليس، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس، فيجب به هذا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد، ثم نقول على تقدير الصحة يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة لفعل صدر منهم أو اعتقاد، لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم، فعرفهم بالسيما، كما قال في الخوارج: سيماهم التحليق، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام (٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النور، آية: ۲.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٥/٩٥٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الموضوعات (۲۳۰/۳).

# الجواب الرابع عن الحديث:

لقد صبغ جماعة من أصحاب النبي يَتِلِيْكُ بالسواد، أيكون الصبغ متوعداً عليه بأنه لا يريح رائحة الجنة، ثم هـؤلاء يصبغون ؟!!، ولا ينقـل إنكـار مـن الصحابة رضوان عليهم، وهم أكمل الأمة في النصح والعلم والقيام بالواحب، لا يخافون في الله لومة لائم.

# وأجيب:

بأننا إنما نحتاج إلى الرد إلى أقوال الصحابة وأفعالهم فيما لم يرد فيه نص، أما ما رود فيه نص فلا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى أفعال الصحابة، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فُرُودُه إلى الله والرسول ﴾(١)، فإذا كانت السنة واضحة صريحة فلا ترد إلى غيرها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مسائل كثيرة خالف فيها بعض الصحابة النص المتفق عليه، ومع ذلك لم يقدح هذا في النص، أرأيت إلى لبس خاتم الذهب جاء فيه النص واضحاً بتحريمه، ومع ذلك جاء عن عدد من الصحابة كانوا يلبسون خاتم الذهب، فهل كان ذلك علة في رد النص ؟

وقد يقال: إن الرجوع إلى فهم الصحابة يتعين لفهم النص، وفهمهم أولى من فهم غيرهم، فيحمل على أن النهي للكراهة لمخالفتهم النهي، لكن يشكل عليه قوله في الحديث: " لا يرح رائحة الجنة " لا يقال مثل هذا في المكروه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النساء، آية: ٥٩.

# الجواب الخامس:

أن العقوبة الواردة في الحديث مبالغ فيها، وقد يكون من أسباب ضعف الحديث أن يرتب على العمل اليسير ثواب عظيم، أو عقاب كبير كما ذكر ذلك العلماء، وهذا يقال هنا لأن الإسناد ليس من القوة (١)، فالتحريم نحتاج للقول به إلى إسناد صحيح خال من النزاع ؟ لأن الأصل الحل، ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع.

# وأجيب:

بأن الشرع هو الذي يقدر أن الذنب يسير أو عظيم، ولذلك ورد وعيـ د

فأحاب رحمه الله: هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله عَبِينَ وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويجبه، ويكرهه، ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول عَبِينَ كواحد من أصحابه

فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول بَيْكُ وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر به، وما لا يجوز مما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه ؛ فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أثمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، والله أعلم. المنار المنيف (ص: ٤٣) فلا يقطع بضعف الحديث لمجرد عظم الثواب أوالعقاب إلا من أعلم. المحهد البصير بالعلل من أثمة علل الحديث كأحمد بن حنبل رحمه الله، ويحيى بن معين، وابن المدين والبخاري ونحوهم.

<sup>(1)</sup> قال ابن القيم في المنار المنيف: سئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده ؟

شديد في المسبل إزاره،

(١٥٩-٦١٥) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن خرشة بن الحر،

عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليهم، قال: فقرأها رسول الله ﷺ ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله ؟ قال: المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (۱).

فلا يمكن أن نعل الحديث بأن ذنب الإسبال يسير فكيف يتوعد عليه بمثل هذه العقوبة، والله أعلم.

# الدليل السادس:

(٦١٦- ١٨٠) ما رواه ابن عدي في الكامل، قال: حدثنا صدقة بن منصور بحران، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عاصم بن سليمان التميمي، عن إساعيل بن أمية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: جيء بأبي قحافة إلى النبي ﷺ يوم الفتح، ورأسه ولحيت كانها ثغامة، فقال: النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد<sup>(٢)</sup>.

[ موضوع بهذا الإسناد ] <sup>(٣)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) الكامل (۵/۲۳۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> فيه عاصم بن سليمان التميمي.

قال عمرو بن على: كان كذاباً يحدث بأحاديث ليس لها أصول كذب عن رسول الله

# الدليل السابع:

الله بن المؤمل، عن عكرمة بن خالد، قال: أتي بأبي قحافة إلى النبي على الله بن المؤمل، عن عكرمة بن خالد، قال: أتي بأبي قحافة إلى النبي على وكأن رأسه ثغامة، فبايعه رسول الله على ثم قال: غيروا رأس الشيخ بحناء.

[ ضعيف وذكر الحناء فيه منكر ] (١).

عَلِيْهُ وَأَصِحَابِهِ. الجرح والتعديل (٣٤٤/٦). وذكر في اللسان أحــاديث وضعها على رســول الله عَلِيُّةُ . لسان الميزان (٣٣٨/٣).

وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: غلب على حديثه الوهم. الضعفاء الكبمر (٣٣٧/٣).

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: ضعيف الحديث متروك الحديث. الجرح والتعديل (٣٤٤/٦).

قال ابن عدي: كان يعد ممن يضع الحديث. لسان الميزان (٢١٨/٣).

قال النسائي: متروك. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

<sup>(۱)</sup> الطبقات الكبرى (٥/١٥) وفيه ثلاث علل:

الأول: في إسناده عبد الله بن المؤمل.

قال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (١٧٥/٥).

وقال أحمد: ليس هو بذاك. المرجع السابق.

وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الكبير (٣٠٢/٢).

وفي التقريب: ضعيف الحديث.

الثاني: أن عكرمة تابعي، فهو مرسل.

الثالث: أن قصة أبي قحافة من الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن الرسول عَلَيْكُم قال: غيروه بحناء، وإنما الخلاف هل قال: وحنبوه السواد أم لا.

#### الدليل الثامن:

(۱۱۸-۲۱۸) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة،

عن عبد الملك، قال: سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة ؟ فقال: هو مما أحدث الناس، وقد رأيت نفراً من أصحاب رسول الله على فما رأيت أحداً منهم يختضب بالوسمة، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة (١).

[ إسناده صحيح ]

#### وأجيب:

أولاً: لا شك أنه ثبت عن بعض الصحابة الصبغ بالأسود، ثبت عن الحسن من طرق كثيرة وبعضها صحيح، وثبت عن عقبة بن عامر بسند صحيح، وسيأتي النقول عنهم إن شاء الله.

(۹۱۹–۱۸۳) ثانیاً: قد روی ابن أبي شیبة، قال: حدثنا ابن نمــير، عـن إسرائيل، عن عبد الأعلى، قال: سألت ابن الحنفيــة عـن الخضــاب بالوسمــة ؟ فقال: هي خضابنا أهل البيت (۲).

[ وسنده حسن ]

ثالثاً: أن الصبغ بالأسود على فرض أن جميع الصحابة لم يصبغوا به، لم ينقل عن الصحابة أيضاً أنهم كرهوه أو منعوه، ولو نقل لكان صالحاً للحجة.

وقال بعضهم: إن الوسمة صبغ ليس بالأسود، قيل: إن كان كذلك لم يكن قول عطاء بأن الصبغ به حدث دليل أن الصحابة لم يصبغوا بالأسود،

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱٤٨/٥) رقم ۲٥٠٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصنف (۱٤۸/۵) رقم ۲٥٠۲۳.

(1 E N)

فأما أن تعتبره أسود فالجواب عنه ما علمت، أو ليس بالأسود فلا تستدل به على أن الصحابة لم يصبغوا بالأسود.

# الدليل التاسع:

(۱۸۶–۹۲۰) ما رواه ابن عدي من طريق رشدين بن سعد، عـن أبـي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ إن الله يبغض الشيخ الغربيب.

قال أحمد: قال رشدين: الذي يخضب بالسواد (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

ضعفه أحمد بن حنبل، عن رشدين بن سعد، وقدم ابن لهيعة عليه. الجرح والتعديل (١٣/٣). وقال يحيى بن معين، كما في رواية ابن أبي خيثمة عنه: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال على بن الحسين بن الجنيد: سمعت ابسن نمير يقول: رشدين بـن سـعد لا يكتـب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال قتيبة: كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرأ ه. التاريخ الكبير (٣٣٧/٣).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٢٠٣).

وقال ابن رشدين: كان ضعيفاً. الطبقات الكبرى (١٧/٧).

<sup>(</sup>۱) الكامل (۱۵٦/۳).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فيه رشدين بن سعد، جاء في ترجمته.

## دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد.

جمعوا بين النهي عن الخضاب بالسواد، وبين فعل الصحابة على أن النهي ليس للتحريم، ولو كان للتحريم لما خضب جمع من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

قال ابن القيم: "صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يخضبان بالسواد، ذكر ذلك عنهما ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب، وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن حامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي

وقال ابن عدي: ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه عن من يرويه عنه ما أقل فيها ممن يتابعه أحد عليه، وهـو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (١٤٩/٣).

وذكره العقيلي في الضعفاء. (٦٦/٢).

وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل، ويقرأ كل ما يدفع إليه، سواء كان ذلك حديثه أو من غير حديثه، ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. المجروحين (٣٠٣/١).

وفي إسناده أيضاً أبو حميد صخر بن زياد، مختلف فيه.

المقدمي، والقاسم بن سلام (١).

فذكر ابن القيم ثمانية من أصحاب النبي عَلِيَّ يصبغون بالسواد، أيكون الصبغ متوعداً عليه بأنه لا يريح رائحة الجنة، ثم هؤلاء يصبغون !! ولا ينقل إنكار من الصحابة رضوان عليهم، وهم أكمل الأمة في النصح والعلم والقيام بالواحب، لا يخافون في الله لومة لائم، فإما أن نقول: إن فعل مثل هؤلاء يقدح في المنقول من النهي، وهذا غير حيد، أو نقول: إن فعل هؤلاء يبين أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، فيكون من أحازه لم يعارض من كرهه، والجواز لا ينافي الكراهة كما هو معروف، ومن خضب بالسواد فهم أن الأمر على التحيير. والله أعلم.

قال ابن القيم: وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب (٢).

وسوف أحاول تخريج بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن أقوالهم ليست كأقوال غيرهم.

(۱۲۱-۱۲۰) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، عن الزهري الزهري، قال: إن الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر: رأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قصيراً (۲).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٣٦٩/٤)، وذكر نحواً من ذلك القاضي عياض، فقال في شرحه لصحيح مسلم (٦٢٥/٦): " وكان منهم من يخضب بالسواد، وذكر ذلك عن عمر وعثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر، ومحمد بن علي وعلي بن عبد الله بن عباس، وعسروة وابس سيرين، وأبي بردة في آخرين ". اهـ

<sup>(</sup>۲) تهذیب السنن (۱۰٤/٦).

<sup>(</sup>۲) المصنف (۲۰۱۸٤).

(۱۸۲–۹۲۲) وروى عبد الرزاق أيضاً، قال: عن معمر، عن الزهـري قال: كان الحسن بن على يخضب بالسواد (۱).

(۱) المصنف (۲۰۱۹۰).

رجاله ثقات إن كان الزهري سمع من الحسين بن علي، وقد حاء في العلل لابن أبي حاتم (٣٠٢/٢): " سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: رأيت على بن الحسين يخضب بالسواد، وأخبرني أن أباه كان يخضب به. قال أبي: هذا الحديث منكر " اهـ. فهنا الزهري يروي عن الحسين بن على بواسطة ابنه على.

لكن روى الطبراني في المعجم الكبير (٩٨/٣) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمد بن عبدالرحيم أبو يحيى، ثنا حسين بن محمد، ثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أنس، أن الحسين بن على كان يخضب بالوسمة. وسنده صحيح.

والوسمة: حاء في المصباح المنير (ص: ): " الوَسِمة بكسر السين العظلم يختضب به " والعظلم حاء في لسان العرب: " عن الزهري أنه ذُكِرَ عنده السخيضابُ الأُسْودُ فقـال: وما بأسٌ بهِ ؟ هـأنذا أخْضِبُ بالـعِظْلِـم "

والعظلم من تَعَظَّلَمَ الليلُ: أظْلَمَ , واسْوَدَّ حِدًّاً. والـعَظْلَمَةُ: الظَّلْمَةُ. والله أعلم. وقال ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٤/٥) باب من كره الخضاب بالسواد.

ثم ساق بسنده أن عطاء سئل عن الخضاب بالوسمة، فقال: هو مما أحدث النــاس، فهــذا صريح من ابن أبي شيبة أن الوسمة هي السواد.

فتبين منه أن الوسمة: هو الخضاب بالأسود.

ويؤيد هذا التفسير ما قاله ابن عبد البر في التمهيد (٨٦/٢١) قال: وذكر أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت سعيد بن جبير سفل عن الخضاب بالوسمة، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور فيطفئه بالسواد. ورحاله ثقات. فظهر أن الوسمة هو السواد.

وروى الطبراني في الكبير (٩٩/٣)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن حواس الحنفي ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال رأيت الحسين بن على يخضب بالسواد.

ورحاله ثقات، وبالنسبة لتغير أبي إسحاق، فالحواب: قد روى الشيخان من رواية أبسي. الأحوص عن أبى إسحاق في صحيحيهما، والعنعنة قد زالت بالمتابعة، وا لله أعلم.

وقد توبع أبو الأحوص، فقد رواه الدولابي في الذرية الطيبة (١٧٤) حدثنا إبراهيــم بـن مرزوق حدثنا عبدا لله بن داود عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريـث عـن الحســين أنه كان يخضب بالوسمة.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٣/٥) رقم ٢٥٠١٧ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى خباب قال دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد. وهذا سند صالح في المتابعات، وأبو بكر بن عياش قد توبع فيه فقد أخرجه الطبراني (٩٨/٣) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن قيس مولى خباب به.

وقیس مولی خباب، له ترجمه فی الجرح والتعدیل، قال ابن أبی حاتم: روی عـن الحسـن والحسین ابنی علی وابن عمر، روی عنه عبد العزیز بن رفیـع وابن حریـج سمعـت أبـی یقـول ذلك. و لم یذكر فیه حرحاً ولا تعدیلاً (۱۰٦/۷). وقد یقوی قیس باعتباره قد توبع فیه، فـاذا روی الراوی ما یتابع علیه، و لم نجد حرحاً كان هذا دلیلاً علی حفظه، وا لله أعلم.

وأخرج ابن الجعد في مسنده (٢١٢٦ )، قال: أنا شريك، عن فراس، عـن عـامر قـال: رأيت الحسين بن على يخضب بالسواد.

روى الطبراني في المعجم الكبير (٢١/٣) رقم ٢٥٣١ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبادة بن زياد، ثنا شريك، عن عبد الله بن أبي زهير مولى الحسن بن على رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت الحسن بن على رضى الله عنه يخضب بالوسمة.

قال الحضرمي: هكذا قال عبادة مولى الحسن، وإنما هو مولى الحسين.

وروى الطبراني في الكبير (٢٥٣٥)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن الحسسن ابن على رضى الله تعالى عنه كان يخضب بالسواد.

قال الهيثمي في المجمع (١٦٢/٥) رجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن إسماعيل بن رجاء، وهو ثقة.

# الأثر الثاني:

(٦٢٣-١٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثنا أبو عشانة المعافري، قال:

رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول:

(١٨٨-٦٢٤) روى ابن أبي الدنيا في العمر والشيب، قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا زكريا بن عدي، عن زاحر بن الصلت، عن الحارث بن عمرو، عن البحري بن عبد الحميد، أن عمر بن الخطاب قال: نعم الخضاب

روى الطبراني (٢٢/٣) رقم ٢٥٣٦ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، ثنا أبي، ثنا محتسب أبو عائذ، حدثني شحاع بن عبد الرحمن، أنه رأى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه مخضوبا بالسواد على فرس ذنوب. وسنده ضعيف.

وروى الطبراني في الكبير (٢٥٣٤)، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثني أبي، عن حدي عامر، عن يعقوب القمي، عن عنبسة بن سعيد، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الشعبي، أن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه كان يخضب بالسواد.

وروى الطبراني في الكبير (٩٩/٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا كامل ابن طلحة الجحدري، ثنا ابن لهيعة، عن عبد الرحمن بن بزرج قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنها يخضبان بالسواد، وكان الحسين يدع العنفقة. وفيه ابن لهيعة.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱۸٤/٥) رقم ۲۰۰۲. وسنده صحيح، وقد أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲۰٤/۳) من طريق الليث به.

# السواد هيبة للعدو ومسكنة للزوجة (١).

[ سنده ضعیف ] <sup>(۲)</sup>.

# الأثر الرابع:

(- ٦٢٥) روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا نعيم بن حماد، ثنا رشدين بن سعد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن سعد بن أبي وقاص كان يخضب بالسواد.

[ سنده ضعيف ] (7).

(١) العمر والشيب (٤).

(۲) فيه البحتري بن عبد الحميد لم أقف عليه، والحارث بن عمرو لم ينسب فيتبين لي من هو. وأخرجه ابن قتيبة (۵۳/۲) من طريق زكريا بن يحيى بن نا فع الأزدي، عن أبيه، عن عمر. ولم أعرفهم.

(۲) المعتجم الكبير (۱۳۸/۱) رقم ۲۹۰، وسنده ضعيف، فيه نعيم بن حماد، ورشدين، وكلاهما ضعيف، ورواه الطبراني (۱۳۸/۱) رقم ۲۹۲ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا سليم بن مسلم، عن معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد أن سعدا كان يخضب بالسواد.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٢/٥): " سليم بن مسلم لا أعرفه ".

قلت: سليم بن مسلم هو الخشاب معروف، وترجمته في كتب الرحال مشهورة.

قال أحمد بن حنبل: قد رأيته بمكة، ليس يسوى حديثه شيئاً. الجرح والتعديل (٢/٤/٣).

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، كما في رواية الدوري عنه. المرجع السابق. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (٢٤٤).

# الأثر الخامس:

(٦٢٦–١٩٠) روى الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن منصور الكلبي قال حدثني سليم أبو الهذيل قال:

رأيت جرير بن عبدا لله يخضب رأسه ولحيته بالسواد (١٠).

# الأثر السادس:

(۱۹۱-۲۲۷) قال الهيثمي في المجمع: وعن عبد الله بن عمرو، أن عمر بن الخطاب رأى عمرو بن العاص وقد سود شيبه فهو مثل جناح الغراب، فقال: ما هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال: يا أمير المؤمنين أحب أن يرى في بقية، فلم ينهه عن ذلك و لم يعبه عليه.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، قال سعيد بن أبي مريم: حدثني من أثق به، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وبقية رحاله ثقات (٢).

أما الآثار عن التابعين فهي كثيرة حداً، ولكن لما كانت المسألة فيها أحاديث أكتفيت بها، لأن الاستدلال بأقوال التابعين إنما يستأنس به إذا لم يكن في المسألة سنة عن الرسول عليهم ولا عن أصحابه، فإننا نرجع إلى آثار السلف من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

وقال يحيى بن معين: كان ينزل مكة وكان جهمياً خبيثاً. الضعفاء الكبير (١٦٤/٢).

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، الـذي يتخـايل إلى المستمع لهـا وإن لم يكن الحديث صناعته أنها موضوعة . المجروحين (٣٥٤/١).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (٢٩١/٢) رقم ٢٢٠٩، قال الهيثمسي في المجمع (١٦٢/٥): "سليم والراوي عنه لم أعرفهما ".

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (١٦٢/٥)، و لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة.

#### دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد.

#### الدليل الأول:

لم يثبت عن الرسول عَلِيُّ نهي في التحريم، والأصل في الأشياء الإباحة.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق (١).

وإمام بمثل مالك، وهو في المدينة قد رأى فقهاء التابعين وأخذ منهم يرى أنه لم يسمع في الصبغ بالسواد شيئاً دليــل على أن أحــاديث النهــي في البــاب لاتصح.

# الدليل الثاني:

(۱۹۲-۲۲۸) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيـز بـن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قـال أبو سلمة بن عبد الرحمن،

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم (٢).

#### وجه الاستدلال:

أن الحديث يقتضي الأمر بالصبغ، و لم يقيد صبغاً دون صبغ، فبأي شيء صبغ الرجل فقد امتثل الأمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الموطأ (۹٤٩/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح البخاري (۳٤٦٢)، مسلم (۲۱۰۳).

#### الدليل الثالث:

(٩٣-٦٢٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد وابن نمير قالا ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَبَالَيْهُ: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (١).

[ إسناده حسن ] <sup>(۲)</sup>.

#### وجه الاستدلال:

أن الرسول عَبَالِيْ أمر بتغيير الشيب، فله أن يغيره بأي شيء ؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد بشيء.

# الدليل الرابع:

(۱۹۲-۱۳۰) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بـن يحيى، أخبرنا أبـو خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: أتي بأبي قحافة – أو جاء عـام الفتـح أو يـوم الفتـح-وراسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۲۱/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الحديث أخرجه أحمد (٤٩٩/٢) عن يزيد بن هارون وحده به.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٣٩/١) عن يزيد بن هارون وابن نمير به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٩٧٧ه)، قال: حدثنا وهب أخبرنا خالد عن محمد به.

وأخرجه ابن حبان (٤٧٣) قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمـد بـن عبـد الله بـن نمير قال: حدثنا بن إدريس، عن محمد به.

وأخرجه أحمد (٣٥٦/٢) والترمذي (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٦٠٢١) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات والشواهد.

هذا بشيء <sup>(۱)</sup>.

وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديثين السابقين.

وأجيب عن هذا:

بأن الأمر المطلق بتغيير الشيب مقيد بالأحاديث الأخرى، وهو النهي عن الأسود، كما في حديث حابر وأنس وغيرهما.

#### الدليل الخامس:

(۱۹۵-٦٣١) ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فسراس، نا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي، ثنا دفاع بن دغفل السدوسي، عن عبدالحميد ابن صيفي، عن أبيه،

عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله ﷺ: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد ؛ أرغب لنسائكم فيكم، وأهيب لكم في صدور عدوكم.

[ إسناده ضعيف <sub>]</sub> <sup>(۲)</sup>.

و لم أقف له على توثيق، وفي التقريب مقبول: يعني إن توبع.

دفاع بن دغفل السدوسي:

قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (٣/٥٤٥).

وفي التقريب: مخضرم، ويقال له صحبة و لم يصح، نزل البصرة، غــرق بفــارس في قتــال الحوارج قبل سنة ستين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۲۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) فيه عمر بن الخطاب بن زكريا

روى عنه اثنان منهم يحيى بن حكيم المقوم، وأثنى عليه خيرا. تهذيب الكمال (٣١٥/٢١).

# الدليل السادس:

أن أبا بكر صبغ بالحناء والكتم، والحناء والكتم يعطي نوعاً من اللون الأسود، وذلك لأن الأسود درجات، منه: الأسود الداكن، ومنه الأسود الفاتح، وبينهما درجات، يسميه بعضهم باللغة المعاصرة البني الغامق، وهي لون من درجات اللون الأسود، فلما أذن في الحناء والكتم دل على إذنه بالأسود، لكن قد يكون الحناء له نفع للبشرة والشعر، فخص بالنص، وهو دليل على حوازه بغير الحناء والكتم مما يعطي لونهما. والله أعلم.

# دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل.

قالوا: إن الزينة للمرأة مطلوبة، ولذلك حاز لها خضاب اليدين والرحلين، ولا يجوز ذلك في حق الرحل، وحاز لها لبس الذهب دون الرحل، والأحاديث الواردة إنما ثبتت في حق الرحل، كحديث: "وحنبوه السواد" وحديث يكون قوم آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، قد حاء في بعض الفاظه: " يخضبون لحاهم بالسواد. والله أعلم.

هذا بعض ما وقفت عليه من أدلة الفريقين، والقول بالتحريم قول قوي، والقول بالكراهة أقوى، وهو قول السواد الأعظم من الأمة، بـل إن التحريـم إنما هــو وجـه عنـد بعض أصحـاب الشافعي فقـط، والوجـه الآخر مكـروه فحسب. وما عداهم من المذاهب الأربعة بين بحيز وكاره،

وقال في مصباح الزجاجة (٩٣/٤): "هذا إسناد حسن، ـ وقال في الهامش: هذا الحديث معارض لحديث النهي عن السواد، وهو أقوى إسناداً، وأيضا النهي يقدم عند المعارضة. اهد والصواب أن الحديث ليس بحسن كما عرفت من رجاله. والله أعلم.

فهذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان الجواز، وقال ابن عابدين: ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية. وهذا مالك يقول: لا أعلم فيه شيئاً.

وهذا الإمام أحمد يكره الصبغ، ويفسرها أكثر أصحابه بأنها كراهة تنزيه.

والصواب أن كل ما قيل: مكروه في كتب المذاهب الفقهية، ولم نعلم أنهم يريدون به كراهة التحريم، فإنه يحمل على كراهة التنزيه:

أولاً: لأن اصطلاح الكراهة عند الفقهاء يختلف اصطلاحه في نـص الشارع، وإنما اشتهر هذا المصطلح أعني إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه عند الفقهاء.

ثانياً: أنهم صرحوا بالمقصود به، فلا نتكلف في صرفه (١٠).

(۱) قال في الفتاوى الهندية: " وعن الإمام - يعني أبها حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم والوسمة. وسبق لنا معنى الوسمة أنها الصبغ بالسواد.

والخلاف بين أصحاب أبي حنيفة دائر بين الجواز، وبين الكراهة كراهة تنزيه فقط. فأبو يوسف ومحمد بن الحسن على الجواز، وصححه ابن عابدين، وهو ظاهر عبارة الإمام في وصفه الصبغ بالوسمة أنه حسن.

وقال مالك عن الصبغ بالأسود: لم أسمع فيه شيئاً معلوماً، وغيره ذلك من الصبغ أحــب إلى.

وقال في حاشية العدوي (٤٤٥/٢): " ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد من غير تحريم.

وقول مالك: وغيره من الصبغ أحب إلى عللـه البـاحي بقولـه: لأنـه صبـغ لم يصبـغ بـه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم أصحابه من هــذه اللفظـة كراهـة التنزيـه، واللفظـة لا تقتضيه ؛ لأن الكراهة حكم شرعي، وما دام لم يسمع فيه شيئاً فينبغي أن تفســر أن غـيره مـن

وقد حاولت قدر الإمكان عرض أدلة الفريقين بكل حياد؛ لأن نصوص المعرفة حق للقارئ، لا يجوز إذا رجحت قولاً أن أغمط أدلة القول الآخر ؛ ولأن فهم النص قد أوافق عليه وقد أُخَالف، وفرق بين رأي العالم واحتهاده وبين النص؛ لأن لو جعلنا فهم النص بمنزلة النص ألغينا الاحتهاد، والعصمة

الصبغ مستحب، وأما هو فلم يصل إلى درجة الاستحباب، وذلك لأنه لم يسمع فيه شيئًا.

وبدليل أن أشهب روى عنه في العتبية: ما علمت أن فيه النهي، وإذا كــان لم يعلــم فيــه نهياً كيف يكون مكروهاً في المذهب، والله أعلم.

وقال في الفواكه الدواني (٣٠٧/٢): " ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ".

وقال في الرسالة: ويكره صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم، انظر أسهل المدارك (٣٦٤/٣). وإذا نص على أنه من غير تحريم، كيف تحمل الكراهة عند أصحاب مالك على كراهة التحريم.

وقال ابن مفلح في الفروع (١٣١/١): " ويكره بسواد، وفاقاً للأثمة، نص عليه، وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب، ولا يحرم ": أي أن هذه الكتب الثلاثة نصت على أنه لا يحرم، ولذلك قال في الإنصاف: وقال في المستوعب والغنية والتلخيص: يكره بسواد في غير حرب، ولا يحرم. انظر الإنصاف (١٢٣/١).

وقال في الآداب الشرعية (٣٣٧/٣): ويكره بالسواد نص عليه، ثم قال: ويحرم بالسواد على الأصح عند الشافعية. فهنا فرق بين المكروه في مذهب الحنابلة وبين الحرام في مذهب الشافعية.

وقال أيضاً: والكراهة في كلام أحمد هل هي للتحريم أو التنزيه ؟ على وجهين.

يقصد أن لفظ الكراهة إذا حاء عند أحمد فأصحابه مختلفون في تفسيرها على وجهين.

وقال في مطالب أولي النهى (٨٩/١): وكره تغيير الشيب بسواد في غير حرب، وحسرم لتدليس. وقال مثله في كشاف القناع (٧٧/١).

فهنا واضح أن الكراهة كراهة تنزيه لاختلاف الحكم بين فعله من غير تدليس فيكره، أو يفعل للتدليس فيحرم. إنما هي للنص، وليست لفهم النص، فلا يخلط بينهما، فيبقى على طالب العلم أن يذكر النصوص، والقارئ يرجح ما يراه، ولا ينبغي أن نصادر حق القارئ بالترجيح، فأتحامل فأسوق كل دليل أراه يؤيد رأبي، ولو كان بتأويل سائغ أو غير سائغ، وأغض الطرف عن أدلة القول الآخر بسبب أنه لم يترجح لي، وأتكلف التأويل، ورحم الله ابن القيم فإنك حين تقرأ له مسألة خلافيه، يجمع لكل قول ما يمكن أن يكون مؤيداً له، ويسوق له الأدلة من هنا وهناك حتى تظن أنه يرى هذا القول، ثم في آخر الأمر يتبين لك أنه لا يراه، ولكن فرق بين أن أعطي كل قول حقه من الأدلة، وبين أن أغمط أدلته خشية أن يترجح لغيري خلاف ماترجح لي.

وأحكام الإسلام منها ما هو واضح بين، ومنها ما هـو خفي، وهـو ما عناه الرسول يَهِ بقوله: " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمـور مشتبهات " فبعـض المسائل من الأمـور المتشابهة، والـذي ينبغي على طالب العلـم أن يستفرغ وسعه في فهم النص ودلالته، وليست كل مسالة يكون الفرق بين القولين فيهما كما بين السماء والأرض، ففي أحيان كثيرة يكون الترجيح هـو اطمئنان النفس وميلها إلى أحد القولـين، وهـذا الميـل يكفي في ترجيح أحـد القولين ؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولكـن إذا كانت المسألة كذلك ينبغي أن يتورع الإنسان من الطعن في أي من الأقوال المحتملة، والله أعلم.

وإني حين أرجح كراهية تغيير الشيب بالسواد، ذلك لأن ما يختاره الإنسان للناس غير ما يختاره الإنسان لنفسه، فإن على الباحث أن لا يوقع بتحريم شيء إلا وقد ظهر له ظهوراً حلياً من نص صريح لا خلاف في ثبوته، وذلك لأنه يخبر عن حكم الشرع، لا عن سلوك يرتضيه لنفسه، والاحتياط

ليس في حانب المنع، بل الاحتياط هو أن لا يتجرأ أحد على التحريم إلا بدليل صريح صحيح، فمن ظهر له هذا، فهو وذاك، ومن لم يظهر له، فمن أين يقوله، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفروا على الله الكذب لا لتفروا على الله الكذب لا يفحلون (١) بل إن التحريم أشد من الإباحة، وذلك أن الإباحة لا تحتاج إلى دليل، لأنها الأصل بخلاف التحريم.

<sup>(</sup>۱) الأنعام، آية: ١١٦.

# مُوسُوعَدَ فَيَّالِمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

تألیف اُبیع مردبیات بن محسر رالدبیات

المجكلد الرّابت



# الباب السابع في شعر الرأس

وفيه ثلاثة فصول ،

الفصل الأول: في حلق شعر الرأس.

الفصل الثاني : في النهي عن القزع .

الفصل الثالث : في الترجل وصفته .



# الفصل الأول فى حلق شعر الرأس

اختلف العلماء في حلق شعر الرأس.

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك ولا حاجة، وهو مذهب المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقال: ورأيت رجلاً من أصحابنا قد استأصل شــعره، فظـن أبـو عبـد الله أنـه محلـوق، وكان رآه بالليل، فقال لي: تعرفه ؟

قلت: نعم. قال: قـد أردت أن أغلـظ لـه في حلـق رأسـه. وانظـر الفـروع (١٣٢/١)، والآداب الشرعية (٣٣٤/٣).

وأخرج ابسن هبانئ في مسائله (ص: ١٥٠،١٤٩): قبال: سمعت أبها عبـد الله يقـول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت ". اهـ

ونقل نحوه أبو داود في مسائله (ص: ٣٥٢) رقم ١٦٩٢.

<sup>(</sup>۱) قال في حاشية ابن عابدين (٤٠٧/٦): " السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق، وذكر الطحاوي أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة " اهـ يعـني: أبـا حنيفـة وصاحبيه. وذكر مثله في الفتاوى الهندية (٣٥٧/٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي (٤٤٤/٢)، الفواكه الدواني (٣٠٦/٢) وقد نصا على أن حلق الرأس بدعة.

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب الـترجل للحلال (ص: ١٢٠): "أخبرنا أبو بكر المروزي، قال: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس ؟ فكرهم كراهية شديدة. قلت: تكرهم ؟ قال: أشد الكراهة. وأراه ذهب إلى حديث النبي عَبِي قال: "سيماهم التحليق"، واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: لو وجدناك محلوقاً - يعني لصبيغ - لَضُرِبَ الذي فيه عيناك. وغلظ به أبو عبد الله.

وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين(٢).

# دليل من قال: تركم أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه. الدليل الأول:

قال النووي: لم يصح أن النبي عَبِلِكُ حلقه إلا في الحج أو العمرة (٣).

وجاء أيضاً في كتاب الترجل للخلال (ص: ١٢٠): أخبرنا محمد بن على السمسار، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الحلق: حلق الرأس بالموسى في غير الحمج قال: مكروه حلق النواصي إلا في حج أو عمرة، وقال: كان سفيان بن عيينة لا يحلق رأسه في غير الحجج والعمرة إلا بالمقراض.

(۱) قاله الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (٣٦٠،٣٥٩/٤)، وقال النووي في المجموع (٣٦٠،٣٥٩/٤): " أما حلق جميع الرأس، فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالي، ثم قال: والمختار أن لا كراهة فيه، ولكن السنة تركه، فلم يصح أن النبي عَلَيْكُ حلقه إلا في الحج والعمرة، و لم يصح تصريح بالنهي عنه". وانظر أسنى المطالب (٢/١٥٥).

(۲) الإنصاف (۱۲۲/۱)، كشاف القناع (۲۹/۱)، مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى (۸٦/۱)، وجاء في كتاب الترجل للخلال (ص: ۱۱۹): " أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: الحلق في غير حج ولا عمرة ؟ قال: لا بأس، وقال: كنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجملين، ولا يحفيه، ويأخذه وسطاً. اهـ.

ورواية الكراهة عنه أقوى وأشهر، وقد تكلمت في رواية حنبل، ومن قـدح فيهـا مـن أصحاب أحمد ولا يعتبرون ما انفرد به رواية، فارجع إليه إن شئت.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المجموع (٣٤٧/١).

قلت: والتأسى بتركه عَيْكُ كالتأسى بفعله عَيْكَ.

## الدليل الثاني:

كان الرسول عَبِيلِهُ وَالْأُنبياء عليهم السلام لهم شعر كثير، وهذا دليل على أن تركه أفضل، وإليك النصوص في صفاتهم:

ما ورد في صفة شعر رسول الله عَلِيُّكُم،

(۲۰۳-۳۳۹) روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق،

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي الله عنهما قال: كان النبي الله مربوعاً بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئاً قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه إلى منكبيه، هذا لفظ البخاري، وقد رواه مسلم (۱).

وفي رواية لمسلم: "عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه " (٢).

والجمة، جاء في القاموس: الجَمُّ: الكثيرُ من كلِّ شيء.

وأما ماورد في صفة شعر الأنبياء عليهم السلام،

فقد جماء في الصحيحين، عن النبي عَنِينَ في حديث الإسراء، قال: "ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه ، وأنا أشبه ولده به " ("). وقد سبق لنا صفة شعر الرسول عَنِينَ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح البخاري ( ٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح مسلم (۲۳۳۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۳۲۰٤)، ومسلم (۱٦۸).

وأما ما جاء في صفة شعر موسى عليه الصلاة والسلام،

(۲۰۶-۹۶۰) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا إسرائيل، أخبرنا عثمان بن المغيرة، عن مجاهد،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي على رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأهر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم، جسيم، سبط كأنه من رجال الزط (١).

فقوله: " سبط " قال الحافظ في الفتح: " السبط بفتح المهملة، وكسر الموحدة: أي ليس بجعد، وهذا نعت لشعر رأسه " (٢).

وأما ما جاء في صفة شعر عيسى عليه الصلاة والسلام،

(۲۰۵-۹٤۱) فقـد روى البخـاري، قـال: حدثنـا إبراهيـم بـن المنــذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى، عن نافع،

قال عبد الله: ذكر النبي على يوماً بين ظهري الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعاً يديه على منكبي رجلين، وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا المسيح بن مريم، ثم رأيت رجلاً وراءه جعداً، قططاً، أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن واضعاً يديه على منكبي رجل

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۵۸۵).

يطوف بالبيت، فقلت: من هذا ؟ قالوا: المسيح الدجال (١).

الشاهد منه:

قوله عَلِينًا عن عيسى: " تضرب لمته بين منكبيه ".

فهذا رسول الله عَلَيْ والأنبياء عليهم السلام كان لهم شعر كثير، وهذا يدل على أن تركه أفضل من حلقه، ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (٢).

## دليل من قال حلق الرأس بدعة.

الدليل الأول:

كون الرسول عَلِيْكُ لم يفعله إلا في النسك، دليل على أنه لا يتعبد بحلقه. قال ابن القيم: " لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك " (٣).

الدليل الثاني:

(۲۰۲-۲۶۲) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين، يحدث عن معبد بن سيرين،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي على قال: يخرج ناس من قبل المشرق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم ؟ قال: سيماهم التحليق. أو قال

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۳۲۰۱)، مسلم (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> زاد المعاد (۱۷٤/۱).

277

التسبيد (١).

وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم كــان تركـه شـعاراً لأهل السنة.

### الدليل الثالث:

(٢٠٢- ٢٠٢) ما رواه الطبراني في الأوسط، قــال: حدثنا يعقــوب بـن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،

عن جابر، عن النبي ﷺ قال: لا توضع النواصي إلا في حبج أوعمرة (٢).

[ إسناده ضعيف ] (۲).

# الدليل الرابع:

أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما

وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦١/٣).

وقد خالف سفيان محمد بن سليمان، فرواه موقوفاً على ابن المنكدر، فقـد رواه ابن الجعد في مسنده (١٦٧٧) قال: حدثنا ابن عباد، أخبرنا سفيان، عـن ابن المنكـدر، عـن أبيـه، قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، وهذا أرجع.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲۱۲۳)، والحدیث أخرجه أحمد (۱۶/۳) وأبو يعلى (۱۱۹۳) والبغوي في شرح السنة (۲۰۰۸) من طریق مهدي بن میمون به.

<sup>(</sup>۲) الأوسط (۱۸۰/۹) رقم ۹٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وقيل: مشمول، ضعيف، وقد سبق نقل كلام أهل العلم فيه في باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.

سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.

### دليل من قال يباح الحلق.

الدليل الأول:

(٢٠٨-٦٤٤) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله (١٠).

[ تفرد بقوله: " احلقوه كله " معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضاً غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة ] (٢).

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱۹۰۲۶).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (۸۸/۲)، وأبو داود (٤١٩٥)، والنسائي في الكبرى (٤٠٧٥)، والصغرى (٤٠٥٥)، وابن حبان في صحيحه (٥٠٤٨)، والبيهقى في شعب الإيمان (٦٤٨٠).

وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: " احلقوا كله... " كما في مسند أحمد (١٠١/٢)، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:

أولاً: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.

ثانياً: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع.

## الدليل الثاني:

(٢٠٩-٦٤٥) ما رواه أبــو داود، قــال: حدثنــا عقبــة بـن مكــرم وابــن. المثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمـــد بــن أبــي يعقــوب يحدث عن الحسن بن سعد،

عن عبد الله بن جعفر، أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثا أن ياتيهم، ثم أتاهم، فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفراخ، فقال: ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا (١)

[ إسناده صحيح ] (٢).

## وقد أجيب عن هذا:

بأن النبي عَلِي إنما حلق رؤوسهم، مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا في النسك لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله، فأشفق عليهم من الوسخ والقمل (٣).

ثالثاً: الحديث في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب به، وأحال على لفظ سابق، وليس فيه: " احلقوا كله أو اتركوا كله "، وسبق الكلام على بقية طرق الحديث عند تخريج حديث ابن عمر في النهى عن القزع.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٤١٩٢).

<sup>(</sup>۲) رجاله كلهم ثقات، والحديث أخرجه أحمد (۱۰٤/۲) وابن سعد في الطبقات (۳۷،۳٦/٤) والنسائي في الكبرى (۸٦٠٤) بأطول من هذا وفيه قصة اسشهاد زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، رووها من طرق وهب بن حرير به بهذا الإسناد.

ورواه مختصراً كرواية أبي داود ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٣٤)، والنسائي في الكبرى (٩٢٩٥،٨١٦٠)، وفي الصغرى (٩٢٢٥) من طريق وهب بن حرير به.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المرقاة (۲٤۲/۸).

وإذا كان هناك حاجة للحلق فلا مانع منه، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا شك أن الأفضل ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم من إبقاء الشعر، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ شعراً ؟ فقال: سنة حسنة، ثم قال أبو عبد الله: لو أمكنا اتخذناه.

وفي لفظ آخر عنه: لو كنا نقوي عليه، له كلفة ومؤنة.

فيؤخذ من هذا أن من يستطيع أن يقوم بغسله وترجيله فالأفضل في حقه أن يتخذه، والله أعلم.

### دليل من قال السنة حلق الشعر .

لا أعلم لهذا القول دليلاً من الأثر، ولا من النظر، ولقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "لا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع، ولا يستحب، ولا هو من سبيل الله وطريقه، ولا من الزهد المشروع للمسلمين، ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء، ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية ديناً حتى جعلوه شعاراً وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفقر والصوفية، حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصاً عندهم، خارجاً عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم، ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقتهم، وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك ديناً وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين، بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب (١).

وما تكلم عليه ابن تيمية يقرب مما يراه بعض الزهاد والوعاظ وبعض

<sup>(</sup>۱) الاستقامة (۲۰٦/۱).

الصالحين عندنا من اعتبار إطالة الشعر يدخل في الشهرة، ولا ينكر على من حلق حلق رأسه دون أن يكون هناك حاجة من نسك وغيره، بـل قـد يـرى حلق الرأس علامة على الصلاح.

وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

الدليل الأول:

(٢٤٦- ٢١٠) حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي، هو أخو قبيصة، وحميد بن خوار، عن سفيان الشوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر، قال: أتيت النبي ﷺ ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله ﷺ قال: ذباب ذباب، قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد، فقال: إنى لم أعنك، وهذا أحسن (١).

[ وإسناده حسن ] (۲).

### [ تخريج الحديث ]

الحديث رواه النسائي أيضاً (٥٠٥٢) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا سفيان أخــو قبيصة، ومعاوية بن هشام، قالا: حدثنا سفيان به.

ورواه ابن ماجه (٣٦٣٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، وسفيان بن عقبة، عن سفيان به.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٦٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٤٧٤) مـن طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان الثوري به.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سنن أبي داود (۱۹۰) .

<sup>(</sup>۲) الحديث مداره على سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، وعاصم وأبوه صدوقان.

قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث عن رسول الله على ما قد دل على أن جز الشعر أحسن من تربيته، وما جعله رسول الله على الأحسن، كان لا شيء أحسن منه، ووجب لزوم ذلك الأحسن، وترك ما يخالفه، ومقبول منه على إذا كان هذا عنه، وإذا كان أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس سواه، أنه قد كان صار بعد هذا القول إلى هذا الأحسن، وترك ما كان عليه قبل ذلك مما يخالفه، والله نسأله التوفيق (۱).

وهذا الكلام مدخول من وجهين:

الأول: القطع بأن هذه القصة متأخرة عن إعفاء الشعر، وإكرامه، وأن الرسول على الله على الرسول على الله على الله بعد أن كان له شعر كثير، وأن الرسول ترك إعفاء الشعر لإحل هذه القصة لا شك أن هذا من الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً، وقد عقدت فصلاً مستقلاً في إكرام الشعر وتسريحه ودهنه، مما يجعل الباحث يقطع أن السنة إعفاء شعر الرأس وإكرامه.

الثاني: الاعتقاد بأن هـذا القصـة تعـارض الأحـاديث الكثـيرة في إكـرام الشعر غير صحيح، والجواب عن هذا، أن يقال:

إن هذا الرجل كان شعره طويلاً كثيراً إلى حد الشهرة، فكان الأحسن تخفيفه عن حد الشهرة، ولذا ليس في الحديث أنه حلقه، وإنما جزه، ولا يصلح دليلاً للحلق إلا لو جاء في الحديث أن الرجل حلق رأسه، وربما حسن له رسول الله على جز شعره وتخفيفه نظراً لأنه لم يقم بحقه من تعهده وتنظيفه،

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان أيضاً (٦٤٧٥) من طريق أبي عقبة الأزرق، عن سفيان به.

<sup>(</sup>۱) شرح مشكل الآثار (٤٣٧،٤٣٦/٨).

وقد سبق أن قلت: إن ترك الشعر سنة لمن كان قادراً على القيام بمؤنته من تسريحه وتنظيفه، أما من لا يقدر على ذلك فالأفضل في حقه تخفيف الشعر وجزه بدون حلق إلا في نسك، والحامل على هذا التأويل الأحاديث الكثيرة في صفة شعر الرسول على لم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والله أعلم.

# الدليل الثاني:

[ إسناده منقطع شمر لم يدرك خريم، والحديث محتمل للتحسين بالمتابعات (٢٠).

ومع ذلك فقد تابعه جماعة:

الأول: أبو بكر بن عياش، كما عند أحمد (٣٢٢/٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣٢١/٤).

<sup>(</sup>۲) في إسناده أبو إسحاق السبيعي، وقد تغير في آخرة، ولم أقف على معمر هل روى عن أبي إسحاق بآخرة أم لا، ولكن يغلب على ظني أن معمراً كان صغيراً، فإذا كان سماعه من قتادة كان صغيراً حين ذاك فما بالك بأبي إسحاق، فالراجح عندي أن معمر بمن سمع من أبي إسحاق بآخرة، وإن كان لم ينص عليه في الرواة عن أبي إسحاق، ولذا تجنب البحاري ومسلم وأبو داود والترمذي أحاديث أبي إسحاق من طريق معمر، ولم يرو له النسائي إلا حديث سعد: " قتال المسلم كفر وسبابه فسوق " وقد توبع عليه.

رُوَّابُو بَكُر بن عياش، قد صرح أبو حاتم كما في العلل لابنه (٣٥/١): أن سماع أبي بكر ابن عياش من أبي إسحاق ليس بالقوي.

قلت: لكن لعله يتقوى بالمتابعة.

الشاني: عمار بن زريق، كما في شعب الإيمان للبيهقسي (٢٢٨/٥) رقم ٦٤٧٣ أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أنا أبو عمرو بن السماك وأبو الحسن المقرئ، ثنا محمد بن أحمد ابن أبي العوام الرياحي ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق به.

وأبو الحسين بن بشران، قال عنه الخطيب: "كتبنا عنه، وكان صدوقاً حسن الأخلاق، تام المروءة ظاهر الديانة " تاريخ بغداد (٩٨/١٢) السير (٣١١/١٧)..

- أبو عمر بن السماك ، ثقة حافظ، انظر تاريخ بغداد (٣٠٢/١١)، والأنساب (١٢/٧).
- تابعه أبو الحسن المقرئ: وهو الإمام الحافظ الناقد، على بـن محمـد بـن علـي السـقاء الإسفراييني من أولاد أئمة الحديث سمع الكتب الكبار، وأملى وصنف، انظر سير أعلام النبــلاء (٣٠٥/١٧).
  - محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي.

قال الدارقطني: صدوق. تاريخ بغداد (٣٧٢/١).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: صدوق ما علمت إلا خيراً. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (١٣٤/٣). وانظر سير أعلام النبلاء (٧/١٣).

أبو الجواب:

قال ابن أبى خيثمة: سمعت يميى بن معين يقول: أبو الجواب: الأحوص بن حواب ثقة، قال: وسئل يميى مرة أخرى، فقال: ليس بذلك القوى. الجرح والتعديل (٣٢٨/٢).

وقال يعقوب بن شيبة عن يحيى: ثقة. تهذيب الكمال (٢٨٨/٢).

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبو الجواب صدوق. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان متقنا وربما وهم. الثقات (٨٩/٦).

وفي التقريب: صدوق ربما وهم.

عمار بن زریق:

قال أبو حاتم: لا بأس به. الجرح والتعديل (٣٩٢/٦).

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن عمار بن زريـق، فقـال: ثقـة. المرجـع السابق.

وقال أبو زرعة: ثقة. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٧/ ٣٥٠).

وقال الإمام أحمد: كان من الأثبات. المرجع السابق.

وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن المديني ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٨٦/٧).

وفي التقريب: لا بأس به.

فالإسناد حسن إلى أبي إسحاق لولا أن عمار بن رزيق روى عن أبـــي إســـحاق بــآخرة كما أفاده أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (١٦٦/٢).

وقد روى مسلم لأبي إسحاق السبيعي من رواية عمار بن زريق ثلاثة أحاديث:

حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر.

وحديث فاطمة بنت قيس في قصة طلاقها، وقد توبع عليه في نفس الصحيح.

وحديث البراء: إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. وقد توبع فيه داخل الصحيح. الثالث: إسرائيل، عن أبي إسحاق.

رواه أحمد بن عمرو بن الضحاك كما في الآحاد والمثاني (١٠٤٤) حدثني عبد الرحيم ابن مطرف نا عمرو بن محمد العنقزي عن إسرائيل عن أبي إسحاق به.

وهذا إسناد إلى إسرائيل إسناد صحيح، إلا أن سماع إسرائيل من أبسي إسحاق بآخرة، انظر الكواكب النيرات (ص: ٣٥٠).

ورواه الطبراني كما في المعجم الكبـير (٢٠٧/٤) رقـم ٤١٥٦ قـال: حدثنـا محمـد بـن العباس المؤدب، ثنا عبد الله بن صالح العجلي، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

فصار أربعة يروونه عن أبي إسحاق: معمر، وأبو بكر بن عياش، وعمار بن رزيـق، وإسرائيل، فتبقى علة الحديث الانقطاع بين شمر بن عطية، وبين خريم، إلا أن الحديث ورد لـه

متابع،

منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠٨/٤) رقم ٤١٦١. حدثنا حاجب بن أركين الفرغاني، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مفضل الحراني، ثنا يونس بن بكير، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن أيمن بن خريم بن فاتك، عن أبيه قال قال النبي عَيَّاتُهُ: نعم الفتى خريم لو قصر من شعره ورفع من إزاره، قال: فقال خريم: لا يجاوز شعري أذني، ولا إزاري عقيى. وا لله أعلم.

في إسناده عبد الملك بن عمير، وقد روى له الجماعة.

وعن أحمد: أنه ضعيف جداً، كما في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (٣٦٠/٥).

وقال أيضاً: مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث. تهذيب الكمال (٣٧٠/١٨).

وقال ابن معين: مخلط. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه، يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره، وإلا فقد قال: ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقي عنه. تهذيب التهذيب (٣٦٤/٦).

وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل (٣٦٠/٥).

وقال مرة: لم يوصف بالحفظ. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (١٨/ ٣٧٠).

وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتاً. التهذيب (٣٦٤/٦).

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. ثقات العجلي (١٠٤/٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (١١٦/٥).

وفي التقريب: ثقة فصيح، عالم تغير حفظه، وربما دلس.

قلت: لعل من ضعفه إنما ضعفه بسبب تغيره، ولذلك قبال الحمافظ في همدي السماري (ص٩٢ه) أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه، لأنه عاش ١٠٣ سنين، ولم يذكره

ابن عدي في الكامل، ولا ابن حبان. اهـ.

قلت: لم أحمله ثقة، بل هو أدنى مرتبة، إعمالاً لجرح الإمام أحمد، وقول أبي حاتم: ليس بالحافظ ".اهـ. لكنه ليس ضعيفاً، وقد احتجا به في الصحيح، فتوسطت وجعلته في مرتبة الحسن.

كما أن في إسناده المسعودي قد اختلط قبل موته، ولكن الراوي عنه يونس بن بكير كوفي، فلعله ممن سمع منه قبل اختلاطه، وقد قبال الإمام أحمد: ذكر أنه اختلط ببغداد وأن سماع من سمع منه هناك ليس بشيء، قال: ومن سمع منه بالكوفة فسماعه حيد.

وقال أحمد أيضاً: سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديم، وأبو نعيم أيضا: قال أنه اختلط ببغداد، وعلى هذا تقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد، والله أعلم. انظر الكواكب النيرات (ص: ٢٨٦ وما بعدها )، وعلى كل حال فإنه سند صالح في المتابعات، وهو يقوي طريق شمر، عن خريم.

كما أن له شاهداً آخر، رواه ابن عمرو في الآحاد والمثاني (١٠٤٥) حدثنا يعقوب بسن حميد، نا إسماعيل بن داود، عن هشام بن سعد، عن قيس بن بشر، عن أبيه أنه سمع بن الحنظلية يقول: إنه سمع رسول الله عليه عليه على عنه الرحل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، فبلغ ذلك خريماً رضي الله تعالى عنه ، فأخذ شفرة وقطع بها شعره إلى أذنيه، وإزاره إلى أنصاف ساقيه. قال بشر: رأيت خريماً عند معاوية رضي الله تعالى عنهما وشعره جمة إلى أذنيه.

وفيه إسماعيل بن داود بن مخراق.

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣٧٤/١).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٩٣/١).

وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث جداً. الجرح والتعديل (١٦٧/٢).

وقال الخليلي: ينفرد عن مالك بأحاديث، وقد روى عن الأكابر ولا يرضى حفظه. الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٢٣٤/١).

وقال الدارقطني في غرائب مالك: ليس بالقوي. لسان الميزان (٣/١).

وقال الآجري: عن أبي داود لا يساوي شيئاً. المرجع السابق.

والجواب عن هذا الدليل كالجواب عما سبق، إضافة إلى أن هذا الحديث صريح بأنه ليس فيه حلق، حيث ورد في بعض الروايات أن شعره إلى أذنيه. الراجح من الأقوال:

الأصل أن ترك الشعر أفضل من حلقه إذا كان قادراً على القيام بمؤنته وتعهده وتنظيفه كما بينا من فعل الرسول على الله بل ومن فعل الأنبياء، وقد يختلف حكم حلق الرأس من حال إلى آخر،

فأما حلقه في النسك فإنه أفضل من التقصير، وهو مشروع في الكتـاب والسنة، أما الكتـاب، فقـال تعـالى ﴿ لتدخلـن المسـجد الحـرام إن شـاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ (١).

(۲۱۲–۲۱۲) وأما السنة فقد روى البخاري، قال: حدثنا عبد الله بـن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: والمقصرين (٢).

(٢١٣-٦٤٩) وأما حلقه للتداوي، فهذا أيضاً جائز، فقد روى البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس،

<sup>[</sup> تخريج الحديث ]

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية (٢٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۷۲۷)، ورواه مسلم (۱۳۰۱).

عن محاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي،

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن رسول الله على أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله على: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة (۱).

وأما حلقه على وجه التعبد، فقد قال ابن تيمية: وأما حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التاتب إذا تاب يحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو من تمام الزهد والعبادة، أو من يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو من يقصر من شعر التائب، كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحداً أن يقص بعض شعره، ويعين الشيخ صاحب مقص وسحادة، فيجعل صلاته على السجادة، وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين فهذا بدعة لم يأمر الله بها، ولا رسوله، وليست واجبة، ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا تابعيهم، ومن يعدهم مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبى سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، وأحمد بن أبي الحواري، والسري السقطي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحـد إذا تاب، ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه(٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحيح البخاري (۱۸۱٤)، مسلم (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۱۸/۲۱).

وبقي أن يحلق رأسه لا على وجه التعبد، ولا من باب التداوي، وفي غير النسك، فإن كان قادراً على القيام بمؤنته وتنظيفه، وتعهده بالـترجل والدهـن ونحوه فإن الأفضل تركه، وإلا كان ممكناً قصه برقم واحد، وهو قريب جداً من الحلق، ويخرج به عن الحلق، فإن أصر إلا الحلق فأرجو أنه لا بأس به، وا لله أعلم.

وقد نقل عن بعض الصحابة أن لهم شعراً كثيراً،

(٥٠٠–٢١٤) فقد أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا، وكيع،

عن هشام قال: رأيت ابن عمر وجابراً ولكل واحد منهما جمة (١).

(۲۰۱-۲۰۱) وروی ایضاً، قال: حدثنا ابو اسامة، عن هشام، قال: رایت لابن عمر جمة مفروقة تضرب منکبیه (۲).

(۲۰۲–۲۱۲) وروی ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة قال: كان لعبد الله شعر يصفه على أذنيه (۲).

(۲۱۷–۲۰۳) وروى ابن أبسي شيبة، قال: حدثنا الفضل، عن عبـد الواحد بن أيمن، قال: رأيت ابن الزبير، وله جمة إلى العنق، وكان يفرق (<sup>4)</sup>.

(۲۱۸–۲۱۸) وروی أیضاً قال: حدثنا وکیع، عن عبد الواحد بن أیمن قال: رأیت عبید بن عمیر وابن الحنفیة لکل واحد منهما جمم (<sup>۵)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۷/٥) رقم ۲٥،٦٧ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٨٩/٥) رقم ٢٥٠٨٦، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٨٧/٥) رقم ٢٥٠٦٨، وسنده لا بأس به.

<sup>(</sup>٤) المصنف (١٨٨/٥)، وسنده لا بأس به.

<sup>(°)</sup> المرجع السابق، ونفس الصفحة، وسنده حسن.

212

وقال أحمد بن حنبل: أحصيت على ثلاثة عشر من أصحاب النبي عَلَيْ كان لهم شعر، فذكر أبا عبيدة بن الجرح، وعمار بن ياسر، والحسين.

وقال أحمد أيضاً حين سئل عن تطويل الشعر: تدبرت مرة، فإذا هو عـن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي عَلِيْكُ (١).

<sup>(</sup>۱) كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد - أبو بكر الخلال (ص:١١٨،١١٧).

# الفصل الثاني في النهي عن القزع

ويشتمل على مبحثان :

المبحث الأول: في تعريف القزع.

المبحث الثاني: في حكم القزع.



# المبحث الأول الأول فى تعريف القزع

### تعريف القزع:

قال في تاج العروس: القزع، محركة قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل، إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. الواحدة: قزعة، ومنه حديث الاستسقاء: "وما في السمء قزعة "أي قطعة من الغيم.

وقيل: القزع، السحاب المتفرق، وما في السماء قزعة: أي لطخة غيم.

ثم قال: ومن الجحاز: القزع: أن يحلق رأس الصبي، ويترك مواضع منه غير محلوقة، تشبيها بقزع السحاب، ومنه الحديث: " نهى عن القزع " يعني: أخذ بعض الشعر وترك بعضه (١).

# و اختلف في القزع:

فقيل: أن يحلق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقاً. وهذا يؤيده معنى القزع في اللغة، وعليه فلا يشمل ما إذا حلق جميع الرأس وتسرك موضعاً واحداً كشعر الناصية (٢).

وقيل: القزع حلق بعض الرأس مطلقاً، قال الطيبي: وهو الأصبح ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) تاج العروس (۱۱/۳۷۹).

<sup>(</sup>۲) قال القرطبي في المفهم (٤٤١/٥): " لا خسلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك، واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس، وترك منه مواضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلِق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك، ورآه من القزع المنهى عنه ".

تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به (١).

ولعل قوله عَلِيْنَةً في الحديث: " اتركوه كله أو احلقوه كله " (٢) يشمل ما إذا حلق موضعاً وترك الباقى، وا لله أعلم (٣).

وقد ورد تفسير القزع من بعض الرواة.

(٢٣٦- ٢٠٠) فروى البخاري في صحيحه، قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله،

أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله عنها ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيدالله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيدا لله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعراً، وليس في

<sup>(</sup>۱) شرح الطيبي (۲٤٩/۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سوف يأتي الكلام على هذه اللفظة في باب حلق الرأس.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في المفهم (٤٤١/٥): " اختلف في المعنى الذي لأجله كره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وفي سنن أبي داود أنه زي اليهود.

وقيل: لأنه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه ؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله عليه أن صبياً حلق بعض شعره، وتسرك بعضه، فنهمى عن ذلك، وقال: " اتركوه كله، أو احلقوه كله " اهـ. وقد سبق الكلام على هذه الزيادة قبل قليل.

رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا (١).

(٢٠١-٦٣٧) وروى مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى - يعني ابن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،

عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع ؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، وينزك بعض (٢).

قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۹۲۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۲۱۲۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المعلم بفوائد مسلم (٨١/٣).

<sup>(</sup>٤) شرح الطبيي (٢٥٠،٢٤٩/٨).



# البحث الثاني حكم القزع

يكره القزع، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

### دليل الكراهة.

الدليل الأول:

(٢٠٢-٦٣٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (٤٠٧/٦)، وقال في الفتاوى الهندية (٣٥٧/٥): " يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كــذا في الينابيع". اهـ.

<sup>(</sup>۲) قال الباجي في المنتقى (۲۲۷/۷): "ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعيض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. اهـ وانظر المفهم للقرطبي (١/٥٤)، والفواكه الدواني (٢/١/٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> المجموع (۳٤٦/۱)، أسنى المطالب (۱/۱،٥٥)، الفتاوى الفقهية الكبرى – الهيتمي (٣٢٠/٤)، تحفة المحتاج (٣٧٠/٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المغسني (۲/۲۱)، الفسروع (۱۳۲/۱)، الآداب الشسرعية (۳۳٤/۳)، الإنصساف، (۱۲۷/۱)، كشاف القناع (۷۹٬۷۰/۱)، مطالب أولي النهى (۸۸/۱)، شرح العمدة – ابن تيمية (۲۳۱/۱)، أحكام أهل الذمة – ابن القيسم (۷۱/۱)، تحفة المودود (۲٤/۱)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (۲/۲۶).

عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن الله عن الفزع (١).

(١) صحيح البخاري (٩٢١٥). والحديث يرويه عبد الله بن دينار، ونافع.

أما طريق عبد الله بن دينار، فقد أخرجه أحمد (١٥٤،٨٢/٢) قال: ثنا عبد الصمد وأبو سعيد، قالا: ثنا عبد الله بن المثنى، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ عن القزع. قال عبد الصمد: وهو الرقعة في الرأس.

وأخرجه البخاري كما في حديث الباب، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦٤٧٩)، والبغوي في شرح السنة (٣١٨٥) من طريق عبد ا لله بن المثنى به.

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٧/٢) حدثنا على بن حفص، أخبرنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن، وورقاء إنما ضعف في منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/٨) ومن طريقه ابن ماجه (٣٦٣٨) قال أخبرنا شبابة، حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن دينار به. وهذا إسناد صحيح.

وروى أحمد في مسنده (١١٨/٢) قال: حدثنا أبو جعفر المدائسي، أخبرنا مبارك بن فضالة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر حدثه به.

واختلف فيه على مبارك بن فضالة، فروي عنه كما سبق.

وروى عبد الله بن أحمد في المسند (١١٨/٢) قال: وحدت في كتباب أبي بخط يده: حدثني حسين، قال: حدثنا المبارك، عن عبيد الله بن عمر، أن عبيد الله بن دينيار حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ عن القزع.

فحعل بينه وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر، وقد انفرد مبــارك بذكــر روايــة عبيــد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار، والمحفوظ أن عبيد الله يرويه عن عمر بن نافع، عن نافع، عـــن ابن عمر. كما أن المبارك مدلس، وقد عنعن في الطريقين. والله أعلم.

وأما رواية نافع، عن ابن عمر، فيرويه عن نافع جماعة منهم:

الأول: عمر بن نافع، عن نافع.

أخرجه أحمد (٣٩/٢) قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن القـزع. قـال عبيـد الله: والقـزع

الترقيع في الرأس.

وأحرجه النسائي (١٨٢/٨) من طريق محمد بن بشر به. و لم يذكر تفسير عبيد ا لله.

وأخرجه البخاري (٩٢٠) قال: قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أحبرني الحديد وأبن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله عليه ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قبل لعبيد الله: فالجارية والغلام ؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.

ومن طريق ابن حريج أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٥٠٦).

وأخرجه أحمد (٢/٥٥) حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال أخبرني عمر بن نافع، به. ومن طريق يحيى أخرجه مسلم (٢١٢٠) قال: حدثني زهيير بـن حـرب، حدثني يحيى -يعـني ابـن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع به، بلفظ: أن رسول الله عَيْنِ نهـى عـن القـزع. قال: قلت لنافع: وما القزع ؟ قال يحلق بعض رأس الصيي، ويترك بعض.

وأخرجـه النسـائي في الصغـرى (١٨٣،١٨٢/٨)، والبيهقـي في السـنن (٣٠٥/٩) مـن طريق يحيى بن سعيد به.

وأخرجه مسلم أيضاً (٢١٢٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله.

وأخرجه البيهقي (٣٠٥/٩) من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر به.

واختلف على عبيد الله، فرواه عنه محمد بن بشر، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير كما سبق، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفهم سفيان، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فأسقط عمر بن نافع،

The second of the second of the second

كما عند النسائي (٥٠٥١) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول عَبْلِهُ عن القزع. قال النسائى رحمه الله: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

وقال الحافظ في الفتح (٣٦٤/١٠): "قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر ببن نافع، ورواه سفيان ابن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة ؛ لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما ؛ لأنهم حفاظ، ولا سيما أن فيهم من سمع من نافع نفسه كابن جريج، والله أعلم. اهـ

قلت: أيضاً مما يرجح زيادة عمر بن نافع أن جماعة غير عبيد الله، ذكروا نافعاً.

الأول: رواية عثمان بن عثمان، عن عمر بن نافع، أخرجه أحمد (٤/٢) حدثنا عثمان ابن عثمان – يعني الغطفاني – أخبرنا عمر بن نافع به. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (٤١٩٣). وأبو نعيم في الحلية (٢٣١/٩).

وأخرجه مسلم (۲۱۲۰) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عثمان به.

الثاني: روح بن القاسم. أخرجه مسلم (٢١٢٠) حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيـد - يعني ابن زريع - حدثنا روح، عن عمر بن نافع به.

ومن طریق روح أخرجه ابن حبان (۵۰۰۷)

الثالث: ابن أبي الرحال، عن عمر بن نافع. أخرجه النسائي في الكبرى (٩٢٩٨) وفي الصغرى (١٣٠/٨) من طريق ابن أبي الرحال، عن عمر بن نافع به، بلفظ: " نهاني الله عز وجل عن القزع " وهذا سند مقبول في المتابعات، إلا أن انفراده بهذا اللفظ يجعله منكراً ".

الوابع: زهير، عن عمر بن نافع .

أخرجه أحمد (١٣٧/٢) حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير، حدثنا عمـر بـن نـافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر به. وفيه تفسير القزع. وإسناده صحيح.

هذا فيما يتعلق بطريق عمر بن نافع، عن نافع.

الطريق الثاني: أيوب، عن نافع.

الدليل الثاني على الكراهة:

الإجماع، فقد نقله أكثر من واحد.

قال النووي: " أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه (١). وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة (٢).

وهذا الطريق سيأتي الكلام عليه عند الكلام على قوله ﷺ: " احلقوه كله، أو اتركوه كله " مسألة حلق الرأس.

الطريق الثالث: عبد الله بن عمر العمري، عن نافع.

أخرجه أحمد (١٥٦/٢) حدثنا حماد، قال: عبد الله: حدثنا نافع به. هذا بعض ما وقفت عليه من طرق حديث نافع، عن ابن عمر، وربما لو تقصيت لوقفت على أكثر من ذلك.

وروى الحديث من طريق صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (١٠٦/٢) حدثنا وكيع، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن صفية ابنة أبي عبيد، قالت: رأى ابن عمر صبياً في رأسه قنازع، فقال: أما علمت أن رسول الله عليه نهى أن تحلق الصبيان القزع.

وذكر صفية في الحديث منكر، انفرد به عبد الله بن نافع، وليس بالقوي.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي لصحيح مسلم (۱۰۰/۱٤).

<sup>(</sup>۲) شرح الطيبي (۲۵۰،۲٤۹/۸).



# الفصل الثالث في الترجل وصفته

يستحب الترجل في الشعر،

وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غباً.

وهو مذهب الحنفية <sup>(١)</sup>، والشافعية <sup>(٢)</sup>، والحنابلة <sup>(٢)</sup>

وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (<sup>١)</sup>.

## الأدلة على ترجيل الشعر.

الحديث الأول:

(٣٥٥–٢١٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت ترجل النبي ﷺ، وهمي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (°).

الحديث الثاني:

(۲۰-۲۰۳) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري،

<sup>(</sup>١) بريقة محمودية (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>۲) المحموع (۲(۲۱)، نهایة المحتاج (۱٤۸/۸).

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع (۷٤/۱)، مطالب أولي النهى (۸٦/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> مختصر المنذري (٨٦/٦) والمنتقى – الباحي (٢٦٩/٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> صحيح البخاري (٢٠٤٦)، وهو في مسلم بنحوه (٣١٦).

عن سهل بن سعد، أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي عَلِيَّ والنبي عَلِيَّ والنبي عَلِيَّ والنبي عَلِيَّ والنبي عَلِيَّ عينك ؛ عَلَى المدري، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك ؛ إنما جعل الإذن من قبل الأبصار (١).

وفي رواية لمسلم:" ومع رسول الله ﷺ مدرى يرجل به رأسه" (٢٠). الحديث الثالث:

(۲۰۲-۲۷۷) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،

وقيل: مشط له أسنان يسيرة.

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هو المشط.

وقال الجوهري: أصل المدرى القرن، وكذلك المدراة، وقيل: هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد، وقيل: حشبة على شكل شيء من أسنان المشط، ولها ساعد، حرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من حسده، ويسرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشط.

وقرأت بخط الحافظ اليعمري عن علماء الحجاز: المدري تطلق على نوعين:

أحدهما صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة، وهذه صفته:

ثانيهما: كبير، وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قـدر الكف، ولها مثل الأصابع، أولاهن معوجة، مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، ويحـك بهـا الرأس والجسد، وهذه صفته، قال الحافظ: اهـ ملخصاً.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٩٢٤)، ورواه مسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر: المدرى بكسر الميم، وسكون المهملة: عود تدخل المرأة في رأسها، لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة، يقال: مدرت المرأة رأسها: سرحت شعرها.

عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعلـه وترجلـه وطهوره، في شأنه كله(١).

فكل هذه الأحاديث تدل أن النبي ﷺ كان يرجل شعره، وأنه كان يحرص على ذلك حتى وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام.

# دليل من قال الترجل غباً.

الدليل الأول:

(۲۰۸-۲۲۲) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

عن هميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي على أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله على "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً (٢).

[ إسناده صحيح ] (۲).

الدليل الثاني:

(٢٥٩- ٢٢٣) ما رواه أحمد، قال: قال حدثنا يحيى، عن هشام قال: سمعت الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزنى، أن النبي عَلِينَةً نهى عن الـرّجل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (١٦٨)، هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم بنحوه، وانظـر حديث ا٨١ من كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فقد تكلمت على ألفاظه ومعانيه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مسند أحمد (۱۱۱/٤).

<sup>(</sup>٢) وسبق الكلام عليه في باب المياه، انظر ح ٧٨.

[ فيه هشام بن حسان، وروايته عن الحسن فيها كلام، وانفرد برفعه، وقد روي موقوفاً على الحسن، ومرسلاً، كما أن الحسن البصري قد عنعن، فمن كان يعد تدليس الحسن من قبيل الإرسال، فإنه متصل ؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، ومن كان يعده من قبيل التدليس فقد عنعن، وعلى كل حال فالحديث ضعيف الإسناد ] (٢).

الأولى: تكلم في رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري،

فقال علي بن المديني: أما أحـاديث هشـام عـن محمـد - يعـني ابـن سـيرين - فصحـاح وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب. الجرح والتعديل (٥٤/٩).

وقال ابن عيينة: أتى هشام بن حسان عظيماً بروايته عن الحسن، قيل لنعيـم: لم ؟ قـال: لأنه كان صغيراً. المرجع السابق.

وقال إسماعيل بن علية: كنا لانعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. المرجع السابق.

وقد قال عباد بن منصور وجرير بن حازم وعمرو بن عبيد لم نره عند الحسن قط. الضعفاء الكبير (٣٣٤/٤).

وقال معاذ بن معاذ: كان شعبة يتقي حديث هشام عن الحسن وعطاء. تهذيب التهذيب (٣٢/١).

وقال أبو داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء ؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب. المرجع السابق.

قلت: أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليها، فأخرج الشيخان له حديث عبد الرحمن بن سمرة: " لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ".

وقد روياه من طريق حرير بن حازم ويونس بن عبيد، عن الحسن.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨٦/٤).

<sup>(</sup>۲) الحديث له ثلاث علل،

\_\_\_\_\_

وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون، ومنصور بن المعتمر، والربيع بن صبيح، وسماك بن حرب، عن الحسن.

وأخرجه مسلم من طريق سماك بن عطية ومنصور بن زاذان وحميد بن أبي حميد، وقتادة بن دعامة، وسليمان بن طرخان، عن الحسن.

الحديث الثاني: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار.

رواه البخاري ومسلم، من طريق أيوب بن تميمة، عن الحسن.

ورواه مسلم من طريق معلى بن زياد، ويونس بن عبيد، عن الحسن.

الحديث الثالث: ما من عبد استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الحديث.

رواه الشيخان من طريق جعفر بن حيان، عن الحسن.

ورواه مسلم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن. وتمابع عمامر بن أسمامة الحسن البصري، عن معقل بن يسار عند مسلم. هذه أحاديثه بالبخاري.

وأما ما انفرد مسلم من أحاديثه، فروى له حديث: إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون و تنكرون... الحديث.

رواه مسلم أيضاً من طريق قتادة بن دعامة، ومعلى بن زياد، عن الحسن.

وروى له مسلم أيضاً: حديث لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم. ولم أقف له على متابع، لا في الصحيح، ولا في غيره، ولكن النهي عن الحلف بالآباء له شواهد كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة في غيرهما، وهبو حديث صحيح. وعلى هذا لا يمكن أن نحتج بتخريج حديث هشام، عن الحسن في الصحيحين، لأن الشيخين قد حرصا على أن لا يخرجا له حديثاً إلا حديثاً له متابع في الصحيح، أو قد صح من حديث آخر، وا الله أعلم. هذا فيما يتعلق بالعلة الأولى.

العلة الثانية: عنعنة الحسن البصري، وهـو مدلس، لكـني سمعـت مـن يقـول: إن عنعنـة الحسن البصري من قبيل الإرسال، والعلماء قد يطلقون التدليس على الإرسال، فإن كان ذلك كذلك، لم تعتبر العنعة علة ؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل.

العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله.

فقد رواه يونس بن عبيد، موقوفاً على الحسن البصري ومحمد بن سيرين، من قولهما. ويونس بن عبيد في الحسن أرجح من هشام بن حسان، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٣١٧)، والصغرى (٥٠٥٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب

ورواه قتادة بن دعامة وأبو خزيمة، عن الحسن مرسلاً، عن النبي عَلِيُّة.

فقد رواه ابن أبي شيبة (٢٣١/٥) حدثنا وكيع، عن أبي خزيمة، عن الحسن قال: نهى رسول الله عَيْلِيَّةً عن الترجل إلا غباً.

ورواه أيضاً (٢٣١/٥) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسـن قـال: نهى رسول الله عَبِينَ عن الترجل إلا غباً.

ورواه النسائي (٥٠٥٦) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي سَلِيْكُ نهى عن الترجل إلا غباً.

ولهذا الاختلاف حكم الشوكاني عليه بالاضطراب كما في نيل الأوطار (٢/١٥١).

#### [ تخريج الحديث ]

الحديث أخرجه أبو داود (٤١٥٩) حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام بن حسان به. وأخرجه الترمذي (١٧٥٦)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن حبان (٤٨٤)، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا سهل بن صالح قال: حدثنا يحيى بن القطان به. ومن طريق يحيى بن سعيد القطان أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٤)، والحربي في غريب الحديث (ص: ٤١٥)، والبغوي في شرح السنة (٣١٦).

وأخرجه الترمذي (١٧٥٦) قال: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عـن هشام به.

وأخرجه النسائي (٥٠٥٥)، قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بـن يونس، عن هشام به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٤٣٦) قال: حدثنا أبو مسلم قــال حدثنا محمـد قـال حدثنا هشام بن حسان به.

### الدليل الثالث:

(٣٦٠- ٢٢٤) ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن محمر قال: نهى رسول الله عليه عن الترجل إلا غباً (١).

الدليل الرابع:

(٣٦٦- ٢٦٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قـال: حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس،

عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي على عاملاً عصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا، وأنت أمير ؟ قال: كان نبي الله على ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه ؟ قال: الترجل كل يوم (٢).

[ إسناده صحيح ] (٣).

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧٥٥٧) قال: حدثنا محمد بن عاصم، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، نا حبان بن هلال، ثنا مجاعة بن الزبير، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، أن النبي عَيْظُ قال: لا يترجل الرجل إلا غباً أربعاً، أو خمساً.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي (۱۳۷/٤)، وقال عن محمد بن موسى: لا يتابع عليه، ثم قال: وقــد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا.

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۵۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، والصحابي العامل بمصر هو فضالة بن عبيد، كما عند أحمد (٢/٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون،قال: أخبرني الجريري، عن عبد الله بن بريدة، أن رجلا من أصحاب النبي عَبِيلَهُ رحل إلى فضالة بن عبيد، وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتك زائراً، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله عَبِيلُهُ رحوت أن يكون

عندك منه علم، فرآه شعثاً، فقال: ما لي أراك شعثا، وأنت أمير البلد؟ قبال: إن رسول الله عليه كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، ورآه حافيا، فقال: ما لي أراك حافياً ؟ قبال: إن رسول الله عليه أمرنا أن نحتفي أحيانا.

وهذا إسناد صحيح، والجريري، هو سعيد بن إياس، كان قد تغير قبل موته،

قال أحمد: سألت ابن عليه عن الجريري كان اختلط ؟ قال: لا، كبر الشيخ فرق. الجرح والتعديل (١/٤).

وفي التقريب: ثقة من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين.

والراوي عنه يزيد بن هارون، وقد سمع منه بعد تغيره، قال يزيد: سمعت منه سنة ١٤٢، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئاً، وكان قيل لنا: إنه اختلط. تهذيب التهذيب (٦/٤).

وهذا يدل على أن وقت سماع يزيد بن هارون كان اختلاطه يسيراً، وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن إياس، من طريق يزيد بن هارون، لكنه قد توبع، وعلى كل فقد روى هذا الحديث عنه إسماعيل بن عليه، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، انظر الكواكب النيرات (ص: ٤٣)، فيكون الحديث صحيحاً.

والحديث أخرجه الدارمي (٥٧١) أخبرنا يزيـد بـن هــارون بـه، وأخرجـه أبــو داود (٤١٦٠) حدثنا الحسن بن على، ثنا يزيد المازني به. والمازني هو ابن هارون.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٣١٩) والصغرى (٥٣٣٩) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، أن رجلاً من أصحاب النبي عَيَالُتُهُ يقال له عبيد، قال: إن رسول الله عَيَالُتُهُ كان ينهى عن كثير من الإرفاه. وسئل ابن بريدة عن الإرفاه، قال: منه الترجل.

الإرفاه: قال في النهاية: كثرة التدهن والتنعم.

وقيل: التوسع في المشرب والمطعم، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش ؛ لأنسه مـن زي العجم، وأرباب الدنيا.

قال بعض العلماء الأفاضل: " والحديث يرد ذلك التفسير، ولهذا قال أبو الحسن السندي: في حاشيته على النسائي: " وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا، فهو أعلم بالمراد".

#### دليل من قال له أن يترجل ما شاء.

الدليل الأول:

(٢٦٦-٦٦٢) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر،

عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي ﷺ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم (١).

[ ضعيف سنداً ومتناً، والمعروف أنه مرسل ] (٢).

وترجيحه هذا حمله عليه تعظيمه لتفسير السلف على الخلف وفقه الله، ولكن عندي أن التفسير من التفسير بالمثال، ولذلك قال عبد الله بن بريدة في رواية النسائي: " منه الـترجل " وكلمة (منه) للتبعيض، ولا شك أن دخول ما ذكره السلف في الإرفاه يكون أولى من غيره، لكن مدلول الكلمة أعم من مثال واحد، والله أعلم.

الحديث له أكثر من علة، وفيه اختلاف في إسناده ومتنه، ومنها:

أولاً: الانقطاع، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة، قال الحافظ: قال البخاري، عن هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال ابن المدين، عن أبيه، بلغ ستا وسبعين سنة، قال الحافظ: فيكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة. تهذيب التهذيب (٤١٧/٩).

وبهذا التحقيق من الحافظ يتبين أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يصب حين قـال في التمهيد (٢٤/ ٩): لا أعلم بين رواة الموطأ اختلاف في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهـــم

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۲۳۷ه).

<sup>(</sup>٢) ورواه مالك في الموطأ (٩٤٩/٢) عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتـادة الأنصـاري قـال لرسول الله عَبْلِيَّةٍ: نعم وأكرمها، فكـان أبـو قتــادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله عَبْلِيَّةٍ: وأكرمها.

COURS TO SET TO SECURE

هكذا مرسل منقطع، وقد روي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة وهـذا لا يدفع أن يكون مسنداً، ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة وا لله أعلم.

العلة الثانية: أنه اختلف في وصله وإرساله، فرواه عمر بن علي بن مقدم، عن يحيى بـن سعيد، عن ابن المنكدر، عن أبي قتادة، موصولاً.

وخالفه حماد بن زيد، فرواه مرسلاً، كما عند البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٥/٥) رقم ٦٤٥٨، قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، أن أبا قتادة اتخذ شعراً، فقال له النبي عَلِي الكرمه أكرمه، أو افعل به، قال: فكان يترجل كل يوم. كذا قال. اهـ

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.

أبو الحسن المقري: هو الإمام الحافظ الناقد، على بن محمد بن على السقاء الإسفرايين من أولاد أثمة الحديث سمع الكتب الكبار، وأملى وصنف، انظر سير أعلام النبلاء (٣٠٥/١٧).

الحسن بن محمد بن إسحاق ثقة، انظر السير (٥١/٥٥٥) (٥٠/١٦).

يوسف بن يعقوب، هو أبو محمد البصري، من أحفاد حماد بن زيــد، ثقــة، انظـر الســير (٨٥/١٤) تاريخ بغداد (٣١٠/٤).

محمد بن أبي المقدمي، ثقة، من رحال الشيخين. وبقية رجاله ثقات مشهورون.

وتابع سفيان حماداً عند البيهقي في الشعب، فرواه عن محمد بن المنكدر مرسلاً، ورجاله ثقات، وسيأتي ذكره قريباً عند ذكر الاختلاف في المتن.

ورواه البيهقي أيضاً (٢٢٥/٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بـن سـعيد، عـن ابن المنكدر، عن حابر موصولاً،

ورواه أيضاً عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عـروة، عـن محمـد بـن المنكـدر، عـن حابر، وهذان الاسنادان ضعيفان، إسماعيل بن عياش روايته عــن غـير أهــل بلـده فيهـا تخليـط، وهذان منها.

قال البيهقي: إرساله أصح، ووصله ضعيف. هذا من ناحية الاختلاف في سنده.

## الدليل الثاني:

(٣٦٦- ٢٢٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: من كان له شعر فليكرمه(١).

[ إسناده حسن ] (٢).

العلة الثالثة: الاختلاف في متنه،

فقد روي كما سبق أنه كان يرجله كل يوم مرة أو مرتين،

وروى أنه كان يرجله يوماً بعد يوم، فقد رواه البيقهي مرسلا في شعب الإيمان (٢٢٥/٥) قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا معاذ هو ابن المثنى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: كان لأبي قتادة شعر فقال النبي عليه عليه على أحسن إليه، فكان يدهنه يوماً ويدعه يوماً. اهـ

وهذا يوافق حديث النهمي عن المترجل إلا غباً، ورجاله ثقبات إلا أنه مرسل، وهمو المعروف في هذا الحديث.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في موضعين منه (١٩٨/٦) قال: حدثنا ابن إرسى، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، قال: مازح النبي عَلِيْكُ أبا قتادة، فقال: لأجزن جمتك، فقال له: ولك مكانها أسر، فقال له بعد ذلك: أكرمها فكان يتخذ لها السُّد. ورحاله ثقات إلا أنه مرسل.

ورواه في موضع سابق (١٨٧/٥) بنفس الإسناد إلا أنه قـال: عـن يحيـى بـن عبــد الله، عن أبى قتادة، والأول أصح.

- (۱) سنن أبي داود (٤١٦٣).
- (٢) رجاله كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد،

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تهذيب التهذيب (٥٥/٦). وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. تاريخ بغداد (٢٢٨/١٠).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٣٦٧).

وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (٢٧٤/٤).

وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. الضعفاء الكبير (٣٤٠/٢).

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عـن ابـن أبـى الزنـاد، فقـال: كـذا وكـذا – يعنـى ضعيف – المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوزالاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به. المحروحين (٦/٢٥).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه. الطبقات الكبرى (٣٢٤/٧).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. تهذيب التهذيب (١٥٥/٦).

ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بـالثبت حـداً مـع أنـه ححـة في هشام بن عروة. تذكرة الحفاظ (٢٤٧/١).

وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً من السابعة، ولي خراج المدينة فحمد.

وقد توبع ابن أبي الزناد، فقد رواه أبو نعيم في كتابه " تسمية ما انتهى إلينا من الرواة (٥٨/٢) رقم ٢٢ قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبدا لله، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا سند صحيح.

#### تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٦٥) حدثنا محمد بن الورد البغــدادي، قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

(۲۲۸-۲۲۶) ما رواه أحمد، قال: حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال أتانا رسول الله على زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه (۱).

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٤/٥) رقم ٦٤٥٥ والطبراني في الأوسط (٢٩٩/٨) رقم ٨٤٨٥ من طريق سعيد بن منصور وداود بن عمر، عن ابن أبي الزناد به.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/٢٤) من طريق سحنون، حدثنا ابن وهب به. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٣٦٨/١٠).

وللحديث شواهد منها:

الأول: حديث عائشة.

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٦٠) حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن عمارة بن غزية، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله عليه قال: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٤/٥) رقم ٢٥٥٦ أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا ابن أبي قماش، عن عياش الرقام ب.. وسنده حسن في الشواهد، فيه ابن إسحاق، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناده في الفتح (٣٦٨/١٠).

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس.

رواه الخطيب في الموضح (٦٧/٢) عن سليمان بن أرقم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وفيه سليمان بن أرقم.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳۵۷/۳).

# [إسناده حسن والحديث صحيح](١).

(<sup>۱)</sup> رجاله ثقات إلا مسكين بن بكير،

قال ابن معين: لا بأس به. الجرح والتعديل (٣٢٩/٨)

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن مسكين بن بكير، فقال: لا بأس به كان صحيح الحديث يحفظ الحديث. المرجع السابق.

قال الحافظ: قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة، كذا نقلته من خط الذهبي، والذي في الكنى لأبى أحمد، كان كثير الوهم والخطأ. تهذيب التهذيب (١٠٩/١٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ. المرجع السابق. وذكره ابن حبان في الثقات (١٩٤/٩).

وفي التقريب: صدوق يخطىء، وكان صاحب حديث.

قلت: وحدت في أطراف المسند بدلاً من مسكين بن بكير، محمد بـن كثير، وهـو مـن شيوخ أحمد، وأشــار المحقــق إلى أن اسمـه كتـب مقطعـًا في نســخة (م) هكــذا (ك ث ي ر) خشية التصحيف، وكتب في حاشية (هـ ) وفي نسخة من المسند (مسكين بــن بكـير)، ومحمــد ابن كثير ثقة.

فالحديث إن كان في إسناده مسكين بن بكير فهو إسناد حسن إن شاء الله تعالى، وقــد توبع، تابعه وكيع وغيره كما سيأتي في تخريجه، فالحديث صحيح.

#### [ تخریج الحدیث ]

الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (٢٠٢٦) حدثنا إسحاق وزهير، قالا: حدثنـا وكيـع، عن الأوزاعي به.

وأخرجه ابو داود (٢٠٦٢) قال: حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، عن الأوزاعي ح، وثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن الأوزاعي به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٣١٢) وفي الصغرى (٢٣٦٥) أخبرنا علي بن خشــرم، قال: أنا عيسى، عن الأوزاعي به.

وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (١٤٣٨) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية به.

جاء في عون المعبود: من كان له شعر فليكرمه: أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل، ولا يتركه متفرقاً ؛ فإن النظافة وحسن المنظر محبوب.

قال المنذري: يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غباً، وحديث البذاذة على تقدير صحتهما، فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غباً محمولا على

من يتأذى بإدمان ذلك لمرض، أو شدة برد، فنهاه عن تكلف ما يضره.

ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم، فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح من شاء فعله ومن شاء تركه، انتهى كلام المنذري

قال ابن القيم في تهذيب السنن: وهذا لا نحتاج إليه، والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال ؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره، ومنهى عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل غباً (۱).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٠٦/٤) من طريق بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي به. وأخرجه البغوي في شرح السنة (٣١١٩) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزعي

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> عون المعبود (۱ ۱/۷۶۱).

# الباب الثامن في غسل البراجم

#### تعريف البراجم:

البراجم لغة: جمع برجمة، وهمي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ (١).

وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ.

وأما حكم غسل البراجم، فهو مستحب، وحكسي الاتفاق على استحبابه (٢).

قال النووي: وهي سنة مستقلة، ليست مختصة في الوضوء <sup>(۱)</sup>. وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۱/۰۰)، حاشية ابن عابدين (۲۰۸/۰)، مواهب الجليل (۱۹٦/۱)، أسنى المطالب (۱۹۵/۱)، المجموع (۳۳۸،۳۳۷/۱).

وقال في المصباح المنير (ص: ٤٢): " والبراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت. وقال في الكفايسة: السراجم رؤوس السلاميات، والرواجم: بطونها وظهورها الواحدة برجمة. مثل بندقة.

<sup>(</sup>۲) قال النووي في المجموع (۱/۱): " وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه ". (۳) المجموع (۱/۱).

<sup>(</sup>٤) طرح التثريب ( ٨٤/٢ )، وقال السندي في حاشيته على النسائي ( ٨ /١٢١): "وغسل البراجم تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال".اهـ

### الدليل على استحباب غسل البراجم.

(۱۹۲–۱۹۲) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بـن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عـن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة قالت: قال رسول الله على: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء (۱).

وسيأتي الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق(٢).

## الدليل الثاني:

(۱۹۷-۶۳۳) رواه أحمد ، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر،

عن عمار بن ياسر، أن رسول الله على قال: إن من الفطرة – أو الفطرة – المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح.

[ ضعیف ] <sup>(۳)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مسلم (۲۲۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظره في كتاب السواك، ح ٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢٦٤/٤) وسيأتي تخريجه في كتاب السواك.

### الدليل الثالث:

(۱۹۸-٦٣٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي بن كعب مولى بن عباس،

عن ابن عباس عن النبي عَلِي الله أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام ؟ فقال: ولم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم (١).

[ إسناده ضعيف ] (٢).

قال أبو عبيد : البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها.

وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم، والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع.

وقيل: قصب الأصابع.

وقيل: هي ظهور السلاميات.

وقيل: ما بين البراجم من السلامات.

وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء السيّ بين البراجم، والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع، وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان.

وقال الجوهري: الرواحب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثم البراحم، ثم الأشاجع اللاتي على الكف، وقال أيضا: الرواحب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، واحدها أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. اهـ نقلاً من الفتح (٣٣٨/١٠).

<sup>(۲)</sup> دراسة الإسناد:

ـ الحكم بن نافع. من رجال الجماعة، ثقة ثبت، وهو كاتب إسماعيل بن عياش، كما

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲٤٣/۱)، والراوجب قال الحافظ في الفتح: الرواجب جمع راجبة بجيم موحدة.

## الدليل الرابع:

قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه:

قصوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم.

وفي سنده راو مجهول <sup>(۱)</sup>.

وظاهر الأحاديث أن غسل الـبراجم غير مختص بـالوضوء، فتغسـل في الوضوء وفي الغسل وفي التنظيف.

كان يسمى عبد الله بن صالح كاتب الليث.

ـ إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وثعلبة بن مسلم شامي، فرواية إسماعيل عنه حسنة.

ـ ثعلبة بن مسلم. ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢٦٤/٢). وذكره ابن حبان في الثقات (٥٧/٨)، و لم يوثقه أحد غيره.

وفي التقريب: مستور.

ـ أبو كعب مولى ابن عباس:

قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث. تعجيل المنفعة (١٣٨٤).

وقال الحافظ: فيه جهالة. المرجع السابق.

والحديث أخرجه الطبراني في الشاميين (١٥٢٥) حدثنا أبــو زرعــة الدمشــقي، ثنــا أبــو اليمان به.

وأخرجه أيضاً في المعجم الكبير (٤٣١/١١) رقم ١٢٢٢٤ قال: حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش به.

وقال الهيشمي في المحمسع (١٦٧/٥) رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث. اهـ

(۱) فتح الباري (۲۰/۳۳۸).

وأما دليل من استدل على كون غسل البراحم في الوضوء،

(٩٩-٦٣٥) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الحسين بن حسن بن سفيان الفارسي ببخارى، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بن سالم، حدثنا عبد الله بن عمران، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله على أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضاً ؛ فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقاً، وأن لرأسك عليك حقاً، وأن لحسدك عليك حقاً، وأن لرأسك عليك حقاً، وأن لجسدك عليك حقاً، وأن النساء فليس ينبغي وأن لجسدك عليك حقاً، وأن الذعز وجل جميل يجب الجمال إلا أن يتعاهدن أنفسهن والأزواجهن، وأن الله عز وجل جميل يجب الجمال وأن لكم حفظة يحبون الربح الطيب كما تحبونها، ويكرهون الربح المنتنة كما تكرهونها (۱).

[ إسناده ضعيف، ومتنه منكر ] (٢).

خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح، وأصح ما ورد فيه حديث عائشة عند مسلم، وقد أعله الإمام أحمد والنسائي

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲۲۱/۱).

<sup>(</sup>٢) فيه إبراهيم بن سالم بن خالد، وعبد الله بن عمران.

قال ابن عدي: إبراهيم بن سالم بن خالد نيسابوري يسروي عن عبد الله بن عمران بأحاديث مسنده عداد مناكير، وعبد الله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين الاحديثاً واحداً يحدثه عنه نوح بن قيس. الكامل (٢٦١/١).

وقال الحافظ: هذا حديث منكر، وسئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران، فقال: شيخ. اللسان (٦٢/١).

Q7.

وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورن بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأموراً بالنظافة في أحاديث أحرى، وإذا كان الوسخ يسيراً لا يمنع وصول الماء صحت الطهارة، وإذا كان مانعاً من وصول الماء، فهل يعفى عنه ؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيراً عرفاً لم تصح الطهارة، وإلا صحت. والله أعلم.

## كتاب السواك

# مُعْتَلُمْتُن

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد،وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أما بعد فإن دين الإسلام دين الطهارة والنظافة، والطهـور مـن الإسـلام شطر الإيمان،

(٦٦٥-١) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيدا حدثه، أن أبا سلام حدثه،

عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها (۱).

والعناية بالسواك، هي عناية بنظافة حزء من البدن، ولقد حاءت الأحاديث الكثيرة بالعناية بالبدن، كالعناية بالشعر، والأظفار، والإبط، وشعر العانة، والاغتسال للجمعة، ومن الجنابة، ونحوها، وقد تعرضنا لأكثرها في بحث سنن الفطرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> صحيح مسلم (٢٢٣).

ولقد كان اهتمام الرسول على في السواك اهتماماً عظيماً في سائر أحواله من ليل أو نهار، حتى أنه كان يسرأى في منامه أنه يتسوك، كما في صحيح البخاري، وسوف يأتي تخريجه في ثنايا البحث، ويكفي أن السواك كان آخر فعل فعله الرسول على في حياته، فقد رَغِبَ في السواك، وهو في سكرات الموت على كما في صحيح البخاري، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله.

ويكفي أن تعرف أن الإسلام حعل تطهير الفم -وهي منفعة دنيوية خالصة- سبباً في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهل بعد هذا التزغيب في النظافة من ترغيب؟ وما احتهد المحتهدون، وما تقرب الصالحون، بشيء إلا طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ونيل رضاه.

وجاء في حديث عائشة عند مسلم ذكر السواك من سنن الفطرة، وهو كذلك من سنن الوضوء، ويتعلق به عبادات مختلفة في أوقات مختلفة، ولكثرة أحكامه أفردته في خطة مستقلة حتى نستوفي أكثر أبوابه، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

# التمهيسد

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف السواك.

المبحث الثاني: في فضل السواك.

المبحث الثالث: بيان أن السواك من سنن الفطرة.

المبحث الرابع: ما ورد في كون الصلاة بسواك أفضل من سبعين

صلاة بغير سواك .

المبحث الخامس: هل السواك في شريعة من قبلنا.

# المبحث الأول تعريف السواك

#### تعريف السواك.

جاء في اللسان: " سوك السَّوْكُ فِعْلُك بالسِّواك الـمِسْواكِ.

ساك الشيء َ سَوْكاً: دَلَكه.

ساك فَمَه بالعُود يَسُوكه سَوْكاً.

قال عدِيُّ بن الرِّقاع:

وكأنَّ طَعْمَ الزَّنْحَبيلِ وَلَذَّةً صَهْباءَ ساكَ بها المُسَحِّرُ فاها

سَاكَ سَوَّكَ واحدٌ والـمُسَحِّرُ الذي يَأْتيها بسَحُورها

استاك: مشتق من ساك.

وإذا قلت: اسْتاك أُو تُسَوَّك فلا تذكر الفَم.

واسمُ العُود الـمِسْواكُ يذكر ويؤنث.

وقيل: السُّواك تؤنثه العرب. وفي الـحديث " السُّواكُ مَطْهَرَة ... "

للفم بالكسر أي يُطَهِّرُ الفمَ.

قال أبو منصور: ما سمعت أن السواك يؤنث، قال: وهو عندي من غُـدَدِ الليث، السواك مذكر، وقوله مَطْهَرة كقولهم: " الولدُ مَـجُبَنة مَـجُهَلَة مَبْخَـلة " وقوله الكفر مَخْبَثة

قال: السُّواك ما يُدْلَكُ به الفُّمُ من العيدان السُّواكُ كالمبسُّواك والمجمع سُوكٌ. وأخرجه الشاعر على الأصل فقال عبد الرحمن بن حسلن:

أَغَرُّ الثَّنايا أَحَمُّ اللَّهُ تُ تَعَنَّحُه سُوُكُ الإِسْحِلِ

وقال أبو حنيفة: ربما همز فقيل سُؤُك.

وقال أَبو زيد: يجمع السِّواكَ سُوُكَ على فُعُلٍ مثل كتاب وكتب. وسَوَّك فاه تَسْويكاً.

السِّواكُ: التَّسَاوُكُ السير الضعيف. وقيل: رَداءة الـمشيء من إِبطاء أَو عَجَفٍ

قال عبيد الله بن الحُرِّ الجُعْفِي:

إِلَى اللَّه أَشْكُو مَا أَرَى بجيادِنا تَسَاوَكُ هَزْلَى مُخُّهُنَّ قلِيلُ.

قال الأزهري: تقول العرب: جاءَت الغنم هَزْلَى تَساوَكُ: أي تَتمايل من الهزال والضعف في مشيها. قال: وهكذا رواه ابن جَبَلة عن أبي عبيد، وفي حديث أم معبد أن النبي لما ارتحل عنها جاء زوجها أبو معبد يَسُوق أعْنُزاً عِجافاً ما تَساوَكُ هُزالاً. اهـ

ويقال تساوكت الإِبل: إِذَا اضطربت أَعناقها من الهُزال ; أَراد أَنها تتمايل من ضعفها

السواك اصطلاحاً: لا يخرج السواك في الاصطلاح، عن معناه اللغوي. قال النووي: وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه وا لله أعلم(١).

(۱) الجموع (۲۲۲۱).

# المبحث الثاني في فضل السواك

ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، نذكر منها:

الدليل الأول:

(٣٦٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبدالرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي على الله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[ إسناده حسن إن شاء الله ] (١).

(١) في الإسناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق.

ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه. (٣٠٢/٥).

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم إلا خيراً. الجرح والتعديل (٢٥٥/٥)، ثقات ابـن شــاهين (٨٠٩)، تهذيب الكمال (٢٢٧/١٧)، تهذيب التهذيب (١٩٢/٦).

وقال الأزدي: كان صاحب نوادر وسمر، ليس من أهل الحديث. المرجع السابق.

قال الحافظ: كذا قال، والموصوف بالنوادر والده عبد الله بن أبي عتيق.

وقال ابن حبان: كـان ثبتاً إلا أنـه ربمـا وهـم في الأحـايين. مشـاهير علمـاء الأمصـار.

(١٤٤/١). وذكر ابن حبان أيضاً في الثقات (١٥/٧).

وقال الذهبي: وثق. الكاشف (٣٤٠٤).

وفي التقريب: مقبول. وفي هذا تليين لحديثه إذا انفرد، مع أنه أكبر من ذلك فحديثه حسن إن شاء الله مع كلام الإمام أحمد، وتوثيق ابن حبان وابن شاهين له.

وأما والده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

ذكره ابن حبان في الثقات. (٤١/٥).

وقال العجلي: مدنى ثقة. ثقات العجلي (٥٧/٢).

وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٥٤/٥). وقال مصعب الزبيري: كان امرؤاً.تهذيب التهذيب (١٠/٦).

وفي التقريب: صدوق فيه مزاح. اهـ روى له البخاري ومسلم وغيرهما. وقد تجنبت عمداً ما يروى من مزاحه. فالإسناد حسن إن شاء الله.

#### [ تخريج الحديث ]

الحديث أخرجه النسائي (٥) أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى، عـن يزيـد بن زريع به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٤/١) بالإسناد نفسه.

وأخرجه ابن حبان (١٦٠٧) من طريق روح بن عبد المؤمـن المقـرئ، حدثنـا يزيـد بـن زريع به. و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤/١) من طريق محمد بن أبي بكر، ثنــا يزيـد ابن زريع به.

وتابع ابن زريع الدراوردي عند أبي يعلى (٣١٥/٨) ح ٤٩١٦، قال: حدثنا عبدالأعلى، حدثنا الدراوردي عبد العزيز بن محمد، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٨) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن محمـد بـن عبدا لله بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة. وقوله: محمد خطأ،والصواب: عبد الرحمن.

واختلف على عبد الرحمن بن أبي عتيق. فقيـل: عنـه، عـن أبيـه، عـن عائشـة، كمـا في رواية الباب.

وقيل: عنه عن القاسم بن محمد عن عائشة.

وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.

أما روايته عن أبيه، عن عائشة فقد خرجتها كما سبق.

وأما روايته عن القاسم، عن عائشة، فأخرجها البيهقي (٣٤/١) حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة زوج النبي ﷺ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

وهذا إسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن أبـي عتيـق. فشـيخ البيهقـي هــو الإمــام الحــافظ الحاكم صاحب المستدرك، غني عن التعريف. وشيخه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثقة. انظر سير أعــلام النبــلاء (٥٢/١٥)، وتذكرة الحفاظ (٨٦٠/٣).

والربيع بن سليمان هو المؤذن. ذكره ابن حبان في الثقات (٢٤٠/٨).

Transfer to the state of the st

وقال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو صدوق ثقة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق. الجـرح والتعديل (٤٦٤/٣).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (٢١٣/٣).

وقال ابن يونس: كان ثقة. المرجع السابق.

وقال الخطيب: كان ثقة. تهذيب الكمال (٨٧/٩).

وقال مسلمة: كان من كبار أصحاب الشافعي، وكان يوصف بغفلة شديدة، وهو ثقة. تهذيب التهذيب (٢١٣/٣). وتعقب ذلك التاج السبكي، فقال: إلا أنها لم تنته به إلى التوقف في قبول روايته، بل هو ثقة ثبت خرج له إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه، وكذلك ابن حبان والحاكم. انظر حاشية تهذيب الكمال (٨٩/٩).

وعبد الله بن وهب، وسليمان بن بلال ثقتان من رحال الجماعة، وباقي الإسناد سبقت ترجمته. فعلى هذا يكون الإسناد إلى عبد الرحمن بن أبي عتيق إسناداً صحيحاً.

فالذي يظهر لي أن عبد الرحمن قد سمعه من أبيه، ومن القاسم ؛ لأنه قـد توبـع في كـل منهما.

فأما في الرواية عن أبيه فقـد تابعه محمـد بن إسـحاق ، رواه الشـافعي في مســنده (ص:٤) أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قل السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. وأخرجه الحميدي (١٦٢) ثنا سفيان به.

وأخرجه أحمد (٤٧/٦) ثنا إسماعيل، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر، عن عائشة به. وهنا صرح ابن إسحاق بالتحديث.

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٣٨/٦) ثنا يزيد، ثنا محمد بن إسحاق به. وأخرجه أحمـــد أيضاً (٦٢/٦) ثنا عبدة بن سليمان الكلابي، ثنا محمد بن إسحاق به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٥٣٣/٢)ح ١١١٦ أخبرنا عيســـى بــن يونــس،

عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٧٣/٨) ح ٤٥٩٨ حدثنا محمد بن صباح، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق به.

وأخرجه البيهقي في السنن (٣٤/١)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠،١٩٩) من طريـق محمد بن إسحاق به.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٥٩/٧) من طريق شعبة، عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٨٢/٢) من طريق شعبة، عن محمد بن إسحاق به. وأما المتابعة لابن أبي عتيق في روايت عن القاسم، وهمي وإن كانت ضعيفة إلا أنها صالحة إن شاء الله في المتابعات.

فقد أخرجه أحمد (١٤٦/٦) ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديلي، أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة أن رسول الله قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السّام. قالوا يا رسول الله: وما السام ؟ قال: الموت.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٦/١) حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة به. وليس فيه ذكر للحبة السوداء. ومن طريق خالد بـن مخلـد أخرجـه الدارمي (٦٨٤).

وأخرجه إسحاق بن راهوية (٣٨٥/٢)ح ٩٣٦ أخبرنا أبو عامر العقدي، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥١/٨) ح ٤٥٦٩ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن إسماعيل به.

وفيه إبراهيم بن إسماعيل:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٢٧١/١)، الضعفاء الصغير (٢).

وقال النسائي: ضعيف مدني. الضعفاء والمتروكين (٢).

وقال الدار قطني: متروك. تهذيب التهذيب (٩٠/١).

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: ثقة. الجرح والتعديل (٨٣/٢)، تهذيب الكمال

(2/73).

وقال ابن سعد: كان مصلياً عابداً صام ستين سنة، وكان قليل الحديث. الطبقات الكبرى(٤١٢/٥).

وقال يحيى بن معين: صالح كما في رواية الدارمي عنه. الحرح والتعديل. زاد في تهذيب الكمال: يكتب حديثه، ولا يحتج به. تهذيب الكمال (٤٢/٢).

وذكره العقيلي في الضعفاء (٤٣/١).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأحب إلى من إبراهيم بن الفضل.

فهذا الإسناد ضعيف، لأن مداره على إبراهيم بن إسماعيل إلا أنه صالح في المتابعات إن شاء الله، وقد رواه عبد الرحمن بن أبي عتيق عن القاسم، والسند إليه صحيح، فلعل عبدالرحمن بن أبي عتيق سمعه منهما. قال البيهقي في السنن (٢٤/١) فكأنه سمعه منهما.

وأما رواية ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر.

فأخرجه الإمام أحمد (٣/١) ثنا أبو كامل، ثنا حماد \_ يعني ابن سلمة \_ عن أبي عتيق، عن أبي عتيق، عن أبي بكر الصديق، أن النبي بَيِنْ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

ورواه أيضاً (١٠/١) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو يعلى (١٠٤) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا: قال: وسألت عنه فقال: هذا خطأ، ثم حدثني به، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ وذكره.

ورواه أبو يعلى (١٠٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة .

ورواه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (ص: ١٧٤) من طريق عبد الأعلى النرسي وأخرجه (ص: ١٧٦) من طريق يونس بن محمد كلاهما عن حماد بن سلمة به.

ورواه تمام الرازي في الفوائد (٩/١٥) من طريق محمد بن عبيد الغساني، ثنا حماد بن سلمة به.

وانفرد حماد بن سلمة بجعله من مسند أبي بكر، وكل من رواه عن ابن عتيق حعله مــن

مسند عائشة، ولذلك جزم بخطأ حماد كل من أبي زرعة وأبي حاتم، والدار قطني.

قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢/١): " وهذا خطأ إنما هـو ابن أبي عتيق، عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. قال أبي ـ يعني أبـا حـاتم ـــ الخطأ من حماد، أو من ابن أبي عتيق.

وقال الدار قطني في العلل (٢٧٧/١) عن هذا الحديث: "هو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي الله وهو الصواب ". اهـ

ورواه ابن عدي في الكامل (٢٦١/٢) من طريقين عن حماد بن سلمة به. وقال: يقال إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبيه بكر الصديق، وإنما رواه غيره عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة.

ورواه ابن عدي في الكامل (٢٩٩/١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله الله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث ضعيف، فيه ابن عياش، وروايته عن الحجازيين فيها كلام.

ورواه ابن حبان (۱۰۷۰) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعاً: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وسوف يأتي الكلام عليه وبيان أنه شاذ، فقد رواه ثمانية حفاظ عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (١٣٥) قال: أخرنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، نا سفيان ابن حبيب، عن ابن حريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا الحسن بن قزعة فإنه صدوق. قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (٣٤/٣). وكذا قال يعقوب بن شيبة. تهذيب الكمال (٣٠٣/٦). وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (٢٧٣/٢).

ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، قال البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم: وقالت عائشة، عن النبي عَلِيْكُ: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اهـ

والحديث له شواهد.

الشاهد الأول: حديث ابن عمر

أخرجه أحمد (١٠٨/٢) حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي عَلِيْكُ قال: عليكم بالسواك ؛ فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب.

وهذا الإسناد إسناد صالح في المتابعات.

وهناك طريق آخر عن ابن عمر إلا أن ضعفه شديد، فقد روى ابن عدي في الكامل (٢٧٧/٦) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب، عن ابن عمر أن رسول الله عَبَيْنَ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من رواية محمد بن معاوية عن الليث. اهـ وفيه: محمد بن معاوية.

قال فيه أحمد بن حنبل: رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (١٠٣/٨). قال فيه البخاري: روى أحاديث لا يتابع عليها. التاريخ الكبير (٢٤٥/١).

وقال: يحيى بن معين: كذاب. الجرح والتعديل (١٠٣/٨).

وقال أبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن يلقن، وكلما قيل: إن هذا من حديث حدث به، يجيئه الرجل فيقول: هذا من حديث معلى الرازي وكنت أنت معه فيحدث بها على التوهم. قال ابن أبي حاتم: وترك أبو زرعة الرواية عنه ولم يقرأ علينا حديثه. المرجع السابق.

وقال مسلم: متروك الحديث. تهذيب التهذيب (٤٠٩/٩).

وقال أبو داود: ليس بشيء، كتبت عنه. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بثقة، متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣٩).

وقال فيه ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه، فاستحق الترك إلا عند الاعتبار فيما وافق الثقات ؛ لأنه كان صاحب حفظ وإتقان قبــل أن يظهر منه ما ظهر. المحروحين (٢٩٨/٢).

وقال ابن عدي: بين الضعف، يتبين على رواياته. الكامل (٢٧٧/٦).

الشاهد الثاني: حديث أنس.

رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (٧١/٣) من طريق هشام بن سلميان، ثنا يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عنه كان يستاك وهو صائم، ويقول: هو مرضاة للرب، مطهرة للفم. اهـ

وفيه: يزيد الرقاشي.

قال فيه النسائي: متروك. الضعفاءَ والمتروكين (٦٤٢).

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً قدرياً. الطبقات الكبرى (٢٤٥/٧).

قال ابن حبان: غفل عن صناعة الحديث وحفظها، واشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي، وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب، وكان قاصاً يقص بالبصرة، ويبكي الناس. المجروحين (٩٨/٣).

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن أنس وغيره ونرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البصريين والكوفيين وغيرهم. الكامل (٢٥٧/٧).

وقال أبو حاتم الرازي: كان واعظاً، بكاءً، كثيرَ الرواية عن أنس بما فيه نظر، صاحب عبادة، وفي حديثه صنعة. الجرح والتعديل (٢٥١/٩).

الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة.

فقد روی ابن ماجه (۲۸۹)، حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعیب، ثنا عثمان ابن أبی العاتكة، عن علی بن يزيد، عن القاسم،

عن ابي امامة، ان رسول الله ﷺ قال: "تسوكوا فإن السواك مطهرة للفسم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى امتى، ولولا أنى اخاف أن أشق على أمتى لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي

#### مقادم فمي ".

في الإسناد: عثمان بن أبي العاتكة.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (١٦٣/٦).

وقال دحيم: لا بأس به، كان قاص الجند يعنى البلد، فلم ينكر حديثه مــن غــير علىبـن يزيد، والأمر من على بن يزيد. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٤١٦).

وذكره ابن حبان في الثقات. (۲۰۲/۷).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بهذا الإسناد عن علي بن يزيد، عـن القاسم، عـن أبـي أمامة، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (١٦٤/٥).

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال ميمون الأصبغ: سألت أبا مسهر عنه، فقال: كان قاصاً، فإن كان وهم فهو منه. الضعفاء الكبير (٢٢١/٣).

وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث. تهذيب الكمال (٣٩٧/١٩).

و في التقريب: صدوق، ضعفوه في روايته عن على بن يزيد الألهاني.

بينما قال الحافظ في التلخيص: رواه ابس ماجه، وفيه عثمان بن أبي العاتكة، وهـو متروك، و لم يذكر فيه على بن يزيد الألهاني، وهـو أولى بالضعف مـن عثمـان. والله أعلـم. وإليك ترجمة على بن يزيد الألهاني.

قــال البخــاري: منكــر الحديــث، عــن القاســم بــن عبــد الرحمــن، روى عنــه عبيـــد الله ابن زحـر، ومطرح. التاريخ الكبير (٣٠١/٦)، الضعفاء الصغير (٢٥٥).

وقال أيضاً: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال (١٨٢/٢١).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، حديثه منكر، فإن كان ما روى على بن يزيد، عن القاسم على الصحة فيحتاج أن ننظر في أمر على بن يزيد. الحرح والتعديل (٢٠٨/٦).

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال يعقوب: على بن يزيد واهمي الحديث، كثير المنكرات. تهذيب التهذيب

.(Y £ 7/Y).

وقال الجوزجاني: رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضاً: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٤٣٢).

وقال ابن عدي: هو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف فيؤتى من قبل ذلك الضعيف. الكامل (١٧٨/٥).

وقال الدار قطني: متروك. تهذيب التهذيب (٣٤٦/٧).

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. المرجع السابق.

وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء (٢٥٤/٣).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط في روايته ممن ؟ في إسناده ثلاثـة ضعفاء، وأكثر روايته عن القاسم أبي عبد الرحمن، وهو ضعيف في الحديث حـداً، وأكثر من روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح بن يزيد، وهما ضعيفان واهيان، فلا يتهيأ إلزاق الجرح من على بن يزيد وحده. الح كلامه رحمه الله. المجروحين (١١٠/٢).

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (٥/٥).

وقال أيضاً كل حديثه عندي ضعيف، كما في رواية عثمان بن سعيد. الضعفاء الكبير (١٢٠/٣).

وقال على بن المديني: منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. المرجع السابق.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. ثقات العجلي (١١٠/٢).

وذكره العقيلي في الضعفاء (١٢٠/٣).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (٣٦/١٩).

وقال أبو زرعة:: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (٥/٥ ٣١).

وقال الحاكم: لين الحديث. تهذيب التهذيب (١٢/٧).

قال ابن حبان: منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا احتمع في الإسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلمي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم.. الخ كلامه. المجروحين (٦٢/٢).

وهذا خسف من ابن حبان، وعبيد الله بن زحر وثقه البحاري، وقال مرة مقارب الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال نحوه أبو زرعة، فكيف يتهم، وهذا كلام الأئمة فيه من أهل العدل والإنصاف. وقد تعقبه الحافظ، فقال: ليس في الثلاثة من اتهم إلا على بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان. تهذيب التهذيب (١٢/٧).

وفي إسناده أيضاً القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه:

قال أحمد بن حنبل: يروى عنه يعلى بن زيد أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هـذا إلا من القاسم. تهذيب التهذيب (٢٨٩/٨).

وقال الغلابي: منكر الحديث. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء (٤٧٦/٣).

وقال يحيى بن معين: القاسم ثقة، والثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا يرفعونها، ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه. وقال أيضاً: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. تهذيب التهذيب (٢٨٩/٨).

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، يكتب حديثه، وليس بالقوي. معرفة الثقات (٢١٣/٢).

وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٧٧٤٤ )، وفي مسند الشاميين ( ٨٨٨ )، قال:حدثنا واثلة بن الحسين العرقي، ثنا كثير بن عبيد الحذاء، ثنا بقية عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة أن النبي عَلِيَّةٍ قال: السواك مطيبة للفم مرضاة للرب.

وفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي، تجنبه أصحاب الكتب الستة.

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

قال الأزدي: ضعيف. وذكر حديثه هـذا، وقـال: لا يصـح. قـال الحـافظ: يعـني بهـذا الإسناد. لسان الميزان (٢٧٠/١).

وفيه عنعنة بقية، وهو مدلس، بل تدليسه من شر التدليس.

الشاهد الوابع: حديث ابن عباس.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٣٩٦/٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم بـن حنـين، عن أبيه، عن حده، عن ابن عباس سمع النبي على قال: السواك يطيب الفم، ويرضى الرب.

في الإسناد يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين روى عنه اثنان كما في الجرح والتعديل (٢٠١/٩). وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً.

وذكره ابن حبان في الثقات. (٦٤٣/٧).

وأما أبوه وحده فهما ثقتان. فهذا إسناد صالح في الشواهد.

ورواه الطبراني في الكبير (٤٢٨/١١) ح ١٢٢١٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

ورواه الطبراني في الأوسط ( ٧٤٩٦) من طريق بحر السقاء ، عن حويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس أن رسول الله عَيْنَةُ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومحلاة للبصر.

وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه بحر السقاء.

قال ابن سعد: كان ضعيفاً. الطبقات الكبرى (٢٨٤/٧).

وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى استحق المترك، وكمان الثوري إذا روى عنه يقول: حدثني أبو الفضل حتى لا يعرف. المجروحين (١٩٢/١) رقم ١٤٠٠.

وقال ابن عدي: كل ما يحدث به، وما يسروون أصحباب النسخ عنه فعامة أسانيدها ومتونها لا يتابعه عليه أحد، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. الكامل (٠٠/٢).

وقال يزيد بن زريع: بحر السقاء كان لا شيء. الجرح والتعديل (٤١٨/٢).

وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. المرجع السابق.

وروى البيهقي في شعب الإيمان (٧١/٦) رقم ٢٥٢١ من طريــق إسـحاق بـن إبراهيــم

الغزي، حدثنا محمد بن السري، حدثنا بقية، عن الخليل بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس، قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، يزيد الحسنات، وهو من السنة، ويجلو البصر، ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويذهب البلغم، ويطيب الفم.

قال البيهقي: ورواه غيره، وزاد فيه: " ويصلح المعدة " وهو مما تفرد به الخليل بن مــرة، وليس بالقوي في الحديث.

ورواه ابن عدي في الكامل (٥٨/٣) بالإسناد نفسه.

وهذا الأثر موقوف، وإسناده ضعيف ، فيه الخليل بن مرة.

قال ابن عدي: أحاديثه غرائب، وهـو شيخ بصري، وقـد حـدث عنـه الليـث، وأهـل الفضل، ولم أر في حديثه حديثاً منكراً قد حاوز الحد، وهو من جملة من يكتب حديثه، وليـس هو متروك الحديث. الكامل (٥٨/٣).

وقال ابن حبان: منكر الحديث عن المشاهير، كثير الرواية عن المحاهيل. المجروحين (٢٨٦/١).

وقال يحيى بن معين: ضعيف. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف.الضعفاء والمتروكين (١٧٨).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديث. الجرح والتعديل (٣٧٩/٣).

وقال أبو زرعة: شيخ صالح. المرجع السابق.

كما أن في إسناده بقية بن الوليد، مدلس وقد عنعن.

كما أن في إسناده محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل:

قال فيه أبو حاتم: لين الحديث. الجرح والتعديل (١٠٥/٨).

وقال يحيى بن معين: ثقة. تهذيب الكمال (٢٦/٥٥٦).

وقال ابن عدي: كثير الغلط. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من الحفاظ. الثقات (٨٨/٩).

وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير الوهم، وكان لا بأس به. تهذيب التهذيب (٣٧٦/٩).

ومعناه، قال: عمر بن محمد النسفي: أي سبب للطهر، وسبب للرضاء، كما روي: "الولد مبخلة مجبنة مجهلة" أي سبب للبخل والجبن والجهل(١).اهـ

## الدليل الثاني:

(٣-٦٦٧) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب،

حدثنا أنس، قال: قال رسول الله على: أكثرت عليكم في السواك(١).

### الدليل الثالث:

(٢٦٦٨) ما رواه أبو داود الطيالسي، قـال: حدثنـا شعبة، عـن أبـي إسحاق، عن التميمي، قال سألت ابن عباس عن السواك، فقال: ما زال النهي

وقال ابن وضاح: كان كثير الحفظ، كثير الغلط. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق عارف، له أوهام كثيرة.

ورواه البزار في مسنده، كما في البدر المنير (٧٤/٣) من طريق الربيع بن بدر، عـن ابـن حريج، عن عطاء عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف حداً، فيه الربيع بن بدر:

قال ابن معين: ليس بشيء. ضعفاء العقيلي (٥٣/٢).

وقال أيضاً: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (٢٠٧/٣).

وقال النسائي ويعقوب بن سفيان وابن خراش: متروك. المرجع السابق.

وقال الجوزجاني: واهي الحديث. المرجع السابق.

وقـال ابـن حبـان: كـان ممـن يقلـب الأسـانيد ويـــروي عــن الثقــات الموضوعــات. المحروحين(٢٩٧/١).

<sup>(1)</sup> طلبة الطلبة (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۸۸۸).

يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه.

[ الحديث حسن ]<sup>(۱)</sup>.

(١) مسند الطيالسي (٢٧٣٩) والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، عن التميمي، عن التميمي، عن التميمي، عن التميمي،

أما عنعنـة أبي إسـحاق فقـد رواه عنـه شـعبة، وهـو لا يحمـل عنـه إلا مـا صـرح فيـه بالتحديث. وأما تغيره، فإن شعبة وسفيان ممن روى عنه قبل تغيره.

وفي الإسناد: التميمي أربدة.

قال ابن البرقي: مجهول. تهذيب التهذيب (١٧٣/١).

وذكره أبو العرب الصقلي القيرواني في الضعفاء. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢/٤).

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. معرفة الثقات (٢/٢٤٤).

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال: روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٣٤٥/٢). وكذلك ابن حبان لم يذكر راوياً عنه إلا أبا إسحاق كما في الثقات (٢/٤٥). وذكر الحافظ في التهذيب راوياً آخر، وهو المنهال ابن عمرو، قال الحافظ: روى السندي بن عبدويه، عن عمرو بن أبي قيس، عن مطرف ابن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: كنا نتحدث أن النبي عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره. قال الحافظ رواه الطبراني في معجمه ونقل عن الذهبي أنه قال: هذا حديث منكر. اه

والحديث قد وقفت عليه في المعجم الصغير (٩٥٦) حدثنا محمد بن سهل بن الصباح الصفار الأصبهاني، حدثنا أحمد بن الفرات الرازي، حدثنا سهل بن عبد ربه السندي الرازي به.

قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا عمرو بن قيس، ولا عن عمرو بن سهل، تفرد به أحمد بن الفرات، واسم التميمي أربدة. اهـ

وقال الهيثمي في بمحمع الزوائد (١١٣/٩): " فيه من لم أعرفهم " ورجال الإسناد معروفون: فشيخ الطبراني محمد بن سهل بن الصباح الصفار الأصبهاني له ترجمة في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كان معدلاً، أروى الناس عن أبي مسعود (أحمد بن الفرات) عنده المسند والمصنفات (٦٠٣/٣).

وأحمد بن الفرات الرازي قال الذهبي: الحافظ الحجة، محدث أصبهان وصاحب التصانيف. تذكرة الحفاظ (٤٤/٢).

وقال ابن خراش: أحلف با الله أن أبا مسعود يكذب متعمداً. قال ابن عدي: هذا تحامل ولا أعرف لأبى مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق. الكامل (١٩٠/١).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ ما في الدنيا ثلاثة، فذكر أبا مسعود أحمد بن الفرات منهم. ثقات ابن حبان (٣٦/٨).

ومطرف بن طريف. قال أحمد: ثقة. الجرح والتعديل (٣١٣/٨).

وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مطرف، وكان ثقة. المرجع السابق. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (٤٩٣/٧).

ومع أن رجاله معروفون إلا أن متنه منكر، وأظن أن الذهبي عندما قـال: هـذا حديث منكر، كما نقلت عنه قبل قليل، قصد نكارة المتن، ولم يقصد نكارة الإسناد. والله أعلم.

### [ تخريج حديث الباب ]

الحديث أخرجه البيهقي (٣٥/١) من طريق الطيالسي، وأخرجه أحمد (٣٤٠،٣٣٩/١) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به.

وأخرجه أحمد (٢٨٥/١) حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إســحاق بــه، بلفـظ: كان رسول الله ﷺ يكثر السواك حتى ظننا ــ أو رأينا ــ أنه سينزل عليه.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٦٩٣) حدثنا موسى، حدثنا عبــد الرحمـن – يعــي ابــن مهدي– به.

وأخرجه أحمد (٢٣٧/١) حدثنا يزيد ـ يعني ابن هارون ـ أخبرنا شريك بن عبـد الله، عن أبي إسحاق به.

وشريك وإن كان سيئ الحفظ إلا أنه قد توبع، ولفظه: أمرت بالسواك حتى ظننت

# أو حسبت أنه سينزل عليّ فيه قرآن.

وأخرجه أحمد (٣٠٧/١) حدثنا أسود بن عامر ـ

وأخرجه (١/٥/١) حدثنا يحيى بن آدم ـ

وأخرجه أيضاً (٣٣٧/١) حدثنا حجاج ـ ثلاثتهم، عن شريك به.

وأخرجه أبو يعلى (٢٣٢٦) حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٨٠٩) حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

ورواه ابن أبي شيبة (١٧٩٣)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس، قال: كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه.

وروى الطبراني في المعجم الأوسط (٩٥/٧) ح ٢٩٦٠ وفي الكبير (٤٥٣/١١) ح ١٢٢٨٦، قال: حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا الحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد، حدثني جدي، عن على بن الحسين، حدثني أبي، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي الما أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني.

محمد بن على المروزي، شيخ الطبراني:

قال الخطيب البغدادي: كان ثقة. تاريخ بغداد (٦٨/٣).

وأما الحسين بن سعد بن على بن الحسين بن واقد، فقد ذكره المزي وغيره ممن روى عن حده على بن الحسين، ولم أقف له على ترجمة.

وأما جده على بن الحسين بن واقد

قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (١٧٩/٦).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٢٧١/٧).

وقال البخاري: كان أبو يعقوب ـ يعني إسحاق بن راهوية ـ سيئ الـرأي فيــه في حياتــه لعلة الإرجاء، فتركناه، ثم كتبت عن إسحاق عنه. الضعفاء الكبير (٢٢٦/٣).

وذكره ابن حبان في الثقات (١٦٠/٨). وفي التقريب: صدوق يهم.

وأما الحسين بن واقد:

فقال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٦٦/٣).

وقال أبو زرعة: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أحمد: لا بأس به، وأثنى عليه خيراً كما في رواية الأثرم عنه. المرجع السابق.

وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: في أحاديثه زيـادة، مـا أدري أي شـيء هـي ؟ ونفـض يده. تهذيب التهذيب (٣٢١/٢).

وقال الساجي: فيه نظر، وهو صدوق يهم. قال أحمد: أحاديثه ما أدري إيش هي. المرجع السابق.

وقيل لابن المبارك: من الجماعة ؟ قال: محمد بن ثابت، والحسين بن واقد، وأبو حمزة السكري. تهذيب التهذيب (٣٢١/٢).

وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال ابن حبان كلاماً فيه، منه: "كان من خيار الناس، وربما أخطأ. الثقات (٢٠٩/٦).

وقال ابن سعد: كان حسن الحديث. الطبقات الكبرى (٣٧١/٧).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢٥١/١) رقم ٣٠٠.

وفي التقريب: ثقة له أوهام.

عطاء بن السائب. قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط.

وقد اتفقوا على أن شعبة، وسفيان ممن سمع منه قديماً.

قال يحيى بن سعيد القطان: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما منه بآخرة عن زاذان. الجرح والتعديل (٣٣٢/٦)، الضعفاء الصغير (٢٧٦)، والتاريخ الكبير (٢٥/٦).

واستثنى بعض العلماء حماد بن زيد، وقال : إنه سمع منه قديماً ، منهم يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي ، وأبو حاتم. الضعفاء الكبير (٣٩٨/٣) ، الكاشف ــ الذهبي (٣٧٩٨) ، الكواكب النيرات (ص: ٦١) .

واختلفوا في سماع حماد بن سلمة :

فقال ابن معين ، وأبو داود ، والطحاوي ، وحمزة الكتاني ، وابــن الجــارود ، ويعقــوب ابن سفيان وغيرهم : حماد بن سلمة قديم السماع عن عطاء . الكامل (٣٦١/٥) ، الكواكب النيرات (ص: ٦١) . وخالفهم عبدالحق في الأحكام، فقال: سمع منه بعد الاختلاط، واعتمد كلام العقيلي. ورجع الحافظ في التهذيب (١٨٣/٧) أن حماداً سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده،

إلا أنه في التلخيص ( ٢٤٨/١) ح ١٩٠ رجع أن سماع حماد بن سلمة كان قبل الاختلاط .

فالإسناد ضعيف، له علتان:

الأولى: الحسين بن سعد، لم أقف له على ترجمة.

الثاني: اختلاط عطاء بن السائب، ومع ضعفه إلا أنه صالح في المتابعات.

والحديث له شواهد منها:

الشاهد الأول: سهل بن سعد

رواه الطبراني في الكبير (٢٥٢/٦) ح ٦٠١٨ حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد ابن مرزوق والجراح بن مخلد، قالا: ثنا عبيد بن واقد أبو عباد القيسي، ثنا أبو عبد الله الغفاري، قال:

سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله ﷺ: أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أنى سَادْرَد.

وهذا سند ضعيف من أجل عبيد بن واقد

قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (٥/٦). وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (٣٥٢/٥).

و في التقريب: ضعيف.

وفيه أبو عبد الله الغفاري، ذكره ابن حجر من شيوخ عبيد بن واقد، وقـال: صـاحب سهل بن سعد. تهذيب التهذيب (٧١/٧) رقم ١١٦. و لم أقف على ترجمة له. والله أعلم.

الشاهد الثاني: حديث أم سلمة.

رواه البيهقي في السنن (٤٩/٧) من طريق حالد بن عبيد، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي.

وفيه: خالد بن عبيد

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٣٤٢/٣).

وقال ابن حبان: يروى عن أنس بن مالك نسخة موضوعة، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (٢٧٩/١).

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (١٦١/٣) رقم ٥٥٤.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (١٠/٢)رقم ٤١٢.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. تهذيب التهذيب (٩١/٣).

واختلف على أبي تميلة، فرواه البيهقي كما سبق من طريق أحمد بن عمـر القـاضي، ثنــا أبو تميلة، ثنا خالد بن عبيد، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن أم سلمة،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٥١/٢٣) ح ٥١٠ من طريق محمد بن حميد، ثنا أبو تميلة، ثنا عبد المؤمن بن خالد، عن ابن بريدة، عن أبيه عن أم سلمة.

فحعل بدلاً من خالد بن عبيد عبد المؤمن بن خالد وهذا إسناد ضعيف، فيه محمد ابن حميد الرازي، قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (٦٩/١) رقم ١٦٧.

وقال ابن معین: ثقة، لیس به بأس، رازي كیس. الجرح والتعدیل (۲۳۲/۷) رقم ۱۲۷۰

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشسياء المقلوبات، ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده. المجروحين (٣٠٣/٢) رقم ١٠٠٩.

وقال ابن وارة: يا أبا عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ رأيت محمد بن حميد ؟ قال: نعم. قال: كيف رأيت حديثه ؟ قال: إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده مثل إبراهيم بن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف، لا تدري ما هي. قال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب. قال: فرأيت أحمد بن حنبل إذا ذكر ابن حميد نفض يده. المرجع السابق.

فالطريق الأول أصح منه، وقد نقل البيهقي عن البحاري أنه قبال عن الطريق الأول: هذا حديث حسن. السنن الكبرى (٤٩/٧).

#### الشاهد الثالث:

ما رواه أحمد (٢٦٣/٥) ثنا هارون بن معروف، ثنا عبد الله بن وهب، عن يحيى ابن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، عن أبي أمامة أن رسول الله قال:

ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك، لقد خشيت أن أحفي مقدم فمي.

والحديث ضعيف حداً، وسبق الكلام على عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيـد، انظـر ح ٦٦٦ .

### الشاهد الرابع:

رواه الطبراني في الأوسط (٣٢٣/٦) رقم ٦٥٢٦، قال: حدثنا محمد بن رزيق، ثنا أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبن وهب. ترجمة الإسناد:

ـ محمد بن رزيق، ذكره المزي ممن روى عن أبي طاهر، وسماه محمد بن رزيق بن جــامع المصري. تهذيب الكمال (١٦/١).

وذكره ابن زبر الربعي فيمن مات سنة ثمان وتسمعين، ومائتين، ولم يذكره فيمه شيئاً. مولد العلماء ووفياتهم. (٦٢٨/٢). ولم أقف له على ترجمة تبين حاله.

ـ أبو طاهر: هو أحمد بن عمرو المصري:

قال فيه أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح والتعديل (٦٥/٢).

وقال النسائي: ثقة. تهذي الكمال (١/٥١٤) رقم ٨٦.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. تهذيب التهذيب (٥٥/١) رقم ١١٢.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۲۹/۸) رقم ١٢١١٠.

وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن إلا النرمذي. وفي التقريب: ثقة.

\_ يحيى بن عبد الله بن سالم:

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكر جماعة ممن رووا عنه، و لم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (١٦٢/٩) رقم ٦٧٤.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. الثقات (٢٤٩/٩) رقم ١٦٢٥٩. وقال النسائي: مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (٢١٠/١١) رقم ٣٩١. وقال ابن معين: صدوق ضعيف الحديث. المرجع السابق. وقال الدار قطني: ثقة، حدث بمصر، ولا أعلم لأبيه حديثًا. المرجع السابق.

ـ عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب.

قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. الجرح والتعديل (٢٥٢/٦) رقم ١٣٩٨.

وقال ابن معين كما في رواية الدوري عنه: في حديثه ضعف، ليس بقوي، وليس بححة، لم يرو عنه مالك، وكان يضعفه، وعلقمة بن أبي علقمة أوثق منه. المرج السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به روى عنه مالك. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: مدنى ثقة. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢٨٨/٣) رقم ١٢٨٩.

وقال الآجري: سألت عنه أبا دواد، فقال: ليس هو بذاك، حدث عنـه مـالك بحديثـين، روى عن عكرمة عن بن عباس: من أتى بهيمة فاقتلوه.

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٧٢/٨) رقم ١٢٢.

وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به ؛ لأن مالكاً لا يىروي إلا عـن ثقـة أو صــدوق. الكامل(١١٦/٥) الرقم ١٢٨٢. قلت: وهو مدني، وحسبك بمالك في معرفته لأهل المدينة.

وقال ابن حبان: ثقة، ينكر عليه حديث البهيمة. الثقات (١٨١/٢) رقم ١٣٨٩.

وفي التقريب: ثقة، ربما وهم.

وعمرو بن أبي عمرو لم يسمع من عائشة، ولم يذكر المزي في تهذيب أنه روى عنها، وقال الحافظ في التقريب: إن وفاته بعد الخمسين. اهـ وعائشة رضي الله عنها ماتت سنة سبع وخمسين، فلم يكن من أهل الرواية حيننذ. والله أعلم. فالحديث إسناده ضعيف للانقطاع.

وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. بحمع الزوائد (٩٩/٢). وهـذا لا ينفـي انقطاعـه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد.

#### الشاهد الخامس:

رواه أحمد (٤٩٠/٣) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح ابن أسامة، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٧٦/٢٢) ح ١٩٠،١٨٩ من طريق إسماعيل بن عليه

وجرير، عن ليث به.

والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

قال عبد الله بن أحمد بسن محمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: ليث بن أبى سليم مضطرب الحديث، ولكن حدث الناس عنه. الجرح والتعديل (١٧٧/٧).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به، وهو مضطرب الحديث. وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبى سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث. المرجع السابق.

قال معمر: قلت لأيوب: كيف لم تكثر عن طاوس؟ قال: وحدته بين ثقيلين عبدالكريم بن أمية وليث بن أبي سليم. الضعفاء الكبير (٤/٤).

وقال ابن سعد: كان ليث رحلاً صالحاً عابداً، وكان ضعيفاً في الحديث، يقال: كان يسأل عطاء وطاووساً ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه، فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمد لذلك. الطبقات الكبرى (٣٤٩/٦).

قال فيه النسائي: ضعيف كوفي. الضعفاء والمتروكين (١١٥).

قال ابن حبان: كان من العباد، ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم، كل ذلك كان منه في اختلاطه، تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. الجروحين (٢٣١/٢).

وقال ابن عدي: له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وقمد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. الكامل (٨٧/٦). وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوق ضعيف الحديث. تهذيب التهذيب (٤١٧/٨).

وقال ابن شاهين في الثقات، قال عثمان بن أبي شيبة: ليث صدوق ولكن ليس بحجة.

.00

الدليل الرابع: الإجماع.

أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة.

قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (١).

المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق اختلط حداً، و لم يتميز حديثه فترك.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۰۰/۷).

# المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره، وهي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء فيها،

فقال بعضهم بها، وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (١).

وقال آخرون: السواك سنة للصلاة، ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة<sup>(٢)</sup>.

## أدلة القائلين بالضاعفة:

(٩٦٦٩-٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على عن النبي على أنه قال:

فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً.

[ إسناده ضعيف ]<sup>(۱)</sup>.

### تخريج الحديث

الحديث أخرجه البزار (٢٤٤/١) رقم ٥٠١ وابن خزيمة في صحيحه (٧١/١) والحاكم في المستدرك (٢٥٦٨) والبيهقسي في السنن الكبرى (٣٨/١)، وفي شعب الإيمان (٢٥١٨)

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير (٢٥/١)، البحر الرائق (٢١/١)، مغني المحتساج (١٨٤/١)، نهاية المحتاج (١٨٤/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الجموع (۳۲٦/۱)، وطرح التثريب (۲٦/۲).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.

كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

قال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر ؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.

وقال الحاكم (١٤٦/١): صحيح على شرط مسلم !! وأقره الذهبي.

م قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلماً لم يرو لابن إسحاق شيئاً محتجـاً بـه، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.

وقال الدار قطني في علله: هذا الحديث رواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال عروة، عن عائشة، ورواه محمد بن إسحاق، قال: قال الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال الدار قطني، ويقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي ؛ لأنه كان رسيله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية ضعيف. اهـ

وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إستحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (٣٣٠/١). وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.

وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (٢٠٠/٧).

#### وله طرق إلى عائشة:

الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (١٨٢/٨) ح ٤٧٣٨ حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا إسحاق: قال: حدثنا معاوية \_ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفاً.

ورواه ابن عدي في الكامل (٣٩٩/٦)، من طريق محمد بـن أسـد، والبيهقـي في شـعب الإيمان (٢٥١٩) من طريق إسحاق بن سليمان، كلاهما عن معاوية بن يحيى الصدفي به..

ورواه تمام في فوائده (١٠٦/١) رقم ٢٤٨ من طريق مسلمة بن علي عن معاوية بن يحيى الصدفي عن ابن شهاب به. ومسلمة بن على متروك.

وقد رواه ابن حبان في المجروحين (٣٤/٣) عن مسلمة بن على، عن الأوزاعي عن

عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

ورواه أسلم بن سهل الواسطي، في تاريخ واسط (١٨٠،١٧٩/٢) من طريق محممد بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن يحيى به.

ورواه أبو نعيم كما في البدر المنير (١٥٢/٣) وتلخيص الحبير (١١١/١)، وذكــره ابـن حبان في المجروحين (٣٠٩/٢)، والدار قطني في علله، كما في حاشــية البــدر المنــير (١٥٢/٣)، من طريق معاوية بن يحيى الصـدفي به.

وفي الإسناد معاوية بن يحيى الصدفي:

قال البخاري: كان على بيت مال بالري، عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب، روى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير، كأنها من حفظه. التاريخ الكبير (٣٣٦/٧) الرقم ١٤٤٧، الضعفاء الصغير (ص: ٣٥٠) رقم ٣٥٠.

وقال أبو حماتم الرازي مثله، وزاد: همو ضعيف الحديث، في حديثه إنكار. الجرح والتعديل (٣٨٣/٨).

وقال يحيى بن معين: لا شيء، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه.المرجع السابق. وقال أيضاً: هالك، ليس بشيء. كما في رواية معاوية بن صالح. الضعفاء الكبير (١٨٢/٤) رقم ١٧٥٨.

وقال: أبو داود: ضعيف. تهذيب التهذيب (١٩٧/١٠) الرقم ٤٠٤.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: ٩٧) رقم ٢١٥.

وقال أيضاً: ليس بثقة. وقال أيضاً: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (١٩٧/١٠) رقم ٤٠٤.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، كان يشتري الكتب، ويحدث بها، ثم تغير حفظه، فكان يحدث بالوهم، فيما سمع من الزهري وغيره، فحاء رواية الراوين عنه إسحاق ابن سليمان، وذويه كأنها مقلوبة، وفي رواية الشاميين عند الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة، تشبه حديث الثقات. المجروحين (٣/٣) الرقم ١٠٢٥.

وقال ابن عدي: له عن الزهري وغيره، وعامة رواياتها فيها نظر. الكامل (٣٩٩/٦). وفي التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري.

## الطريق الثاني:

ما رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (١٥٣/٣) عن أبسي بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي،

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك.

قال ابن الملقن: وهذا الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات. اهـ وقال في تحفة المحتاج (١٧٦/١): " رواه أبو نعيــم مـن حديـث الحميـدي، عـن سـفيان عن، منصور، عن الزهري، عن عروة عنها . وهذا إسناد كل رجاله ثقات ". اهـ

وسكت ابن الملقن والحافظ على من دون الحميدي، بـل قـال الحـافظ: فينظــر في إسناده.اهـ.

ولم أقف على تراجم من دون الحميدي، إلا أن شيخ أبي نعيم أبا بكر الطلحي أكثر عنه أبو نعيم في الحلية وفي غيره، وقد روى عنه في كتابه المستخرج على صحيح البخاري كما في تغليق التعليق (٣٨٣/٢)، فهو ثقة عنده. وبناء عليه لا يمكن الجزم بأن هذا الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق حتى نقف على تراجم هؤلاء.

#### الطريق الثالث:

ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب، في كتابه المتفق والمفترق، كما في البدر المنسير (١٥٤/٣)، وتلخيص الحبير (١١٢/١) من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: ركعتان على أثـر السواك أفضل من سبعين ركعة.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة.

رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الساحث (٢٧٧/١) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود به. وهذا إسناد ضعيف حداً، فيه محمد بن عمر

الواقدي، وهو متروك.

# الطريق الرابع:

ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (٣/٥٥) والبيهقي في سننه (٣/٨) من طريق الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: الركعتان بعد السواك أحب إلى من سبعين ركعة قبل السواك.

قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به، وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اهـ

والواقدي: يقبل منه التاريخ، أما الحديث فلا، وقد وثقه جماعة، وكذب آخرون منهم أحمد والشافعي وبندار، وفي التقريب: متروك. فالإسناد ضعيف حداً.

### الطريق الخامس:

ما رواه البيهقي (٣٨/١)، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبوالفضل العباسي بن محمد بن وهبان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة،

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.

قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اهـ

وقد اختلف على فرج بن فضالة، فرواه حماد بن قيراط، كما سبق.

ورواه عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، و لم يذكر بينهما عمرة، وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة . وعيسى بن يونس أرجح من حمادبن قيراط. فقد حاء في ترجمة حماد ما يلى:

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (٢٠٦/٨).

ثم ذكره في المجروحين، وقال: يقلب الأحبار على الثقات، ويجئ عسن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (٢٥٤/١).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (٢٥٠/٢) رقم ٤٢٦.

وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (١٤٥/٣).

وقال أبو زرعة: كان صدوقاً. المرجع السابق.

وجاء في اللسان: كان أبو زرعة يمرض القول فيه. اللسان (٢/٢)٣) رقم ١٤٢٣.

هذه الطرق التي وقفت عليها من حديث عائشة، وقد تبين أن أكثر هذه الطرق ضعفها ليس شديداً، فالذين يحسنون بالمتابعات والشواهد مطلقاً، ينبغي أن يحسنوا مثل هذا الحديث، فطريق ابن إسحاق ضعيف، ولا يمكن أن نجعله ضعيفاً حداً ؛ لأن غاية ما فيه عنعنة مدلس، وعلى فرض أن يكون سمعه من معاوية بن يحيى الصدفي، فهو ضعيف أيضاً، وطريق ابن لهيعة ضعيف أيضاً، وطريق الحميدي قد حكم ابن الملقن أن رحاله كلهم ثقات، وعلى فرض أنه ضعيف، فضعفه غير شديد، وطريق عمرة عن عائشة ضعيف أيضاً. فمثل هذه الطرق على قواعد من يحسن بالمتابعات والشواهد مطلقاً ينبغي أن يكون الحديث حسناً. وحديث عائشة له شواهد:

الشاهد الأول: حديث ابن عباس

رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (١٥٨/٣) عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بـن أبـي عاصم، عن محمد بن أبي الحوراء، أنه عن عند الله بن أبي الحوراء، أنه سمع سعيد بن حبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلى من أن أصلى سبعين ركعة بغير سواك.

وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة أتاه الملـك حتى يضع فـاه على فيه.

ففي الإسناد: محمد بن حبان

قال ابن مندة: ليس بذاك. اللسان (٥/٥).

وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: يحدث بمناكير. تاريخ بغداد (٣٣١/٥) رقم ٢٧١٠، وانظر ميزان الاعتدال (٥٠٨/٣).

وقال البرقاني: سمعت أبا القاسم الأسدوقي يقول: كان لا بأس به إن شاء الله. اللسان

.(110/0)

أبو بكر بن أبي عاصم:

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه وكان صدوقًا. الجرح والتعديل (٦٧/٢).

وقال الذهبي: الحافظ الكبير، لــه الرحلـة الواسعة والتصانيف النافعة. تذكرة الحفـاظ (٦٤٠/٢) رقم ٦٦٣.

جاء في طبقات المحدثين بأصبهان: قال أبو عبد الله: سمعت ابن أبسي عاصم يقول: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت من ظهر قلبي خمسين ألف حديث، كنت أمر إلى دكان بقال، فكنت أكتب بضوء سراجه فتذكرت بعد ذلك في نفسي أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانياً. طبقات المحدثين بأصبهان (٣٨٠/٣) رقم ٤٢٠.

وفيه أبو خالد البصري:

قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (٢٨٠/٧) رقم ٢١٧٦.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شــيئاً. الجـرح والتعديـل (٢٧٦/٩) رقم ١١٦١.

وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث أصله من السند. الثقات (٢٧٤/٩) رقم ١٦٤٠٥.

قـال الذهبي: أورده ابن عـدي، ومشـاه، وقـال: ليـس هـو بمنكــر الحديــث. المــيزان (٤٣٢/٤). ومعنى مشاه: فيه إشعار بتوثيق خفيف يسير، وقد تقال الكلمة في مقابلة تضعيف الغير.

وفي الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجمته. فهذا الإسناد ضعيف.

قال في كشف الخفاء (٣٤/٢): " وعند أبي نعيم بسند حيد !! عن ابن عباس: " لأن أصلى ركعتين أحب إلى من أن أصلى سبعين ركعة بغير سواك ".

الشاهد الثاني: حديث جابر

رواه أبو نعيم أيضاً كما في البدر المنير (١٥٩/٣)، عن أحمــد بـن بنــدار، عــن عبــد الله ابن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عــن محمد بن عمحلان، عن أبي الزبير، عن حابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

#### دراسة الإسناد:

أحمد بن بندار، ذكره ابن نقطة في تكملة الإكمال، وقال: أحمد بن بندار بن إسحاق أبو عبد الله الشعار، ظاهري المذهب. (٨٤/٤).

وأورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثاً من طريق أبي نعيم، عن أحمد بن بندار، وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (٢٦٧/٢).

وأطلق الحافظ أبو نعيم عليه في إسناد حديث رواه عنه، لقب الفقيه. تاريخ بغداد (٤٤/٨)، وتهذيب الكمال (٣٧٣/٢٤).

ـ عبد الله بن محمد بن زكريا:

له ترجمة في طبقات المحدثين بأصبهان، وقال: كان مقبولاً ثقة. طبقات المحدثسين (٣٧٣/٣) رقم ٤١٧.

وكذلك جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. وفيه عنعنة أبي الزبير لمن عده مدلساً.

الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.

قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (١٥٧/٣) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قــال رســول الله ﷺ: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.

وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي:

قال أحمد: كان رجلاً صالحاً، و لم يكن يقيم الحديث. الميزان (١٤٣/٢).

وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكسان ثقة مرضياً. الجرح والتعديل (٢٨/٤) رقم ١١٤

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت دحيماً يقول: أبو المهدي ليس بشيء لزم أبا الزاهرية، وشبهه دحيم بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير، وقال: بشر بن نمير أحسن حالا منه. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم أيضاً: سعيد بن سنان الحمصي ضعيف الحديث منكر الحديث، يروى عن أبى الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بنحو من ثلاثين حديثاً

قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيراً فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى المحلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة الحسنة بدلاً من عشر أمثالها، قد

أحاديث منكرة. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن سعيد بن سنان أبــى مهــدي، فأومــا بيــده أنــه ضعيف. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين، كما في رواية عثمان بن سعيد: ليس بشيء. المرجع السابق. وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٤٧٧/٣) رقم ١٥٩٨.

وقـال ابن حبـان: منكر الحديث، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين (٣٢٢/١) رقم ٣٩٧.

وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (١٠/٥٩٥)رقم ٢٢٩٥.

وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيــه. الكامل (٣٥٩/٣) رقم ٨٠١.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (١٠٧/٢) رقم ٥٧٨.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٢٦٨).

وفي التقريب: متروك، ورماه الدار قطني وغيره بالوضع.

الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء.

حاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (٢٤/١ه): روى الدار قطيني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك " قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ و لم أقف على سنده لأنظر فيه.

تصل إلى سبعمائة ضعف، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.

فلا يمنع أن تكون المضاعفة من أحل السواك لما في ذلك من تطييب الفم لمناحاة الله سبحانه وتعالى، كما أن الرائحة الكريهة من أكل الكراث والبصل قد تكون عذراً في إسقاط واحب عن المكلف، كإسقاط حضور صلاة الجماعة في المسجد، مع أن الأدلة الصحيحة على وحوبها.

## أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة:

قالوا: إن السواك سنة للصلاة كما سيأتي في فصل حاص، ولا تثبت المضاعفة، ولا يرون تحسين هذا الحديث الضعيف بشواهده.

وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه باطل (١).

وقال النووي: " وأما حديث عائشة: " صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك فضعيف، رواه البيهقي من طرق، وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره " (۲).

وقد ذكره أكثر من صنف في الأحاديث الضعيفة (٣).

<sup>(</sup>۱) طرح التثريب (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) النووي في المجموع (٣٢٦/١).

<sup>(</sup>۲) انظر أسنى المطالب ـ الحوت (۱۹/۱)، والأسرار المرفوعة ـ ملا على القاري (۲۷/۱)، تمييز الطيب من الخبيث ـ عبد الرحمن الزبيدي (۹۷/۱)، التنزيه ـ الكناني (۱۱٥/۲) الشذرة في الأحاديث المشتهرة ـ محمد بن على الدمشقي (۶٤/۱)، الغماز ـ السمهودي (۱/۱۱)، الفوائد المجموعة ـ الشوكاني (۲۲/۱)، الكشف الإلهي ـ الطرابلسي السمهودي (۱/۲۱)، المقاصد الحسنة (۱/۲۲)، النوافع العطرة ـ محمد بن أحمد الصنعاني (۱/۲۰۱)، تذكرة الموضوعات (۱/۲۱)، ذيل اللآلي المصنوعة ـ السيوطي تحذير المسلمين (۱/۵۶)، النطعيفة الألباني (۱/۱۰).

والسواك أمر مندوب لا إشكال فيه، ولكن ترتيب هذا الفضل الكبير على أمر مندوب، وليس على أمر واحب أو ركن يجعل في النفس شيئاً من قبوله، إذ كيف يكون المندوب أفضل من الواحب، فأفعال الصلاة الواحبة لا تكون سبباً بالمضاعفة، والسواك المندوب يجعل للصلاة مثل هذا الثواب، فمثل هذا يجعل الباحث لا يجزم بصحة الأحاديث الواردة، خاصة أن أسانيدها ليست قوية. والله أعلم.



# المبحث الرابع

# في كون السواك من سنن الفطرة

عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعنى الاستنجاء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. [ المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ ] (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه إسحاق بن راهوية )۷۹/۲) عن وكيع به . ومن طريق إسـحاق رواه أبو يعلى (٤٥١٧) . والنسائي في المحتبى (٥٠٤٠) ، والكبرى (٩٢٨٦) .

ورواه مسلم (٥٦-٢٦١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع بــه . ومــن طريــق أبي بكر أخرجه ابن ماجه (٢٩٣) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٦/١) .

وأخرجه مسلم (٥٦ ـ ٢٦١) والترمذي (٢٧٥٧) حدثنا قتيبة ، حدثنا وكيع به . وأخرجه مسلم (٥٦ ـ ٢٦١) زهير بن حرب ، حدثنا وكيع به .

وأخرجه أبو داود (٥٣) حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا وكيع به . ومن طريق أبـي داود أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (٥٢/١) .

وأخرجه الترمذي (٢٧٥٧) حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع به .

وأخرجه ابن خزيمة (٨٨) من طريق يوسف بن موسى ، حدثنا وكيع به .

وأخرجه الدار قطني (٩٤/١) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني ، نا وكيع به .

الحديث اختلف فيه على طلق بن حبيب:

(0 1 2 ) sur

فرواه مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن الزبــير ، عـن عائشــة مرفوعــًا \* كما سبق في التخريج .

ورواه سليمان التيمي ، وأبو بشر ، عن طلق من قوله .

أخرجه النسائي في الصغرى (٥٠٤١) ، قال : أخبرنـا محمـد بن عبـد الأعلـى ، قـال: حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، قال : سمعت طلقاً يذكر عشرة من الفطرة : السواك وقص الشــارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق ، وأنا شككت في المضمضة .

وفي الكبرى (٩٢٨٧) بالإسناد نفسه .

ورواه أيضاً في الصغرى (٤٢ · ٥) أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب ، قال : عشرة من السنة السواك وقص الشارب وذكر الحديث .

ورواه النسائي في الكبرى (٩٢٨٨) .

قال الإمام أحمد : الوضوء من الحجامة حديث منكر ، رواه مصعب بن شيبة وأحاديث مناكير منها هذا الحديث ، وعشرة من الفطرة . الضعفاء الكبير (١٩٧/٤) .

وقال النسائي: حديث سليمان التيمي ، وجعفر بن إياس أولى بــالصواب مـن حديث مصعب بن شيبة ، ومصعب بن شيبة منكر الحديث . المجتبى (٥٠٤٢) .

وقال الدار قطني : تفرد به مصعب بن شيبة ، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي ، فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع ، وسليمان وجعفر أثبت من مصعب ، وأصححديثاً . سنن الدار قطني (٩٤/١) . والنكت الظراف (٢٦/١١) .

وخالفهم الحافظ ، فقال : " والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه يحيى بن معين ، والعجلي وغيرهما ، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره ، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ ، وقول سليمان التيمي سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة : يحتمل أنه يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائي ، ويحتمل أنه يريد أنه سمعه يذكرها وسندها !! فحذف سليمان السند وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة ، من يذكرها وسندها !! فحذف سليمان السند وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة ، من حديث عمار بن ياسر مرفوعا نحو حديث عائشة ، قال : من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم والانتضاح ، وذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة . ساقه

ابن ماجة ، وأما أبو داود فأحال به على حديث عائشة ، ثم قال : وروى نحوه عن ابن عباس \_ يعني موقوفاً عليه \_ قال : خمس في الرأس وذكر منها الفرق و لم يذكر إعفاء اللحية . اهـ قال الحافظ : كأنه يشير \_ يعني أبا داود \_ إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ، والطبري من طريقه بسند صحيح عن طاووس ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ قال : ابتلاه الله بالطهارة : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد . قال الحافظ : فذكر مثل حديث عائشة ... الخ كلامه رحمه الله . فتح الباري (١٠ / ٣٣٧) .

والراجح وا لله أعلم ما قاله أحمد والنسائي والدار قطني ، وما ذكره الحافظ من احتمال أن يكون الراوي سليمان حذف السند ، ذكره الحافظ على سبيل الاحتمال ، ولا دليل عليه ، ومثل هذا قد يتحوز في وقوعه من راو واحد ، وأما أن يقع من أكثر من راو فهو بعيد .

وحديث عمار بن ياسر الذي أشار إليه الحافظ رواه أحمد (٢٦٤/٤) ثنا عفان ، ثنا : حماد ، ثنا علي بن زيد ، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن عمار بن ياسر ، أن رسول الله b قال : إن من الفطرة ـ أو الفطرة ـ المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح .

وهذا حديث ضعيف :

**اُولاً** : ضعف علي بن زيد .

وثانياً: سلمة بن محمد لم يسمع من عمار. قال ابن حبان عنه: منكر الحديث، يروي عن جده عمار بن ياسر، ولم يره، وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد، ثم ذكر عن يحيى بن معين أنه قال عن حديث الفطرة المضمضة: أنه مرسل. الجروحين (٣٣٧/١).

ثم إن سلمة هذا لم يرو عنه أحد إلا علي بن زيد بن جدعان ، و لم يوثقه أحــد ، ولـذا قال الحافظ في التقريب : مجهول .

ثالثاً: أنه قد اختلف على حماد بن سلمة:

فقيل : عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سلمة بن محمد بن عمار ، عن عمار .

وقيل : عن حماد ، عن على بن زيد، عن سلمة بن محمد ، عن أبيه، عن النبي ﷺ وهذا

مرسل.

فقد رواه أبو داود الطيالسي (٦٤١) حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيــــد ، عــن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر ، عن النبي ﷺ .

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٦٢٧) حدثنا إبراهيم بن الححاج ، حدثنا حماد به . وأخرجه داود (٥٤) حدثنا داود بن شبيب ، قال : حدثنا حماد به .

ورواه ابن ماجه (۲۹٤) عن سهل بن أبي سهيل ، ومحمد بن يحيى ، كلاهما ، عن أبي الوليد ، عن حماد به .

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٩/٤) من طريـق عبـد الرحمـن وعفــان ، كلاهـما ، عن حماد به .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٣/١) من طريق يزيد بن هارون ، أنا حماد به .

. وقوله : عن أبيه ، إن كان يقصد محمد بن عمار بن ياسر ، فهذا اختلاف في الحديث ، ومحمد لم يدرك النبي ﷺ .

وإن كان يقصد بأبيه : عمار بن ياسر، فهو وإن لم يخالف، إلا أن سلمة لم يدرك عماراً . والله أعلم . فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة . ولذلك قال الحافظ في تلخيص الحبير (١٣٢/١) صححه ابن السكن ، وهو معلول . اهـ

وأما أثر ابن عباس الذي ذكره الحافظ ، فقد أخرجه الحماكم (٢٦٦/٢) والبيهةي من طريقه (١٤٩/١) ، قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا : عمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا : معمر عن عبد الله ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وحل : ﴿ وَإِذَا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ قال : ابتلاه الله عز وحل بالطهارة ، خمس في الرأس وخمس في الجسد : في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس . وفي الجسد : تقليم الأطفار وحلق العانة والحتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء .

وسقط إسناد الحاكم من بداية السند إلى ابن طاووس ، ونقلته من سند البيهقسي حيث

رواه من طريق الحاكم .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرحاه ، وأقره الذهبي . دراسة الإسناد :

أبو زكريا العنبري : ثقة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥٣٣/١٥) .

ومحمد بن عبد السلام بن بشار النيسابوري ، قال الذهبي الوراق الزاهد سمع الكتب من يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ، والتفسير من إسحاق وكان ينسخ التفسير ويتقوت . سير أعلام النبلاء (٤٦٠/١٣) .

وباقي إسناده على شرط الشيخين . إلا أن هذا الأثر ليس فيه موضع الشاهد ، وهـ و كون السواك من سنن الفطرة .

وأما حديث أبي هريرة ، فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٢٥٧) ، قال : سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال رسول الله عن الله المعانة ، ونتف الشارب ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط والسواك .

وهذا إسناد ضعيف ، فيه عنعنة ابن إسحاق ، وساقه البخاري عن شيخه معلقاً ، فلعلم سمعه منه في المذاكرة ، كما أن ذكر السواك فيه منكر ، والحديث في الصحيحين من طرق كثيرة ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وليس فيمه ذكر السواك ، ورواه مالك وغيره عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وليس فيه ذكر السواك .

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٣٥٧) حدثنا أحمد بن رشدين ، قال : حدثنا سعيد بسن عفير ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عسروة بن الزبير ، عن أبي هريرة أن رسول الله في قال : الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، والسواك ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط.

قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عروة، عن أبي هريرة إلا أبو الأسـود ، تفـرد بـه ابن لهيعة .

وهذا سند ضعيف ، فيه ابن رشدين ، وابن لهيعة .

۸۲٥

أما ابن رشدين ، فقد قال فيه ابن عدي : وابن رشدين هذا صاحب حديث كثير يحدث عن الحفاظ بحديث مصر أنكرت عليه أشياء مما رواه ، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. الكامل (١٩٨/١).

وقال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمصر ، ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه . الجرح والتعديل (٧٥/٢) .

وله ترجمة مطولة في لسان الميزان (٢٥٧/٢) حتى لقد رمي بالكذب .

وأما ابن لهيعة فضعفه مشهور.

# البحث الخامس

# هل السواك في شريعة من قبلنا

سبق لنا بحث، هل السواك من سنن الفطرة، في الكلام على حديث عائشة في مسلم، وذكرت اختلاف العلماء، ولو ثبت الحديث، لكان دليلاً على كونه في جميع الشرائع، ولكن الحديث لا يثبت.

ولكن ثبت أيضاً من قول ابن عباس، بسند صحيح أن السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم عليه السلام.

(٦٧١-٧) فقد روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو زكريا العنبري، ثنا: محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالرزاق، ثنا: معمر عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[ وإسناده صحيح ] <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي (۱٤٩/۱)، وهو في مستدرك الحاكم (۲٦٦/۲) إلا أنه سقط من إسناد الحاكم من بداية السند إلى ابن طاووس، وقد رواه البيهقي عن الحاكم كما ترى.

دراسة الإسناد:

أبو زكريا العنبري: ثقة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥٣٣/١٥) . ومحمد بن عبد السلام بن بشار النيسابوري ، قال الذهبي الوراق الزاهد سمع الكتب من

وقد قيل في تفسير الآية غير ذلك.

(۱۷۲-۸) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، ومحمد بن يزيد، أنا الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله عليه أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري ، والتفسير من إسحاق وكان ينسخ التفسير ويتقوت . سير أعلام النبلاء (٤٦٠/١٣) .

وباقي إسناده على شرط الشيخين.

ورواه ابن حرير الطبري في تفسيره (٢٤/١) قبال: حدثنا الحسن بن يحيى، قبال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيسم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانسة والحتان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

و لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٦٦/١): قال عبد الرزاق أيضا: أحبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم رَبِه بَكُلُمَات ﴾ قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر الأثر. ثم قال ابن كثير: قال ابن أبي حساتم: وروي عن سعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، والنجعي، وأبي صالح، وأبي الجلد نحو ذلك.

<sup>(۱)</sup> وفيه علل:

الأولى: حجاج بن أرطاة، ضعيف، ومدلس، وقد عنعن.

الثاني: الاختلاف على حجاج.

الثالث: مكحول مدلس، ولم يلق أبا أيوب.

أما ضعف حجاج، فإليك ترجمته.

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: الحمحاج بـن أرطأة كـوفي، صـدوق، ليس بالقوي يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمـرو بـن شـعيب. الجرح والتعديـل (٣/٤٥٢) رقم ٦٧٣.

وقال ابن معين أيضاً كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: الحجاج بن أرطأة ليس بذاك القوي، وهو مثل ابن أبي ليلي ومجالد. المرجع السابق.

وقال أيضاً في رواية العباس بن محمد الدوري: لا يحتج بحديثه. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، وإذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، ولا يحتج بحديثه لم يسمع من الزهري ولا من هشام بن عروة ولا من عكرمة. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. المرجع السابق.

وقال عبد الله بن المبارك: كان حجاج بن أرطاة يدلس، وكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العرزمي، والعرزمي متروك لا نقربه. الضعفاء الصغير (ص:٥٠)، ضعفاء العقيلي (٢٧٧/١) رقم ٣٤٢.

وقال الثوري: عليكم به فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. تهذيب التهذيب (١٧٢/٢).

وقال أبو طالب، عن أحمد: كان من الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك ؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير، وهو صدوق، وكان أحد الفقهاء تهذيب الكمال (٤٢٠/٥).

وقال عيسى بن يونس: كان لا يحضر الجماعة. فقيل له في ذلك، فقال: احضر مسجدكم حتى يزاحمني فيه الحمالون والبقالون !! تهذيب التهذيب (١٧٢/٢).

وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما أخطأ في

بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (٢٢٣/٢).

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. الطبقات الكبرى (٣٥٩/٦).

وقال ابن حبان: تركه بن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين. المجروحين (٢٢٥/١).

وتعقبه الذهبي، فقال: هذا القول فيه مجازفة، وأكثر ما نقم عليه التدليس، وكان فيه تيــه لا يليق بأهل العلم. الميزان (٢٠/١).

وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس.

وأما الاختلاف على حجاج،

فقد رواه يزيد بن هارون، كما عند أحمد، وابن أبي شيبة (١٥٦/١)، ومحمد بــن يزيــد كما عند أحمد، كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (ص: ١٠٣) رقم ٢٢٠.

وأبو معاوية كما في كتساب الزهد ــ هناد بن السري (٦٢٥/٢) رقم ١٣٤٨، عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب مرفوعاً. إلا أن أبا معاوية وقفه على أبي أيوب.

ورواه الترمذي (١٠٨٠) حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبني الشمال، عن أبني أيوب به. والطبراني في المعجم الكبير (١٨٣/٣) ٤٠٨٥. فزاد حفص أبا الشمال.

وأخرجه الترمذي أيضاً، والمحاملي أيضاً في أماليه (ص: ٣٨٥) رقم ٤٤٤، قالا: حدثنا محمود بن خداش البغدادي، حدثنا ابن العوام، عن مكحول، عن أبي الشمال به. إلا أن المحاملي قال: الحتان بدلاً من الحياء.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٣/٤) رقم ٤٠٨٥ من طريق عباد بن العوام فـزاد عباد أيضاً في الإسناد أبا الشمال.

قال أبو زرعة عن أبي الشمال: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، ولا أعـرف اسمـه. الجـرح والتعديل (٩/ ٣٩).

وقال الذهبي: مجهول. الكاشف (٦٦٧٧).

وقال الحافظ في التقريب: بحهول.

قال أبو عيسى الترمذي: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطى وأبومعاوية وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال. وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح.

وقال الدار قطني في علله (١٢٣/٦) يرويه حجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن أبي الشمال. واختلف عنه:

فرواه عباد بن العوام، وحفص بن غياث، عن حجاج هكذا.

وخالفهم عبد الله بن نمير، وأبو معاوية الضرير، ويزيد بن هارون، فرووه عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيـوب، لم يذكـروا بينهما أحـداً إلا أن أبـا معاويـة مـن بينهـم وقفـه. والاختلاف فيه من حجاج بن أرطاة ؛ لأنه كثير الوهم. اهـ

وورد بلفظ: " الحياء " وقيل بدلاً منها: " الحناء " وقيل بدلاً منها: " الختان ".

قال ابن القيم في تحفة المودود (ص: ١١١): واختلف في ضبطه، فقال بعضهم: الحياء بالياء والمد. وقال بعضهم: الحناء بالنون. وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: وكلاهما غلط، وإنما هو الختان، فوقعت النون في الهامش فذهبت، فاختلف في اللفظة، وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه، فقال: الحتان. قال: وهذا أولى من الحياء والحناء ؛ فإن الحياء خلق، والحناء ليست من السنن، ولا ذكره النبي عليه من خصال الفطرة، ولا ندب إليه بخلاف الحتان." اهـ

ونقل مثله في المنار المنيف (ص: ١٣١)، وفي نقد المنقول (ص: ١٢١) . وقد رواه الدار قطني في العلل (١٢٣/٦) بلفظ: " الحناء ".

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٣/٤) رقم ٤٠٨٥ بلفظ الحياء.

#### وله شواهد:

الشاهد الأول: حديث ابن عباس

رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٦/١١)رقم ١١٤٤٥ حدثنا علمي بن المبارك، ثنا زيد بن المبارك، ثنا قدامة بن محمد، ثنا إسماعيل بن شيبة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: خمس من سنن المرسلين، الحياء والحلم، والحجامة والتعطس، والنكاح.

ورواه ابن عــدي في الكـامل (١/٦)، حدثنـا أحمـد بـن علـي المدائــني، ثنـا سـعد بـن عبدا لله، ثنا قدامة به.

وفي الإسناد: إسماعيل بن شبيب، وقيل شيبة:

قال ابن حبان: يتقى حديشه من رواية قدامة عنه. الثقات (٩٣/٨) رقم ١٢٣٩٥. قلت: وهذا منها.

وقال النسائي: منكر الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣٨).

وقال العقيلي: أحاديثه مناكير، ليس منها شيء محفوظ. الضعفاء الكبـير (٨٣/١) رقــم ٩٣.

وله ترجمة مطولة في لسان الميزان (١٠/١).

وقال ابن عدي: ولقدامة بن محمد، عن إسماعيل، عن ابن حريج غير ما ذكرت من الحديث، وكل هذه الأحاديث في هذا الإسناد غير محفوظة. الكامل

قال أبو زرعة: كما في العلل لابن أبي حاتم (٣٣٨/٢): " منكر "

الشاهد الثاني: حديث مليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه عن حده:

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٠/٨) ١٩٥٥، قال: نـا ابـن أبـي الفديـك، قـال: حدثني عمر بن محمد الأسلمي، عن مليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه، عن حده، عــن النبي عليه قال: خمس من سنن المرسلين الحياء، والحلم والحجامة والسواك، والتعطر.

ورواه أحمد بن عمرو الضحاك، في الآحاد والمشاني (٢٢٣/٤) ٢٢٠٨ حدثنا الحوطي ودحيم، قالا: حدثنا ابن أبي فديك به.

ورواه الطبراني (۲۹۳/۲۲) رقم ۷٤۹ حدثنا إسماعيل بن الحسن الحفاف المصـري، ثنــا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٣٧/٦) رقم ٧٧١٧ من طريق محمد بــن إسمـاعيل (ابن أبي فديك ) عن عمرو بن محمد السلمى، عن فليح به.

قال ابن حجر في النكت الظراف (١٠٧/٣): " رواه البزار في مسنده، وأبو القاسم البغوي في معجمه، وابن أبي خيثمة في تاريخه، وابن مندة في المعرفة، والبخاري في تاريخه الكبير، من طريق ابن أبي فديك، عن عمرو بن محمد الأسلمي، وذكر إسناده ". اهـ

وقد ذكره جملة ممن صنف في الأحاديث الضعيفة (١).

فالدليل الصحيح على أن السواك في شرع من قبلنا ما ثبت عن ابن عباس أن السواك كان مما أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام.

وأما كون السواك من سنن الفطرة فسبق أن حديث عائشة غير محفوظ.

وأما حديث السواك من سنن المرسلين فأحسنها حديث أبي أيوب، وهو ضعيف، وشواهده ضعيفة حداً لا ترقى إلى الاعتبار. والله أعلم.

وفيه عمرو بن محمد الأسلمي.

جاء في الجرح والتعديل: روى عن مليح بن عبـد ا لله الخطمـي، وروى عنـه ابـن أبـي فديك، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو بجهول. الجرح والتعديل (١٣٢/٦).

ومليح بن عبد الله الخطمي، له ترجمة في الجرح والتعديل، ولم يذكر راويـاً عنـه سـوى عمرو بن محمد الأسلمي، وسكت عليه هو والبحاري فلم يذكرا فيه شيئاً.

عن أبيه: عبد الله الخطمي، لم أقف على من ترجم له. فالإسناد ضعيف حداً.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩٩/٢ ): رواه البزار، ومليح، وأبوه، وحده لم أحد مـن ترجمهم. اهـ

قلت: أما حده فله ترجمة في الإصابة (١٧١/١).

الشاهد الثالث: حديث حابر

رواه ابن عمدي في الكمامل (١٩١/٤) أخبرنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا زياد ابن يحيى، ثنا عبد الله بن إبراهيم، ثنا المنكدر، عن أبي، عن حابر، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إن من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح.

وهذا إسناد ضعيف حداً، فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري.

قال عنه الحافظ في التقريب: متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع.

(۱) الأسرار المرفوعة - ملا علي قاري (٢٩٤/١). والمنسار المنيسف - ابسن القيسم (٢٩٥/١)، النوافع العطرة - الصنعاني (١٩٣٥)، تحذير المسلمين - المدني (١٤٥/١).



# الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

ويشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: في التسوك بالعود وبيان الأفضل منه.

الفصل الثاني: لا يتسوك بعود يضر اللثة.

الفصل الثالث: التسوك بما له رائحة ذكية.

الفصل الرابع: التسوك بالأصبع والخرقة.

الفصل الخامس: معجون الأسنان هل يحصل به إصابة السنة.



# الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك بـــ أفضل

لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عوداً ليناً ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل. فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور (١).

(١) جاء في الفتاوى الهندية (٨/١): " السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة ؟ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطباً في غلظ الخنصر، وطول الشبر". اهد وانظر بريقة محمودية (١٨٨/٤) قال: " وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكاً أو غيره، وإن كان الأولى الأراك " اهد.

وفي المذهب المالكي، قال الخرشي (١٣٩/١): " وأفضل السواك الأراك، أخضر أو يابساً".اهـ وانظر حاشية العدوي (٢٣٢/١).

وقال في التاج ولإكليل (٣٨٠/١): "قال السواك فضيلة، بقضيب الشحر، وأفضلها الأراك".

وقال في مواهب الجليل (٢٦٥/١): " وأما آلته فهي عيدان الأشحار ﴾ لأنه سنة النبي وسنة الصالحين ". اهد وانظر حاشية الدسوقي (٢٠٢١)، والشرح الصغير (٢٤/١). وقال في التمهيد (٢٠١٧): " والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي وكذلك الأراك، والبشام، وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مشل ذلك ". اهد وقال أيضاً (٢١٣/١): " سواك القوم كان من الأراك والبشام. قال ابن عبدالبر: وكل ما حلا الأسنان و لم يؤذها، ولا كان من زينة النساء فحائز الاستنان به ".

وفي المذهب الشافعي، قال النووي في المجموع (٣٣٦/١): "قال أصحابنا: يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون العود من أراك. قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخيل أولى من غيره ". اهـ

وقال الرملي من الشافعية (١٧٩/١): " ويحصل السواك بكل خشن مزيل، لكن العود

(۹-۹۷۳) واستدلوا بما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى، قالا: ثنا حماد، عن عاصم، عن زر بن حبيش،

عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله مريسة: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد.

[ إسناده حسن، والحديث صحيح ] (١).

(o)

أولى، والأراك منه أولى ". حاشية البيجرمي على الخطيب (١٢٣/١).

وقال الشوكاني: ويستحب أن يستاك بعود من أراك. اهـ نيل الأوطار (١٣٣/١).

(۱) فيه عاصم بن أبي النحود، حسن الحديث ، إلا أن رواية أحمد كما ذكر الحافظ في التلخيص (۲۰/۱): موقوفة على ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من أراك، ولم يقل: إنه كان يجتنيه للرسول على ، بخلاف رواية غيره.

والحديث أخرجه الطيالسي (٣٥٥) حدثنا حماد بن سلمة به.

ورواه أبو يعلى الموصلي (٥٣١٠) من طريق روح بن عبادة. ورواه أيضاً (٥٣٦٥) من طريق عفان، كلاهما عن حماد به. وعفان من أثبت أصحاب حماد.

ورواه الشاشي (٦٦١) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد به.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٢٧/١) من طريق الحجاج بن منهال وعفـان، كلاهمـا، عن حماد به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٧٨/٩) ح ٨٤٥٢ من طريق حجاج بن منهال به.

وأخرجه ابن حبان (٧٠٦٩) من طريق عفان به.

وتابع زائدة حماد بن سلمة، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٤/٦) رقم ٣٢٢٢٩ حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني زائدة، عن عاصم به.

وللحديث شواهد:

الشاهد الأول: حديث قرة بن إياس.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٨/١٩) رقم ٥٥، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا علي بن المديني، ثنا سهل بن حماد أبو عتاب الدلال، ثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: كان بن مسعود على شجرة يجني لهم منها، فهبت الريح، فكشفت عن ساقيه، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول الله على والله والله على الميزان يوم القيامة من أحد.

وأخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ (ص: ١٣٥) حدثنا أبو عتاب، حدثنا شعبة به.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: ١٦٨) رقم ١٠٩٢ حدثنا عباس بن محمد، نا أبوعتاب الدلال به. وأخرجه الدوري في تاريخ ابن معين من روايته (٩/٣) رقم ٢٢٥ نا أبو عتاب الدلال سهل بن حماد به. وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا أبا عتاب، وهو صدوق.

وأخرجه الحاكم (٣١٧/٣) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤٨/١) من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو عتاب به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (٢٨٩/٩) "رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح". اهـ الشاهد الثاني: حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه

رواه أحمد في مسنده (١١٤/١)، قال: ثنا محمد بن فضيل، ثنا مغيرة، عن أم موسى، قالت: سمعت علياً رضي الله تعالى عنه يقول: أمر النبي على ابن مسعود، فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حوشة ساقيه، فقال رسول الله على: ما تضحكون ؟ لَرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أم موسى لم يرو عنها إلا مغيرة بن مقسم الضبي، قال: الدار قطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً. اهر روى لها البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال (٣٨٨/٣٥).

وذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى، ولم يذكر فيها شيئاً. الطبقات (٤٨٥/٨).

## الدليل الثاني:

(۱۰-۱۷۶) روى أحمد بن عمرو بن الضحاك، قال: حدثنا حليفة بن خياط، ثنا عون بن كهمس بن الحسن، عن داود بن المساور، ثنا مقاتل بن همام، عن أبى خيرة الصنابحي، قال:

كنا في الوفد الذين أتينا رسول الله عَلَيْكَم، من عبدالقيس، فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد، ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. فقال رسول الله عَلِيكَم: اللهم غفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير خزايا ولا موتورين (۱).

وفي رواية للطبراني، وفيه: " ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا ". [ إسناده ضعيف حداً، ومتنه منكر، وقصة وفد عبد القيس في

وقال الهيثمي: رحالهم رحال الصحيح، غير أم موسسى، وهي ثقة. اهد بحمع الزوائد(٢٨٨/٩).

#### تخریج روایة أم موسى :

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٤/٦) رقم ٣٢٢٣٢ حدثنا محمد بن فضيل به، ومن طريـق محمد بن فضيل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/٥٥/٣)، والبخــاري في الأدب المفـرد (٢٣٧) وأبو يعلى (٥٣٩).

وأخرجه أبو يعلى الموصلي (٥٩٥) والطبراني (٩٥/٩) رقم ٨٥١٦ من طريـق جريـر، عن مغيرة به.

وأظن أن مغيرة لم يسمعه من أم موسى، وإنما سمعه من إبراهيم النخعي، فقد أخرج الخطيب البغدادي (١٩١/٧) من طريق هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن أم موسى، عن على. وعلى كل سواء كان سمعه من مغيرة، أو من أم موسى، فالساقط مقبول.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الآحاد والمثاني (۲۰۸/۳) رقم ۱٦۲٥.

الصحيحين، وليس فيها ذكر السواك] (١).

(١) في الإسناد عون بن كهمس.

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئاً. التاريخ الكبير (١٨/٧)، والجرح والتعديل (٣٨٨/٦).

وذكره ابن حبان في الثقات (٨/٥١٥).

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف (١٠٢/٢)، ولا أعلم أحداً سبق الذهبي غـير ابـن حبـان، ومذهب ابن حبان معروف.

وقال الحافظ في التقريب: مقبول: أي في المتابعات، وإلا فلين، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا الحديث، بل متنه مخالف لما في الصحيحين من قصة وفد عبد القيس. والله أعلم. وفيه أيضاً داود بن المساور:

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢٣٧/٣)، وسكت عليه.

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، و لم يذكر فيه شيئاً، و لم يذكـر راويـاً عنـه إلا عون بن كهمس.

وذكره ابن حبان في الثقات. (٢٣٤/٨)، ولا أعلم أحداً وثقه غيره، فهو مجهول. ومقاتل بن همام:

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، و لم يذكرا فيه شيئاً، وما ذكـرا راويـاً عنـه إلا داود بـن المساور. التاريخ الكبير (١٣/٨)، الجرح والتعديل (٣٥٣/٨). و لم يوثقه أحد.

وقال الهيثمي: إسناده حسن !! بمحمع الزوائد (٢٠٠/٢).

#### تخريج الحديث:

ذكره البخاري في الكني (٢٨/١)، قال خليفة بن خياط، حدثنا عون به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣٦٨/٢٢) رقم ٩٢٤. من طريق شباب العصفري، ثنا عون بن كهمس به. وروّاه أيضاً (٣٦٨/٢٢) رقم ٩٢٣، من طريق محمد بسن حمران بن عبد العزيز القيسي، ثنا داود بن المساور به. وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨٧/٧) أخبرت عن خليفة بن خياط، قال: حدثنا عون بن كهمس به. وذكر الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب (١٦٤٣/٨).

## القول الثاني:

قالوا: لا فرق بين الأراك، والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: " التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب (١).

وقال البهوتي: " السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها، واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره " (٢).

هذا الاختلاف فيما يتعلق بتقديم الأراك على غيره.

وأما غير الأراك كالنخيل والزيتون، ونحوهما، فأيهما أفضل ؟

اختلف في ذلك على قولين:

## القول الأول:

قيل: يأتي بعد الأراك في الأفضلية حريد النخل، ثم الزيتون، وبه قــالت

وقال الحافظ في الإصابة (١١١/٧) أخرج البخاري في التاريخ مختصراً، وخليفة الدولابي، والطبراني، وأبو أحمد الحاكم من طريق داود بن المساور، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصنابحي، وذكر الحديث. وسكت عليه الحافظ هنا، كما سكت عليه في التلخيص (٧١/١).

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۱۱۹/۱).

<sup>(</sup>۲) قال في المحرر (۱۰/۱): ويستاك عرضا بعود أراك أو زيتون أو عرجون لا يجرح الفم ولا يتفتت ". اهم وانظر كشاف القناع (۷۳/۱)، والإنصاف (۱۹/۱)، إلا أن ابن مفلح قال في الفروع (۱۲٦/۱): " ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام ". اهم وانظر الكافي (۲۲/۱).

المالكية (١).، والشافعية (٢).

(١١-٦٧٥) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:

توفي النبي عَلِيلِهِ في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعبوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر، وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي عَلِيلِهِ فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها، فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها، فسقطت يده، أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (٢).

الشاهد من الحديث:

<sup>(</sup>۱) قال الخرشي بعد أن ساق مذهب الشافعية (١٣٩/١): " والظاهر أن مذهب الا يخالف في ذلك ". وانظر الشرح الصغير (١٢٤/١).

<sup>(</sup>۲) قال النووي في المجموع (۳۳٦/۱): "قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره ". اهه وقال في أسنى المطالب (۳۷/۱): " وأولاه \_ يعني السواك \_ الأراك اتباعاً، ثم بعده النخل من غير الأراك ". اهه الغرر البهية شرح البهجة الوردية \_ زكريا الأنصاري (۱۸/۱)، تحفة المحتاج \_ الهيتمي (۱/۱۰)، مغني المحتاج (۱/۵۰).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> صحيح البخاري (٤٢٩٦).

## القول الثاني:

قيل: يأتي بعد الأراك الزيتون، وما ذكروا حريد النحل. وهو مذهب الحنفية (٢).

وأما الحنابلة فتقدم مذهبهم، وأن الأراك والزيتون والعرجون سواء عندهم في المشهور من مذهبهم.

#### الدليل على كون السواك من الزيتون:

(١٢-٦٧٦) روى الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار ثنا معلل ابن نفيل ثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الرحمن بن غنم،

عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله عليه عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: نعم السواكى الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهو سواكى

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تحفة المحتاج (۲۱٥/۱).

<sup>(</sup>۲) قال ابن عابدين في حاشيته (۱۱٥/۱): " وأفضله الأراك، ثم الزيتون ". اهـ وأما الحنابلة فقد تقدم أنهم يسوون بين الأراك والنخيل والعرجون. قال في الإنصاف (۱۱۹/۱): " التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وقال في الفروع: ويتوجمه احتمال أن الأراك أولى. انتهى قبال المرداوي: ويتوجمه أن أراك البر. وذكر الأزجى: أنمه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره. قبال في الرعاية الكبرى: من أراك وزيتون أو عرجون. وقيل: أو قتباد، واقتصر كثير من الأصحباب على هذه الثلاثة.

وسواك الأنبياء قبلي.

[ موضوع ] (۱).

(۱) مسند الشاميين (۱/۰۰) رقم ٤٦، وفي الأوسط بالإسناد نفسه (۲۱۰/۱) رقم ٦٨٢.

فيه محمد بن محصن: اسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة.

قال ابن معين: كذاب. الضعفاء الكبير (٢٩/٤).

وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. المحروحين (٢٧٧/٢).

وقال الدار قطني: يضع الحديث. الكشف الحثيث (٦٢١).

وقال الذهبي: تالف. سير أعلام النبلاء (٢٧/٤)، وفي الكاشف (٢١٤/٢): ساقط.

وفي التقريب: كذبوه.

وقال الحافظ في التلخيس: وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة، في ترجمة أبي زيد الغافقي رفعه، الأسوكة ثلاثة: أراك فإن لم يكن أراك فعنم أو بطم. قال راويه العسم الزيتون. ولم أقف على إسناده لأنظر في رجاله. اهـ



#### مبحث

#### هل يتعين السواك بالثلاثة : الأراك والجريد والزيتون؟

قال النووي: "وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه. كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه. قال القاضي أبو الطيب، وآخرون: فيحروز الاستياك بالسُّعُد(١)، والأشران (٢)،

(۱) وصف ابن سينا في القانون نبات السعد، وقال: "إن فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. والسعد: من الطيب نبت له أصل تحت الأرض (وهو الدرنة) أسود طيب الربح، وله ساق طولها ذراع أو أكثر، وعلى طرفه أوراق صغار نابية وبزر، وأصوله كأنها زيتون... منه طوال، ومنه مرور مشبك بعضه مع بعض.. طيب الرائحة فيه مرارة، وأجوده الكثيف الوزن العطر الذي حشيشته قصيرة، وحرافته شديدة، يدخل في المراهم، يحسن اللون، ويطيب النكهة، وينفع من عفن الفم، والأنف والقلاع، واسترخاء اللثة، ويزيد في الحفظ جداً، وينفع من قروح الفم المتآكلة، ويخرج الحصاة، ويدرها، وينفع من تقطير البول، وضعف المثانة حداً... وينفع من البواسير، والاستسقاء ولحميات العتيقة.. وهو نافع من لسعة العقرب، والحشرات جداً.. الح كلامه. نقله الدكتور محمد البار من كتاب القانون في الطب لابن سينا ( الأدوية المفردة والنباتات ) شرح جبران جبور، وتعليق أحمد الشطي، مؤسسة المعارف، بيروت ١٩٨٦ (ص: ٢١٧).

وذكر عبد الرحمن العقيل وزمــلاؤه في كتــاب النباتــات الســعودية المســتعملة في الطـب الشعبي: أن موطنه حنوبي الحجاز، وشماليه.

(۲) قال أبو القاسم الغساني المعروف بالوزير في كتابه حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار (ص: ۳۲)، قال في وصف الأشنان: " أنواعه كثيرة، وكلها يطلق عليها الحمضي: وهو نبات أشهب اللون أغير ما ثل إلى الحمرة، رقيق الساق، دقيق الورق، وزهره أبيض ماثل إلى الحمرة، يعلو من الأرض نحو الشير، وأغصانه كثيرة، وهو مشهور معروف عندنا بالمغرب، كثيراً ما ينبت بناحية مراكش، ويسمى عندهم بالغاسول، وعندنا بفاس يقولون: الغاسول

وشبههما <sup>(۱)</sup>.

وقال العراقي: "أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة، والخشبة، ونحوها.. " اهـ (٢).

الده بياغا سم بالنا لاع الكنيب ليماله البينية ما بيح نماييي منها

العشبي، وإنما سمي بالغاسول ؛ لأنه يغسل به الثياب، فينقيها من درنها، ويبيضها، وله رغوة كرغوة الصابون، ويسمى بالعربية الفصيحة (الحمض)، ويقال له: أشنان القصارين، لتبييضه الثياب، ويعرف أيضاً بخرد العصافير " اهم تعليق وتحقيق محمد العربي الخطابي. إصدار دار الغرب الإسلامي.

(۱) المجموع (٣٣٥/١). وقول النووي: " وشبههما " يدخل فيه أشياء كثيرة، منها شجرة النيم.

قال الدكتور البار، في كتابه السواك: " تستخدم أعواد النيم في بعض المناطق، مشل باكستان، والهند لتنظيف الأسنان، وتتخذ منها المساويك، وهي شجرة واسعة الانتشار في المناطق الحارة، وشبه الحارة، وأوراقها مرة، وتستخدم لعلاج القروح والالتهابات، ولعلاج اللثة، وقد قام (راثجي rathje) في الولايات المتحدة باستخدام النيم لعلاج اللثة الملتهبة، ونشر بحشه في ذلك، في المجلة المعروفة باسم ( Quintessence ) الخلاصة الجوهر ) عام 19۷۱.

وفي الهند قامت شركة في كالكتا باستخراج معجون الأسنان من شنجرة النيم، واسمته معجون نيم ( neem ) وقد لاقى نجاحاً طبياً. واسم الشركة المنتحة (chemical ). الخ كلامه وفقه الله.

(۲) طرح التثريب (۱۸/۲).

## الفصل الثاني لا يتسوك بعود يضر اللثة

اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان والرمان، واختلفوا في النهي.

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور (١).

وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة (٢).

#### دليل الكراهة أو التحريم:

الدليل الأول:

(۱۳-۶۷۷) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسي بن يونس، عن

<sup>(</sup>۱) قال في حاشية ابن عابدين (۱/٥/۱): " ويكره بمـؤذ. قال في الحلية: وقال غير واحد: من العلماء: كراهته بقضبان الرمان والريحان. وفي شرح الهدايـة للعيـني: روى الحـارث في مسنده عن ضمير بن حبيب، قال: نهى رسول الله عَيْكُ عن السواك بعـود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام، وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب". اهـ

وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل (٢٦٥/١): " ويتحنب من السواك ما فيه أذى للفم، كالقصب ؛ فإنه يجرح اللثة ويفسدها، وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد، وقد نص على ذلك جماعة من العلماء ". اهم وانظر التاج والأكليل (٣٨٠/١)، والخرشي (١٣٩/١)، والفواكة الدواني (١٣٦/١)، حاشية الدسوقي (٢/١)، والشرح الصغير (١٠٢٥/١).

وفي المذهب الشافعي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (٢١٥/١)، مغني المحتاج (١٨٣/١)، حاشية البحيرمي على المنهج (٧٣/١).

وفي المذهب الحنبلي انظمر كشاف القناع (٧٤/١)، الفروع (١٢٨/١)، المغمني (١١٨/١)، والإنصاف (١٩/١)، مطالب أولى النهي (٨٠/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفروع (۱۲۸). طرح التثريب (۲٦/۲).

أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، قال:

نهى رسول الله عَلِيْكُم عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام.

[ إسناده ضعيف لإرساله، وضعف أبي بكر ] (١).

(١) المصنف (٢٤٤/٦)، وفيه أبو بكر بن أبي مريم

قال عباس ومعاوية، عن يحيى يعني ابن معين: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (٣٦/٢) رقم ٢٧٧.

وقال حرب بن إسماعيل، عن أحمد: ضعيف، كان عيسى لا يرضاه.

وقال الآجري، عن أبي داود: قال أحمد ليس بشيء. قبال أبو داود: سرق لـه حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (٣٣/١٢)

وقال إسحاق بن راهويه: يذكر عن عيسى بن يونس، قال: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناً وفلاناً لفعل، يعني: راشد بسن سعد، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب، وقل مـا يوافقـه عليـه الثقـات، وأحاديثـه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وهو متماسك. أحوال الرجال (ص:١٧٢). وقال الذهبي: ضعفوه، له علم وديانة. الكاشف (٤١١/٢)

وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة.

وقد ترجم له الذهبي في السير (٦٥/٧).

كما أن ضمرة بن حبيب، تابعي، وقد رفع الحديث.

تخريج الحديث:

رواه الحارث في مسنده، كما في المطالب العالية (٦٨)، قال: حدثنا الحكم بن موسسى، ثنا عيسى بن يونس به.

## الدليل الثاني:

من النظر، إن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز، بل ولو كان فيه نفع، وكـان ضرره أكثر من نفعه، فهو محرم، قال تعالى:

﴿ ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾(١).

فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب حانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيداً ؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. وا لله أعلم.

وعزاه ابن الملقن في البدر المنسير (٣/ ٢٢٠)، والمنساوي في الفيـض القديـر (٣١ ٥/٦) إلى أبي نعيم في كتاب الطب.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٩.



## النصل الثالث التسوك بما له رائحة ذكية

قيل: يستاك بقضبان الأشجار الناعمة التي لا تضر، ولها رائحة طيبة تزيل القلح (١)، كالقتادة والسعد. وهو مذهب

(۱) يقول الدكتور البار، في كتابه السواك (ص: ٨٨): " يتكون القلح نتيجة عدم تنظيف السن، مثل اللويحة السنية من ترسب الأملاح في اللعاب فوق حافة اللثة، وفي اللشم اللثوي، وعلى الجذور، وأعناق الأسنان.

والقلح (calculus) عبارة عن رواسب مواد عضوية، وغير عضوية، مثل كربونات، وفوسفات الكالسيوم، وفوسفات الماغنيسيوم والمخاط اللعابي، وفضلات الأكل والبكتريا.. وعرور الزمن تتصلب، وخاصة إذا أهمل الشخص تنظيف أسنانه.

ومن المعلوم أن الأسنان واللثة والميزاب (الثلم) اللثوي تكون مغطاة باللعاب الخفيف اللزج الذي سرعان ما يرسب المواد الكلسية عند تشبعه، وتوضح المعادلة التالية أن كربونات الكالسيوم المذابة تتشبع في الميزاب اللثوي فترسب كربونات الكالسيوم، وغاز ثاني أكسيد الكربون والماء. ثم قال:

وينقسم القلح إلى نوعين:

الأول: القلح اللعابي: وهو ماسبق شرحه من القلح، ويترسب على الأسنان الطبيعية، وعلى الأطعمة الصناعية، ويوجد بغزارة مقابل فتحات الغدد اللعابية بالفم، ويترسب القلح بغزارة إذا كانت الأسنان غير منتظمة ومعوجة لصعوبة تنظيفها، ويكون القلح طرياً أول الأمر، تسهل إزالته بالسواك، ولونه ضارب إلى الصفرة. ومع مرور الزمن يصلب، ويغدو بنياً دخاصة لدى المدحنين.

الثاني: القلح المصلي. ويتكون في الميزاب اللثوية، وعلى حذور الأسنان، وبخاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب محيط الأسنان (البيوريا، النساع، الرعال) وتصعب رؤيته لأنه يوجد عادة تحت حافة اللثة، ويتكون ببطء، وهو صلب حداً، وملتصق بالأسنان، ولونه بين مخضر، وذلك لوجود أصباغ الدم المتغيرة فيه، ولذا يضرب إلى اللون الأخضر الداكن.

المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقال الحنابلة: يكره بكل ذي رائحة ذكية (٣).

وتعليل المالكية والشافعية بأنه أقوى في إزالة القلح.

ويتشرب القلح المواد الصديدية الناتجة عن التهاب اللثة، والتهاب ما حول السن (الحفر، البيوريا، النَّساع، الرعال).

وأهم العوامل التي تؤدي إلى القلح هي:

١ ـ عدم تنظيف الأسنان بانتظام عدة مرات في اليوم والليلة.

٢ \_ عدم مضغ الطعام جيداً.

٣ \_ التدخين.

٤ ـ خشونة أسطح بعض الأسنان.

٥ \_ اعوجاج الأسنان، وعدم انتظامها.

٦ ـ زيادة لزوحة اللعاب، وقلة مائيته عند بعض المرضى.

٧ ـ ضمور وتراجع اللثة هن أعناق الأسنان.

٨ ـ الاستعمال الخاطئ للسواك (فرشاة الأسنان).

٩ ـ الطعام الرخو، والسكريات.

ويؤدي القلح إلى (١) نخر الأسنان. (٢) التهاب اللثة. (٣) التهــاب مــا حــول الأســنان المعروف بالحفر (البيوريا، الرعال، النساع ).

(۱) قال الصاوي في الشرح الصغير (١٢٤/١): " الأفضل الأراك، ثم جريد النخل، ثـم عود الزيتون، ثم ما له رائحة ذكية " فنص على الرائحة الذكية.

(۲) قال في شرح البهجة الدرية (۱۰۸/۱): " وأولى السواك ذو الريح الطيب "، وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (۱۰۸/۱)، حاشية البحيرمي (۷۳/۱).. اهـ

(<sup>(۲)</sup> قال في كشاف القناع (٧٤/١): " ويكره السواك بريحان، وهو الآس، قيل: إنه يضر بلحم الفم، وبرمان، وبعود ذكي الرائحة... " الخ. وانظسر الإنصاف (١٩/١)، ومطالب أولى النهى (٨٠/١).

وتعليل الحنابلة بأنه يضر باللثة.

والمرجع في ذلك إلى الطب فإن ثبت الضرر بها طبياً، كان منهيـاً عنهـا. وإن لم يثبت فالأصل الإباحة. والله أعلم



## الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة

اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا ؟

فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب

<sup>(</sup>۱) قال النووي في المجموع (۲/ ۳۳۰): " وأما الأصبع فيإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل ؛ لأنها لا تسمى سواكاً. اهد وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٥٨/١)، تحفة المحتاج (١٩/١)، مغني المحتاج (١٩/١)، وطرح التثريب (٦٩/٢).

<sup>(</sup>۲) قال في كشاف القناع (٧٤/١):" وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة".اهـ

<sup>(</sup>٣) قال في أقرب المسالك (١٢٤/١) ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وحد العود.اه وقال في الفواكه الدواني (١٣٦/١): " وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء... الخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير ".

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الجموع (٢/٣٣٥).

<sup>(°)</sup> كشاف القناع (٧٤/١)، المغني (١١٨/١) .

الحنفية (١)، وعليه أكثر المالكية (١).

وقيل: يجزئ إن كان خشناً، وكسان الأصبع من يـد غـيره، وإن كــان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (٣).

## دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع.

التعليل الأول: أن الأصبع لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه.

التعليل الثاني: أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.

التعليل الثالث: أن التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفاً، كالتسوك للصلاة، وعند الوضوء، فلا تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع.

#### دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه.

قال النووي بعد أن ذكر أوجه الخلاف في السواك بالأصبع، قال: "ثم الخلاف إنما هو في إصبعه، أما أصبع غيره الخشنة فتحزئ قطعاً ؛ لأنها ليست حزءاً منه، فهي كالأشنان ". اهـ(٤).

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲۷،۲٤/۱)، الجوهرة النيرة (۲/۱)، الفتاوى الهندية (۷/۱).

<sup>(</sup>٢) قدمه في الشرح الصغير (١٢٤/١)، قال الخرشي (١٣٩/١): "ومن لم يجد سواكاً فأصبعه تجزئه " وعلق على ذلك العدوي في حاشيته قائلاً: " وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة ". اهم، وقال في حاشية الدسوقي (١٠٢/١): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل ( ٢٦٥/١): "وأما آلته \_ يعني السواك \_ فهي عيدان الأشحار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد ". اهم وانظر التاج والإكليل (٣٨٠/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحموع (۱/۳۳۵).

<sup>(</sup>٤) المحموع (١/٣٣٥).

قلت: هذه ظاهرية واضحة، ودليل على ضعف منع التسوك بالأصبع.

قال العراقي في طرح التثريب: " لا أدري ما وجه التفريق بين أصبعه وأصبع غيره، وكونه جزءاً منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه، بل كونها أصبعــه أبلغ في الإزالة ؛ لأنه يتمكن بها أكثر من تمكن غيره أن يسوكه بأصبعه". ثم قال: والحديث الذي ورد في السواك بالأصبع أعم من أصبعه وأصبع غيره، بل في بعضها التصريح بأصبع المستاك، كما رواه البيهقي في سننه من حديث أنس، أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بـن عـوف، قـال: يــا رســول الله إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء ؟ قال: إصبعاك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك.. الحديث، ورجاله ثقات (١) إلا أن الراوي عن أنس بعض أهله غير مسمى، وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر ابن أنس، وهو ثقة، ولفظه: " يجزئ من السواك الأصابع " وفيه عيسى بن شعيب البصري. قال فيه عمرو بن على الفلاس: إنه صدوق. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، فاستحق النرك. وبالجملة فلا يظهر معنى التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره، فالمختار كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقاً ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم. (٢).

## أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع.

الدليل الأول:

(١٤-٦٧٨) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وفيه اختلاف كثير، وسيأتي بحثه إن شاء الله في أدلة القــول التــالي لهذا القول. والله أعـلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (۲۸،۶۷/۲).

عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله على، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعية ثلاثا، ومسح رأسه واحدة، فقال: داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ولحيته تهطل على صدره، ثم حسا الرأس، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ولحيته تهطل على صدره، ثم حسا حسوة بعد الوضوء، ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله على كذا كان وضوء نبي الله على ال

[ إسناده ضعيف حداً، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر ] (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند (۱/۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) في الإسناد: مختار بن نافع التيمي.

قال أبو حاتم الرازي: شيخ منكر الحديث. الجرح والتعديل (٣١١/٨) رقم ١٤٤٠.

وقال البخاري: مختار بن نافع التيمي، عن ابن مطر، منكــر الحديث. الضعفاء الصغـير (ص:١١٠) رقم ٣٥٧.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢١٠/٤) رقم ١٧٩٧.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. المجروحين (٩/٣) ١٠٣٨.

وقال أبو زرعة واهي الحديث. تهذيب الكمال (٣٢١/٢٧).

وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

وفي الإسناد أيضاً أبو مطر

قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه. الجرح والتعديل (٤٥٥/٩) الرقم ٢٢٥١.

وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديث أبي مطر. المرجع السابق.

## الدليل الثاني:

(٩٧٩-١٥) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الساحي، قال: حدثني عمد بن موسى، ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم، عن أنس عن النبي على قال: يجزئ من السواك الأصابع.

[ إسناده ضعيف جداً ] (١).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن أبى مطر، فقال: مجهول لا يعرف. وقد نقل ما تقدم الحسيني في الإكمال (١١٧٢)، وابن حجر في تعجيل المنفعة (ص: ٥٢٠). ١٣٩٨.

وقال الحافظ في اللسان: مجهول. لسان الميزان (١٠٧/٧) ١١٥٠.

والحديث أخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (٩٥) عن محمد بن عبيد به.

والحديث قد رواه محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الحولاني، عن ابن عباس، عن علي كما في المسند (٨٢/١)، وسنن أبي داود (١١٧)، والبزار (٤٦٤، ٤٦٣)، وأبو يعلى (٦٠٠)، وابن خزيمة (١٥٣)، وابن حبان (١٠٨)، والبيهقي (٤٠٥٦)، من طرق كثيرة، عن ابن إسحاق به، ولم يذكر ما ذكره مختار بن نافع، وسوف يأتي الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن متنه. والله أعلم.

(١) الكامل (٣٣٤/٥)، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي (٢٠/١).

وفي الإسناد: عبد الحكم القسملي،

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١٢٩/٦) رقم ١٩٢٨، الضعفاء الصغير (ص: ٧٩) رقم ٢٤٢.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (١٣٤).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه، ولا أعلم له معه مشافهة، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المحروحين (١٤٣/٢) رقم ٧٥٠. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه، وبعض متون ما يرويـه مشاهير إلا أنـه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم لعله لا يروى ذاك. الكامل (٣٣٤/٥) ١٤٨٩. والعبارة التي نقلها الحافظ في التهذيب: إلا أنه بإسناد لا يذكره غيره.

وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث ضعيف الحديث. قلت: يكتب حديثه قال زحفاً. الجرح والتعديل (٣٥/٦) رقم ١٨٩.

وفي الإسناد أيضاً محمد بن موسى بن نفيع الخرشي.

قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنسه فوهاه وضعف. تهذيب الكمال (٢٨/٢٦).

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (٨٤/٨) رقم ٣٥٤.

وقال النسائي في مشيخته: صالح، أرجـو أن يكـون صدوقـاً. تهذيسب التهذيسب (٤٢٥/٩).

وفي التقريب: لين.

وأما عيسي بن شعيب النحوي:

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحس خطؤه، فلما غلب الأوهام على حديثه استحق الترك. المحروحين (١٢٠/٢) رقم ٧٠٧.

قال في لسان الميزان: لين (١/٧٣) رقم ٤٣٢٧.

وقال عمرو بن على: بصري صدوق. تهذيب التهذيب (١٩١/٨) رقم ٣٩٦.

وذكره ابن الجوزي في ا لضعفاء.

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف فيه:

فرواه الساجي، كما سبق، عن محمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، عن عبدالحكم، عن أنس.

ورواه البيهقي ( ١/ ٤٠ ) من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن موسى ، عن عيسى بن شعيب، ثنا عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه.

وتابع عبد الرحمن بن صادر المدايني أبا عاصم النبيل في هذا الطريق

فرواه البيهقي (١/١) من طريق عبـد الرحمـن، ثنـا عيسـي بـن شـعيب، ثنـا عبـد الله

ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس.

وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة، من طريق أبي محمد الدقيقي: هو عبد الله ابن محمد بن يزيد، ثنا محمد بن المثنى ـ أبو موسى الزمن ـ ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله على المجزئ من السواك الأصابع. قال المقدسى: إسناد حسن.

ورواه حالد بن حداش، فخالف فيه عيسى بن شعيب. فرواه البيهقي (١/١٤) أخبرنا أبو الجسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بين إسحاق بين صالح، ثنا حالد بين خداش، ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار ومن بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء. قال: أصبعاك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك. إنه لا عمل لمن لا نبة له، ولا أحر لمن لا حسبة له.

قال البيهقي: وهذا هو المحفوظ من حديث ابن المثني.

دارسة الإسناد: أبو الحسين بن بشران، هو علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل، قال الخطيب في تاريخ بغداد (٩٨/١٢): "كتبنا عنه، وكمان صدوقاً حسن الأخلاق، تمام المرؤة، ظاهر الديانة ". اهـ

أبو جعفر الرزاز، واسم أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز.

قال الخطيب: كان ثقة ثبتاً. تاريخ بغداد (١٣٢/٣).

وقال الحاكم: كان ثقة مأموناً. سير أعلام النبلاء (١٥/١٥).

\_ أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان.

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق. الجرح والتعديل (٢١/٢).

وقال الدار قطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (٢٨/٤).

ـ خالد بن خداش.

قال محمد بن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (٣٤٧/٧).

وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقاً. تهذيب التهذيب (٧٤/٣) رقم ١٦٢.

وقال سليمان بن حرب: صدوق لا بأس به، وكان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى

عليه خيراً، وقال: كان كثير الاختلاف إلى حماد بن زيد، أو كثير اللزوم له. الجرح والتعديـل (٣٢٧/٣) رقم ١٤٦٨.

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٢٥/٨) رقــم ١٣١٣٥. وقــال الــدار قطــني: ثقــة، ربمــا وهـم. العلل (٢٠٤/١١).

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (٣٢٧/٣) رقم ١٤٦٨.

وقال يحيى بن معين، وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. تهذيب الكمال(٥/٨)رقم ١٦٠٢.

وقال الساجي: فيه ضعف.

وقال ابن المديني: ضعيف. تهذيب التهذيب (٧٤/٣) رقم ١٦٢.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

قلت: لو قال: صدوق ربما وهم لكان أقرب لأنه قد وثقه جماعة، وأنكروا عليه حديث الغار، وأن النبي صلى على قبر. قال الخطيب: هذه الأحاديث لها أصول عمن رواها عنه. فحديث الغار رواه صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وحديث أبي قتادة رواه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، وحديث الصلاة على القبر، قد رواه حبيب ابن الشهيد، وأبو عامر الخراز، عن ثابت، عن أنس.

وقال أيضاً: لم يورد زكريا الساجي في تضعيفه حجة سوى الحكاية عن ابس معين أنه تفرد بأحاديث، ومثل ذلك موجود في حديث مالك والثوري وشعبة وغيرهم، ومع هذا فإن يحيى بن معين وجماعة قد وصفوه بالصدق، وغير واحد من الأثمة قد احتج بحديثه. اهـ تساريخ بغداد (٣٠٤/٨) رقم ٤٤٠٥.

ـ عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الله بن المثنى، فقال: صالح، ثم نظـر إلي وقـال: شيخ. وسئل أبو زرعة عنه، فقال: صالح. الجرح والتعديل (١٧٧/٥) رقم ٨٣٠.

وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: صالح. المرجع السابق.

وقال أيضاً في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (٣٣٨/٥) رقم

.709

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. المرجع السابق.

وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. تهذيب التهذيب (٣٣٨/٥) رقم ٦٥٩.

ووثقه الترمذي في السنن (٤٦).

وقال العجلي: ثقه. معرفة الثقات (٥٧/٢) رقم ٩٦٠.

وقال الدار قطني: ثقة، وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب (٣٣٨/٥) رقم ٦٥٩.

وفي التقريب: صدوق كثير الغلط.

وقال ابن حجر: رواه ابن عدي والبيهقي والدار قطني، من حديث عبد الله بسن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس، وفي إسناده نظر.

وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق، أوهاها، وقد صحح بعض طرقه.اهـ

قلت: إن كان فهم من قوله: "وهذا المحفوظ من حديث ابن المثنى " يعني: عن بعض أهل بيته، عن أنس أنه صحيح من هذا الطريق. فقد لا يسلم له هذا الفهم، لأنه قد يقصد بالمحفوظ الراجع من الاختلاف، ولا يعني كون الراجع صحيحاً في نفسه، خاصة أن في الإسناد ضعف على كل وجه. والله أعلم.

ورواه البيهقي أيضاً ( 1/ 13 ) حدثنا إسماعيل بن أبي نصر الصابوني، ثنا أبو محمد الحسن بن محمد المخلدي، ثنا محمد بن حمدون بن خالد، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا عبد الله ابن عمر الحمال، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ممامة،

عن أنس قال: قال رسول الله عليه: الإصبع تجزي من السواك .

قال البيهقى: حديث ضعيف.

قال ابن نقطة: الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان أبومحمد المخلدي العدل، ذكره أبو عبد الله في تاريخ نيسابور، وقال: هو شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات، صحيح الكتب والسماع، متقن في الرواية. التقييد (ص: ٢٣٠).

ـ محمد بن حمدون بن خالد

قال الحاكم: كان من الثقات الأثبات، والجوالين في الأقطار.

وقال الخليلي: الحافظ الكبير. انظر السير (٦١،٦٠/١٥)، تذكرة الحفاظ

(۸۰۸،۸۰۷/۳)

- أبو أمية الطرسوسي. في التقريب: صدوق صاحب حديث يهم.

قال ابن حبان: كان من الثقات، دَخُلَ مصر، فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه. الثقات (١٧٣/٩) ١٥٦٢٤. قال الآجري عن أبي داود ثقة.

وقال أبو بكر الخلال: أبو أمية رفيع القدر حداً، كان إماماً في الحديث مقدماً في زمانه. تاريخ بغداد (٣٩٤/١) رقم ٣٦٥.

وقال الحاكم: صدوق كثير الوهم. تهذيب الكمال (٣٢٧/٢٤).

وقال ابن يُونس: كان من أهل الرحلة فهماً بالحديث، وكان حسن الحديث. تهذيب التهذيب (١٤/٩).

وقال بن أبي حاتم: كُتِب إلى ببعض فوائده، وأدركته، و لم أكتب عنه. الجرح والتعديل (١٨٧/٧) رقم ١٠٦١.

وقال مسلمة بن قاسم: أنكرت عليه أحاديث ولج فيها وحدث، فتكلم الناس فيه وقـــال في موضوع آخر:روى عنه غير واحد وهو ثقة. تهذيب التهذيب (١٤/٩).

ـ عن عبد الله بن عمر الحمال

لعله خطأ في الاسم، واسمه عبد لله بن عمرو الحمال. جاء في تاريخ بغـداد (٢٣/١٠): عبد الله بن عمرو الحمال أحسبه من أهل المعرفة، قدم بغداد سنة ٢١٣... الخ وسكت عليه فلم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.

ـ عبد الله بن المثنى سبقت ترجمته، وأنه كثير الغلط.

عن ثمامة. قال الحافظ: وثقه أحمد والنسائي، والعجلي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. قال الحافظ: قد بين غيره السبب في ذلك، وهو من أجل حديث أنس في الصدقات، وقد قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعاً. وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته، احتج به الجماعة.انظر هدي الساري (ص:٩٤٣) وفي التقريب: صدوق. فالإسناد هذا ضعيف أيضاً: فيه الحمال لم أقف على من وثقه، وفيه عبدا لله ابن المثنى كثير الغلط، فحديث أنس فيه احتلاف كثير في إسناده، وفي كل طرقه لا تخلو من ضعف.

#### الدليل الثالث:

(۱۲-۱۸) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن عرس، ثنا هارون بن موسى الفروي، ثنا أبو غزية محمد بن موسى، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله عَلِيلَةِ: الأصابع تجري مجسرى السواك إذا لم يكن سواك.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كثير بـن عبـد الله المزنـي إلا أبـو غزية تفرد به هارون الفروي.

[ الحديث ضعيف حداً ] (١).

(١) معجم الأوسط للطيراني (٦٤٣٧).

فيه أبو غزية: محمد بن موسى ضعفه أبو حاتم، وغيره، ووثقـه الحـاكم، واتهمـه الـدار قطني بالوضع. انظر الميزان (٤٩/٤)، واللسان (٣٩٨/٥).

وفيه: كثير بن عبد الله عمرو بن عوف المزني: في التقريب ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. قلت

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حسين بـن عبـد الله بـن ضمـيرة، وكثـير بـن عبدا لله بن عمرو بن عوف، لا يساويان شيئا، جميعاً متقاربين ليس بشيء. وضرب أبـي علـى أحاديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فلـم يحدثنا بهـا. ضعفـاء العقيلي (٤/٤) رقـم

قال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. الجرح والتعديل (١٥٤/٧) رقم ٨٥٨.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال أبو داود: كان أحد الكذابين. تهذيب التهذيب (٣٧٧/٨).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: ٨٩ ) رقم ٤٠٥

وقال ابن حبان: منكر الحديث حداً، يروي عن أبيه عن حده نسخة موضوعة، لا يحــل

#### الدليل الرابع:

قال الحافظ في التلخيص: روى أبو نعيم (١)،وابن عــدي(٢) والطبراني (١) من حديث عائشة يعنى ــ نحو حديث أنس المتقدم.

قال الحافظ: وفيه المثنى بن الصباح. اهـ (ئ).

ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي رحمه الله، يقـول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب. المجروحين (٢٢١/٢) رقم ٨٩٣.

فاقتصار الحافظ على قوله: ضعيف قول ضعيف، ولو قال: متروك، وتوسط كعادته في أقوال الرجال، لكان أقرب من قوله: ضعيف.

ـ عبد الله بن عمرو بن عوف المزني لم يرو عنه إلا كثير بن عبـــد الله، و لم يوثقــه أحــد سوى ابن حبان، وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع.

- (١) لم أقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي نعيم.
- (<sup>٢)</sup> لم أقف عليه في الكامل في الضعفاء، ولعله في كتاب آخر غير مطبوع.
  - (T) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. وا لله أعلم.
    - (1) تلخيص الحبير (١١٨/١).

قال العلماء في ترجمة المثنى بن الصباح.

كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن المثنى بـن الصبـاح. الجـرح والتعديـل (٣٢٤/٨). ١٤٩٤.

قال أحمد بن محمد بن حنبل: مثنى بن الصباح لا يساوى حديثه شيئاً، مضطرب الحديث. المرجع السابق.

قال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أيضاً: ضعيف، ليس بشيء، كما في رواية ابن أبي مريم. الكامل (٢٣/٦).

وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويسروي عن عطاء بن أبي رباح عداد، وقد ضعفه الأثمة المتقدمون، والضعف على حديثه بين. المرجع السابق.

## الدليل الخامس:

(١٧-٦٨١) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن أبي السري، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح،

عن عائشة، قالت: قلت: يارسول الله الرجل يذهب فوه يستاك ؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه.

قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٧٦).

وذكره البخاري في الضعفاء الصغير، ونقل عن يحيى بن سعيد القطان قوله: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عقله. الضعفاء الصغير (ص: ٣٦٧).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى وأبا زرعة عن المثنى بن الصباح، فقىالا: لـين الحديث. قال أبى: يروى عن عطاء مــا لم يـرو عنــه أحــد، وهــو ضعيـف. الجـرح والتعديـل (٣٢٤/٨) ١٤٩٤.

(١) الأوسط ( ٣٨١/٦) رقم ٦٦٧٨.

في الإسناد: محمد بن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل، كثير الغلط، وسبقت ترجمته، في تخريج الحديث الثاني.

كما أن في الإسناد: عيسى بن عبد الله بن عبد الحكم الأنصاري:

ورواه ابن عدي في الكامل (٢٥٣/٥) قال: ثنا أحمد بــن محمـد بـن زنجويـه، قــال: ثنــا محمد بن أبي السري به.

قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (٢٥٣/٥) ١٣٩٧. اهـ وقال ابن حبان: شيخ يروي عن نافع مـا لا يتــابع عليــه، لا ينبغــي أن يحتــج.بمــا انفــرد

#### الدليل السادس:

(۱۸۳–۱۸۲) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: حدثنا حمــاد بـن خالد، عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر،

عن جدته رهيمة خادم عثمان، قالت: كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه.

[ ضعیف ] <sup>(۱)</sup>.

وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله عَلَيْكُ لم يأت في شيء منها التسوك بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه ، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة ؟

الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه حانب تعبدي،

لمخالفته الأثبات في الروايات. المحروحين (١٢٢/٢) ٧٠٩. وانظر الميزان (٣١٦/٣).

كما أن فيه الوليد بن مسلم مدلس، وهو وإن كان صرح بالتحديث من شيخه، فلا يكفى ؛ لأنه متهم بتدليس التسوية.

(1) كتاب الطهور (۲۹۸)، وفي الإسناد الزبير بن عبد الله.

قال ابن عدي: أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد. الكامل (٢٢٧/٣)رقم ٧٢١.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (٥٨١/٣) رقم ٢٦٤٢.

وقال ابن معين: يكتب حديثه. الكامل (٢٢٧/٣).

وقال الذهبي: ليس بححة. المغني (٢٣٧/١). وفي التقريب: مقبول: أي إن توبع. ولا أعلم أنه توبع في هذا الإسناد. والله أعلم.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٣٣٢/٦) رقم ٧٩٧٩.

كما أن رهيمة لم يوثقها أحد سوى ابن حبان، ولم يذكر راوياً عنها إلا ابنها عبد الله. الثقات (٢٤٥/٤) رقم ٢٧٣١. فالإسناد ضعيف. وفيه جانب معقول المعنى، وهو كونه شرع لتطهير الفم، وتنظيفة، والذي ينظف فاه بأصبعه خير من الذي لا ينظف فاه أبداً، ولكن لا يحصل له الثواب المترتب على السواك ؛ لأنه دونه في التطهير، لكن يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء، والتسوك بالأصبع يناسب إذا كان مع المضمضة ؛ فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم وتطهيره، واعتبره بعض المالكية من الدلك المشروع في الوضوء. والله أعلم.



## الفصل الخامس هل يحصل بالمعجون إصابة السنة ؟

لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال.

أولاً: خفيف الحمل.

وثانياً: يفعل في كل وقت، وفي كل مكان.

وثالثاً: المعجون يحتاج إلى الماء، كما يحتاج إلى فرشة خاصة، بخلاف السواك.

ورابعاً: لا يمكن تحقيق السنة بها عند كل صلاة، وفي كل مرة يدخل الرجل بيته بخلاف السواك.

وخامساً: بعض الناس يكون عنده حساسية من المعجون، أو من الفرشة، وقد يكون عنده نفس الشيء من السواك.

سادساً: لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يستعمل الفرشة، وإلا تسببت لـ بضرر في اللثة.

كل هذا وغيره يجعل السواك أفضل من المعجون،

ولكن، هل يصيب السنة لو فعل ذلك بالمعجون ؟

وللحواب على ذلك، سبق أن ذكرت في آخر الفصل السابق أن السواك فيه مرضاة للرب، وفيه مطهرة للفم.

فالجانب الثاني، وهو حانب تطهير الفم لا شك أن المعجون يقوم بذلك، فتحصل به السنة من هذا الوجه،ولكن فعله تعبداً عند الصلاة مثلاً ولوكان الفم نظيفاً لا يحصل إلا بالسواك؛ لأنه المنصوص عليه، والله أعلم.

وقد وقفت على كلام لبعض الأطباء في تفضيل السواك على المعجون

コリン

من الناحية الطبية، أنقل لك ما جاء فيه.

قـال الطبيب: " إن المسـواك يفـوق جميـع الوسـائل والطـرق المسـتعملة لتنظيف الأسنان، فالمسواك منظف آلي يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف سيليولوزية طبيعية حير من ألياف الفرشاة، ويقوم مقام معجون الأسنان، أو المسحوق المنظف، بل أفضل منه، لما يحتويه من مواد مطهرة مثل: العفص، والسنجرين، وبيكربونات الصوديوم، ومواد تشبه البنسلين، بتأثيرها اكتشفها الدكتور: "رودات " وهي مواد مبيدة للجراثيم، مجهولة الـتركيب، كذلـك يوجد بالسواك مواد زالقة منظفة فتدعلك وتدلك الأسنان، وتجعلها بيضاء لامعة، ولا تخدش أنسجة السن، وهي خير من المواد الرغوية التجارية الـتي توجد بالمعاجين، فقد أعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية (١١). أن أغلبية المعاجين المستعملة في الولايات المتحدة غير صحية أو طبية، وبالمسواك كميات من بلورات السيليس الصلبة التي تفيد كمادة منظفة تحك التقالم عن الأسنان، وموجودة بالمسواك بنسبة عالية، تبلغ حوالي ٤٪ وكذلــك أمـلاح أخـرى لهـا فعاليتها في البوتاسيوم، وأكسالات الجير، وبالمسواك مواد عطرية زيتية، وهذه هي عوامل التطيب، والتنكه والشذا؛ لأنها تكسب الفم رائحة طيبة، وبه مادة قابضة كالعفص، التي توقف النزيف، وتقوى اللثة، وتساعد على تقرنها، وجريان الدم فيها، ويساعد العفص على تكوين الليفين من مولد الليفين، الذي له أهمية في عملية تكوين الجلطة، وأما النشاء والصموغ فتساعد على جعل قوام اللعاب لزجاً، فيساعد على التنظيف. ثم قال بعد ذلك:

" مما تقدم نرى أن المسواك يحتوى على مواد عديدة مفيدة لا توجد بأي

the journal of american dental association ougust 1960 (1)

معجون أو منظف أسنان. والمواد التي ثبت وجودها بالسواك وهي:

١ - العفص، ٢ - السنجرين، ٣ - مادة مبيدة للجراثيم اكتشفها الدكتور رودات تشبه البنسيلين بتأثيرها على الجراثيم،٤ - ألياف سيليولوزية، ٥ - كلوريد الصوديوم، ٢ - بيكربونات الصوديوم، ٧ - كلوريد البوتاسيوم، ٨ - أكسالات الكالسيوم، ٩ - زيوت عطرية ١٠ - أمسلاح معدنية، ١١ - بلورات السيليس، ١٢ - مواد سكرية مختلفة مثل الجالاكتوز، والنشاء، والمواد الصمغية، ١٣ - مواد غير معروفة، ١٤ - شاردة الكالسيوم، ١٥ - شاردة الكلور، ١٠ - شاردة الكلور، ١٠ - شاردة الكبور، ١٠ - شاردة الكبور، كينث ١٠ - شاردة الكبور كينث كيوديل أن السواك يحتوي على مادة تمنع النجر السني، وقد أعلى ذلك أمام كيوديل أن السواك يحتوي على مادة تمنع النجر السني، وقد أعلى ذلك أمام المؤتمر الثاني والخمسين للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في اتلانتا بأمريكا.

أما ألياف السواك فهي أفضل من شعيرات الفرشاة، وتعتبر مثالية للأسباب التالية:

١- إن ألياف المسواك قوية، لينة، متينة، سيليولوزية غير قاسية، كألياف الفرشاة التي تخدش، وتسحل أنسجة السن بفعالية أكثر من ألياف السواك الطبيعية.

٢ – ألياف المسواك تحتوي على مواد كيماوية ذات فائدة عظيمة للأسنان تفوق جميع المنظفات السنية، سواء كانت محاليل، أو مساحيق، أو معاجين، وأما ألياف وشعيرات الفرشاة لا تحتوي شيئاً من ذلك. فالمسواك ممفرده يقوم مقام الفرشاة والمعجون معاً

٣ - ألياف السواك دقيقة، ورقيقة، وطبيعية لا تؤذي أنسحة اللثة، بـل

تزيد من تقرنها، وذلك بتدليكها تدليكاً لطيفاً، فيزداد وارد الدم لأنسجتها، فترتفع مقاومتها للأمراض، ولقد ثبت بالتحارب التي أجرتها جمعية أطباء أسنان الجيش الأمريكي أن ألياف الأعواد الخشبية لها فائدة للشة أعظم من شعيرات الفرشاة، وأن الإصابات والتغيرات اللثوية عند استعمال النكشات الخشبية ـ التي مضغ أحد أطرافها فأصبح كالفرشاة بعد أن تفرقت أليافه الخشبية، لتنظيف الأسطح السنية، وظل الطرف الآخر للنكشات الخشبية مدبباً لتنظيف المسافات التي بين الأسنان \_ أثبتت تلك النكشات الخشبية بأنها تنقص نسبة الإصابات اللثوية بينما ازدادت عند الذين يستعملون الفرشاة، والمسواك أفضل بكثير من الأعواد الخشبية، لذلك فإن المسواك بأليافه الطبيعية يزيد من تقرن الأنسجة اللثوية، ويدلكها فيزداد من واردها الدموي، فتزداد حيويتها، ومقاومتها للأمراض. وخصوصاً لاحتوائه على مواد مطهرة، وقابضة ومفيدة للأنسجة والأسنان .

٤ ـ وفي نفس التحارب السابقة وحد أن النكشات الخشبية ذات فعالية
 بتقليل كميات الترسبات القلحية على الأسنان إذا قورنت عندما تستعمل
 الفرشاة، فالمسواك ذو فعالية أفضل بتقليل الترسبات القلحية على الأسنان.

٥ ـ إن ألياف المسواك بتغير مستمر وتقطع عادة بعد أن تصبح طرية، وطعمها الحراق اللاذع يصبح معدوماً، فتظهر ألياف حديدة غير ملوثة بالجراثيم وغبار الجو، وبإزالة وبتر الجزء المستعمل ينزول أي احتمال للتلوث بعكس الفرشاة فشعيراتها لا تتغير، ومعرضة للتلوث، وتكون سبباً في نقل أمراض عدة إن لم نعتن بها حيداً بعد التنظيف.

٦ ـ الألياف الظاهرة بالمسواك غير قابلة للتلوث لوحــود مطهـرات فيهــا

مثل السنجرين، والعفص، وبيكربونات الصوديـوم، والمـادة المبيـدة للجراثيـم، التي اكتشفها الدكتور رودات، أما شعيرات الفرشاة فلا يوجد فيها مطهرات.

٧ ـ الألياف الغير مستعملة في المسواك مغطاة بطبقة فلينية، وتحتها طبقة قشرية، وهاتان الطبقتان والمواد المطهرة الموجودة بألياف المسواك تحميها من التلوث بالجراثيم، بعكس الفرشاة التي لا يحميها أي شيء.

٨ ـ ألياف المسواك ملأى بالنسيج المتخشب، بينما الفرشاة المصنوعة من الشعر الطبيعي الحيواني تكون مجمعاً للأوساخ والجراثيم الخيوانات حوفاء من الداخل، فتمتلئ القناة الداخلية للشعرة بالجراثيم والأوساخ، وتكون سبباً لنقل الأمراض.

9 - ألياف المسواك نستطيع أن نتحكم في صلابتها وطراوتها، وذلك بتقليل عدد أليافها، أو دقها فتتناثر منها بعض البلورات الصلبة فتقل صلابتها، ولذلك فألياف المسواك تناسب جميع حالات اللثة الطرية والقوية بعكس الفرشاة فإنها ثابتة الصلابة والطراوة.

١٠- إن ألياف المسواك لا يستطيع أحد أن يغشها، فهي مواد طبيعية،
 أما شعيرات الفرشاة ومواد المنظفات السنية فمن السهل أن تغش، وعود المسواك معروف لدى الذين يستعملونه (١).

<sup>(</sup>۱) السواك، والعناية بالأسنان ـ الدكتور عبد الله عبد الرزاق السعيد ـ الدار السعودية للنشر والتوزيع ـ (ص: ۲۰۸ـ ۲۰۵). ط ـ ۱ ـ ۲۰۲هـ



# الباب الثاني في صفة السواك

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: هل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب؟

الفصل الثاني: الكلام في طول السواك وعرضه.

الفصل الثالث: التسوك بعود لا يعرفه.



### الباب الثاني صفة السواك

علمنا في بحث سابق مادة السواك، وأن الأفضل عند الفقهاء أن يكون من الأراك، ثم النخيل، ثم الزيتون، ثم بكل عود ينظف الفم، ويزيل القلح، ولا يضر باللثة. ونريد أن نبحث في هذا الفصل في صفة السواك.

# الفصل الأول هل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب؟

فقيل: يستحب أن يكون السواك رطباً (١).

وقيل: يستحب أن يكون يابساً ندي بالماء (٢) ؛ لأن اليابس يجرح اللشة، والرطب لا يزيل ما يراد إزالته (٣).

## دليل من استحب أن يكون السواك رطباً.

(١٩-٦٨٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا

<sup>(</sup>۱) إحكام الأحكام (١١٠/٢)، وقال الخرشي (١٣٩/١): " الأخضر الذي يجد له طعماً أفضل للمفطر ".

وقال: في حاشيتا قليوبي وعميرة (١/٨٥): " ورطب كل نوع أولى من يابسه ".

<sup>(</sup>٢)وقال العراقي: والأحب أن يكون يابساً لين بالماء. طرح التثريب (٦٧/٢).

وقال في تحفة المحتاج: واليابس المندى أولى من الرطب. تحفة المحتاج (٢١٦/١).

وقال في مغني المحتاج: " واليابس المندى أولى مـن الرطـب، ومـن اليـابس الـذي لم ينـد (١٨٣/١). وانظر نهاية المحتاج (١٨١/١).

<sup>(</sup>٢) قال في حاشية العدوي (١٨٤/١): " والمستحب أن يستاك بعود متوسط، لا شديد اليبس فيحرح، ولا رطب لا يزيل ".

حماد بن زید، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي النبي عَلِيْكُ في بيسي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مسرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي عليه فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستناً، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.

### دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندى بالماء.

قال: إن اليابس المندى بالماء أقوى في طهارة الفم، وإزالة القلح.

والراجع أن كل ما كان أقوى في نظافة الفم وتطهيره، كل ما كان مطلوباً ؛ لأن السواك شرع من أجل طهارة الفم، وحتى نجمع بين قوة التطهير، وسلامة الفم واللثة ينبغي أن يكون السواك متوسطاً، لا رطباً حداً فلا ينظف، ولا يابساً فيضر بالفم. والله أعلم.

## الفصل الثاني الكلامر فى طول السواك وعرضه

استحب الحنفية (١) والمالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)..أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع (١).

وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ. والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأثمة يستحبون ذلك، ولكن أتباعهم قد يستحسنون شيئاً لا أصل له، وكثير ما يقلد بعض الفقهاء بعضاً، ولا يكون هناك نص من إمامهم.

ورحم الله الشوكاني حين قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقاً لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى يكاد يفضى ذلك إلى ترك هذه

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱)، فتح القدير (۲٥/۱)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، البحر الرائق (۲۱/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>قـال في حاشـية الدسـوقي: ولا ينبغـي أن يزيـد علـى شــبر (۱۰۲/۱)، وفي الشــرح الصغير، ولا ينبغى أن يزيد في طوله على شبر. (۱۲۰/۱)،

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> حاشــيتا قليوبــي وعمــيرة (٥٩/١) مغــني المحتــاج (١٨٥/١)، حاشــية الجمـــل (١١٧/١)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١٢٢/١).

<sup>(</sup>۲۱/۱)، درر الحكمام شسرح غمير (۲۰/۱)، فتح القديم (۲۰/۱)، درر الحكمام شسرح غميرر الأحكام، البحر الرائق (۲۱/۱).

777

السنة الجليلة وإطراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار، وقبله من سكان البسيطة من أهل الأنجاد والأغوار (١).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١٣٤/١).

# الفصل الثالث التسوك بعود لا يعرف

كره بعض الفقهاء التسوك بعود يجهله، وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يكون من الأعواد الضارة باللثة كريجان ورمان ونحوهما (١).

والراجح أن المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن كان يغلب على ظنه أنه ضار لم يتسوك به، وإلا فله التسوك به.

وغلبة الظن طريق شرعي كل ما تعذر اليقين ، في جميع أمور الشريعة كالصلاة، والإمساك والإفطار بالصيام، ودخول وقت الصلاة، ونحوهم.

<sup>(</sup>۱) قال: قال في الفروع (۱۲۸/۱): "ولا يستاك بمــا يجهلـه "، وانظـر كشــاف القنــاع (۷٤/۱)، ودقائق أولي النهى (۲/۱).



# الباب الثالث في حكم السسواك

ويشتمل على سبعة أبواب، ومبحث واحد.

الفصل الأول: حكم السواك، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم السواك للصائم.

المبحث الثاني: هل خلوف الصائم أطيب عند الله من

رائحة المسك في الدنيا والأخرة أمر في الأخرة فقط ؟

الفصل الثالث: حكم التسوك في المسجد.

الفصل الرابع: حكم السواك بحضرة الناس.

الفصل الخامس: التسواك في الخلاء.

الفصل السادس: إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر.

الفصل السابع: في التسمية للسواك.



# النصل الأول في حكم السواك

قيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحباً عند من يفرق بين اللفظين،

وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين(١).

(۱) وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابس عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (١/١/١)، و انظر البحر الرائق (١/١/١)، وتبين الحقائق (٤/١)، العناية شرح الهداية (١/٥٢)، الجوهرة النيرة (١/١)، شرح فتح القدير (٢٥/١).

وفي مذهب المالكي أيضاً قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (٣٨٠/١)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (١٣٨/١) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (٢٦٤/١): "أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته عليه ".

وقال الصاوي في الشرح الصغير ( ١٢٥/١): "استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله... إلى أن قال: وأحاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة ". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٧٩/٢): "السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله ". وانظر الفواكه الدواني (٢٦٥/١). وقال العدوي في حاشيته (١٨٣/١): "حكم الاستياك في الأصل الندب.... الح كلامه ".

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣٧/١)، المحموع (٣٢٧/١)، أسنى المطالب (٣٥/١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٥٧/١)، تحفة المحتاج (٢١٤،٢١٣/١)، مغنى المحتساج (١٨٢/١)، نهاية المحتاج (١٨٧/١)، حاشية الجمل (١٨٧/١)، حاشية البحيرمي على

37Y

وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري<sup>(۱)</sup>. وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهـذا القـول منسـوب إلى إسحاق بن راهوية (۲).

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي عَلِيْكِم، سنة في حق أمته.

#### الأدلة على استحباب السواك.

الدليل الأول:

(٢٠-٦٨٤) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيكِ، قال:

لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك.

الخطيب (١٢٠/١)، التحريد لنفع العبيد (١٢١/١).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١١٧/١)، كشاف القناع (٧١/١)، مطالب أولى النهى (٨٠/١)، المغنى ـ ابن قدامة (٦٩/١).

<sup>(</sup>۱) المنتقى شرح الموطأ (۱۳۰/۱)، مواهب الجليل (۲٦٤/۱)، المغني ـ ابن قدامة (٦٩/١) قال: ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود ".وقال النووي في المجموع (٣٢٧/١): " السواك سنة، وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه، قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب، فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة ؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد ".اهـ

<sup>(</sup>۲) الجموع (۲۷/۱)، المغني ـ ابن قدامة (۲۹/۱).

[ وهذا إسناد في غاية الصحة ] (١).

(١) مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.

الأول: منها طريق مالك هذا، أخرجه البخاري (٨٨٧) حدثنــا عبــد الله بـن يوسـف، قال: أخبرنا مالك به. وزاد: " مع كل صلاة ".

وأخرجه النسائي (٧) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (٦٤/١) بالإسناد واللفظ موافقاً للفيظ البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن (٣٧/١) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا مالك به. وأخرجه ابن حبان (١٠٦٨) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.

الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

أخرجه أحمد (٢٤٥/٢) حدثنا سفيان، عن أبي الزنـاد بـه، وزاد في آخـره: " وتأخـير العشاء". ثم أعاد الحديث بنفس الإسناد (٢٤٥/٢) بلفظ: " لولا أن أشق على أمـــيّ لأمرتهــم بتأخير العشاء، والسواك مع الصلاة ".

وأخرجه مسلم (٤٢) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهـير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، به بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين ـ وفي زهــير: على أمـيّ ــ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

وأخرجه أبو داود (٤٦) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان به. وزاد في أوله: "لأمرتهــم بتأخير العشاء ".

وأخرجه الطحاوي (٤٤/١) من طريق الفريابي، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارمي (٦٨٣) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان به. وأخرجه البيهقي (٣٥/١) والبغوي (١٩٥٧) من طريق الشافعي، أنا سفيان به.

الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به.

أخرجه أحمد (٥٣١،٥٣٠/٢) حدثنا على، أنا ورقاء، عن أبي الزناد به.

وعلى: هو ابن حفص المدائني، قال محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا على بن حفص وكان أحمد يجبه حباً شديداً. تهذيب الكمال (٤٠٨/٢٠).

قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (١٨٢/٦) رقم ٩٩٨.

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين، على بن حفص ؟ فقال المدائــني ليـس بـه بأس. المرجع السابق.

وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٢٩٥/٨) رقم ١٤٤٥٢

وقال الآحري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (٤١٥/١) رقم ٦٢٩٢.

وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (٢٧٢/٧). وفي التقريب: صدوق. وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.

وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (٧٢٤٠) قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ـ يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ قال لولا أن أشق على أمتي ـ أو على الناس ـ لأمرتهم بالسواك. و لم يقل: مع كل صلاة.

ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢٨٧/٢) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

#### دراسة الإسناد:

عبدة بن سليمان: ثقة.. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بـن قدامـة عنـد أحمـد (٣٩٩/٣) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة به. وهذا السـند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمـد (٢٩/٣) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقى (٣٧/١).

تابعه أيضاً: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (٢٥٨/٢)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشـق على أمـتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح. ووثقه يحيى بن معين وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك ؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: ثقة.

وقال الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، وفي التقريب: صدوق له أوهام.

ـ أبو سلمة روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة مكثر. فالحديث إسناده حسن.

وأخرجه الترمذي (٢٢) حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٤٢)، قال أنبأ على بن حجر: قال أنبأ إسماعيل، عن محمد به. وأخرجه الطحاوي (٤٤/١) من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو به.

واختلف على أبي سلمة، فرواه محمد بن عمرو عنه، عن أبي هريرة، كما سبق.

ورواه جماعة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني. فجعله من مسند زيد بن خالد. أخرجه أحمد (١١٤/٤) حدثنا يعلى، ومحمد ابنا عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق به. بلفظ: " لولا أن أشق ـ وقال محمد: " لولا أن يشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (١٩٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤٤/٥) رقم ٢٢٤٥.

وأخرجه أحمد (١١٦/٤) والطبراني في المعجم الكبير (٢٤٤/٥) رقم ٢٢٤٥ عن محمد بن فضيل. وأخرجه أحمد أيضاً (١٩٣/٥) عن على بن ثابت كلاهما، عن محمد بن إسحاق به. بنحوه. وأخرجه أبو داود (٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٣٧/١) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق به. وزاد في آخره: "قال أبو سلمة: رأيت زيداً يجلس في المسجد، وإن السواك في أذن موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك.

واخرجه الترمذي (٢٣) حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق

JTZ

وأخرجه النسائي (١٩٧/٢) رقم ٣٠٤١ أخبرني عمرو بن هشام الحراني، عـن محمـد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٤٣/٥) رقم ٥٢٢٣ من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق به.

وقد توبع محمد بن إسحاق فذهب ما يخشى من عنعنته، فقـد أخرجـه أحمـد (١١٦/٤) حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب \_ يعني ابن شداد \_ ، عن يحيى، ثنا أبو سلمة به.

إلا أني أخشى أن يكون اللفظ لفظ محمد بن إسحاق لأن أحمد رواه مقروناً بحديث محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به. فتكون زيادة: وضع السواك موضع القلم، تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وتكون المتابعة تقوي حديث: " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة " فحسب.

وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجع رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؟

أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد ؟ أما النسائي فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحف الأشراف (٢٤٤/٣): " محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ".

ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (١٢/١).

ورجع الترمذي كلا الحديثين (٣٤/١)، فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح ؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه ". اهـ

قلت: إن كان هناك ترجيح فرواية محمد بن عمرو عندي أرجح ؛ لأنه قد اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد (١٢٠/١) والطحاوي (٤٣/١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي. ورواه أحمد (٩/٢) عن ابن أبي عدي،

وأخرجه الدارمي (١٤٨٤)، والدار قطني (ص: ١٢٦) من طريق أحمد بن خالد الوهبي،

#### وجه الاستدلال:

قال البيضاوي: كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من " لو " الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن " لا " النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للنـدب، لما جـاء النفى.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر

وأخرجه النسائي في الكبري (٣٠٤٠) من طريق محمد بن مسلمة،

وأخرجه الطحاوي (٤٣/١) من طريق إبراهيم بن سعد كلهم، عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية ، عن أبي هريرة. وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وإسامة، وعبد الله بن نمير، وهشام ابن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيد لله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية إن شاء الله. فهذه ثلاث اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.

فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد. وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبـي سـلمة، عـن أبي هريرة. وتارة. يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية ، عن أبي هريرة.

وقد يقول قائل: بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع: تابعه يحيى بن أبىي كشير، عن أبى سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وحه. وا لله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي. ورأي النسائي أقوى.

171

للوحوب ؛ إذ الندب لا مشقة فيه.اهـ (١).

قال الشافعي: لو كان واحباً لأمرهم، شق أو لم يشق.

### الدليل الثاني:

(٦٨٥–٢١) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميـــد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهــم بالســواك مـع كل وضوء.

[ إسناده صحيح، ورفعه محفوظ ] <sup>(۲)</sup>.

وقد أخرجه أحمد (٤٦٠/٢) قرأت على عبد الرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضاً مرفوعاً (١٧/٢) حدثنا روح، حدثنا مالك به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٤٣) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنــا بشــر بـن عمــر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البيهقي (٣٥/١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

ورواه ابن خزيمة (١٤٠) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي (٤٣/١) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخماري تعليقاً في كتماب الصيام، بماب السواك الرطب واليمابس للصائم (١٥٨/٤).

واختلف على مالك فيه:

فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بسن مهـدي، وروح بـن عبــادة، وإســحاق بـن عيــــى الطباع، كما في أطراف المسند (١٦٠/٧)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عـمر، خمــــتهم

<sup>(</sup>١) شرح السيوطي على سنن النسائي (١٢/١).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٦٦/١). الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.

رووه عن مالك مرفوعاً بلفظ: ( مع كل وضوء ).

وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي (٤٣/١) فرواه، عن مالك، عـن ابـن شــهاب، عـن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: " لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عـن أبي هريرة المتقدم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٤٥) بالشك، قال: أنبأ محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك: قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة أو كل وضوء.

ورواه النسائي أيضاً في السنن الكبرى (٣٠٣٧) من طريق خالد بن الحارث.

ورواه النسامي أيضاً (٣٠٣٤) من طريق عبد الله بن المبارك.

ورواه (۳۰۳٥) من طریق یحیی بن سعید.

ورواه النسائي أيضاً (٣٠٣٦) من طريق هشام بن حسان. ورواه النسائي (٣٠٣٢) من طريق عبد الرحمن السراج. خمستهم، رووه، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: " مع كل وضوء ".

ورواه ابن أبي شيبة (١٥٥/١) رقم ١٧٨٧، ومن طريقه ابن ماحمه (٢٨٧) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، كلاهما، عن عبيد الله بن عمر به. إلا أنهما خالفا في لفظه الجماعة، فقالا: " عند كل صلاة " بدلاً من قوله: " مع كل وضوء " ورواية الجماعة أولى.

ورواه النسائي في الكبرى (٣٠٣٨)، قال: أنبأ عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمق لفرضت عليهم السواك مع الضوء.

وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة، رواه النسائي (٣٠٣٩)، نبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري عن أبيه،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عنـد كـل صلاة بوضوء، ومع الوضوء بالسواك.

#### دليل من قال بوجوب السواك.

الدليل الأول:

(۲۸٦-۲۲) ما رواه مسلم، قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله عليه قال:

غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.

قال مسلم: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولـو مـن طيب المرأة (١).

فخالف بقية وأبو معشر سبعة حفاظ رووه كلهم، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يقولوا: عن أبيه. وكثير منهم لو انفرد لقدم على بقية وأبي معشر، فكيف وقد اتفقوا.

ورواه حجاج بن منهال، واختلف عليه فيه.

فرواه الطحاوي (٤٤/١) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: " عند كل صلاة ".

وتابع أسد بن موسى حجاجاً، فرواه عن حماد به.

ورواه عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير، عند ابن حبان (١٠٧٠)، قال: حدثنا حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به. بلفظ: "عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفهم، مرضاة للرب " وهذه الرواية شاذة، وحكم بشذوذها الحافظ ابن حجر كما في التلخيص (١٠٠/١)، ولم يتابع أحد حماداً بذكر هذا الحديث بهذا الإسناد. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٨٤٦)، وهو في البخاري (٨٨٠) بغير هذا اللفظ.

وجه الاستدلال:

قوله: " على كل محتلم " ظاهرة في الوجوب.

وأجيب:

بأن الدليل أخص من المدلول، فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة، والحديث إن سلم الاستدلال به فهو خاص في يوم الجمعة، إن حملنا اليوم على أن المراد به قبل الصلاة. ثم إذا سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك، فهذا الظاهر ليس صريحاً، فلا يقدم على الصريح، وهو حديث ثابت في الصحيحين: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ".

أما قول الزيلعي رحمه الله: أن غسل الجمعة ليس بواحب ؛ لأنه قرنه بما لا يجب اتفاقاً ـ يعني السواك والطيب ـ وكأنه لم يعتمد خلاف داود وإسحاق في وحوب السواك خلافاً معتبراً ؛ لأنه حكى الاتفاق بأنه لا يجب في السواك<sup>(۱)</sup>.

وقال النووي، كما في نيل الأوطار: " لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفه في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون، والأكثرون، قال: أما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه"(٢). اهـ

وقال الشوكاني رحمه الله متعقباً كلام النووي في عدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه، وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهب من التعصبات التي لا مستدل لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل

<sup>(</sup>۱) نصب الراية (۸۸/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نيل الأوطار (۱۳٤/۱).

المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة، فهي بالنسبة لمقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبادلة ؛ فإن التعويل على الرأي، وعدم الاعتناء بعلم الأدلة، قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر، وجموده عليه في غاية الندرة، ولكن: لهوى النفوس سريرة لا تعلم (١).

قال الذهبي في السير: " للعلماء قولان في الاعتداء بخلاف داود وأتباعه

- فمن اعتد بخلافهم، قال: ما اعتدادنا بخلافهم ؛ لأن مفرداتهم حجة، بل لتحكى في الجملة. وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط. ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي.

- ومن اهدرهم، ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين، ولا كفرهم بها، بل يقول هؤلاء في حيز العوام، أو هم كالشيعة في الفروع، ولا نلتفت إلى أقوالهم، ولا ننصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا ندل مستفتياً من العامة عليهم، وإذا تظاهروا بمسالة معلومة البطلان، كمسح الرحلين، أدبناهم وعزرناهم وألزمنهم بالغسل حزماً.

قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: قال الجمهور إنهم \_ يعني نفاة القياس \_ لا يبلغون رتبة الاحتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء !!

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع السابق.

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي، عن أبي علي بن أبي هريرة، وطائفة من الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود، وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول.

وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة ؟ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراً ؟ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.

قال الذهبي: هذا القول من أبي المعالي أداه إليه احتهاده، وهم أداهم احتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله. وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه، ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه، وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي، شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الأنماطي، شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وابني الإمام أحمد، وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية، وأحمد بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن حرير - وابن سريج، فقلت قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن حرير - وابن سريج، فقلت لهما: كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما ؟ قالا: ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد. فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما.

ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس، وعدة من تلامذة داود، وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية، وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية، وأبي الحسن الكرخي شيخ الحنفية، وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر. بل كانوا

يتحالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم بحجمه، ولا يسعون بالداودية إلى السلطان. بل أبلغ من ذلك ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديماً وحديثاً، وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها، وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح، حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور، وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود، ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آحراً، كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتاخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة، كالشيخ أبي حامد الاسفرايين، والماوردي، والقاضي أبي الطيب فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة.

قال وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما خالف فيه القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد، كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به ؟ لأنه مبنى على ما يقطع ببطلانه.

قلت - القائل الذهبي -: لا ريب أن كل مسالة انفرد بها، وقطع ببطلان قوله فيها، فإنها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة لـ عضدها نص، وسبقه إليها صاحب، أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر.

وفي الجملة، فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء حارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزين والله الموفق.

ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك " اه كلام الذهبي رحمه الله(١).

وقد نقلت كلامه رغم طوله لفائدته، فينبغي احترام المخالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد قال سبحانه وتعالى:

﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين (٢)، وداود وابن حزم وغيرهما من علماء المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر إتباعهما بالدليل إتباعاً لسبيل المؤمنين. والله أعلم.

### الدليل الثاني:

(۲۸۷–۲۳) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار،

عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكَ، عن النبي عَلِيْكَ، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان<sup>(۲)</sup>.

[ إسناده ضعيف ؛ لإبهام راويه ] (١).

عليه.

<sup>(</sup>۱) السير (۱۳/۱۰۸–۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) المصنف (٤٣٤/١) رقم ٤٩٩٧.

<sup>(</sup>²) رجاله ثقات، لولا أن فيه راوياً مبهماً. ومـداره على سـعد بـن إبراهيـم، واختلـف

وحه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديث السابق، والجواب عن الحديث السابق.

### الدليل الثالث:

(١٨٨-٢٤) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسن العلوي، وأبو علي الحسين بن محمد الروذباري، قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الحسين الجحد أباذي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عمرو بن عون الواسطي، ثنا خالد ابن عبدا لله، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيده، عن أبي عبد الرحمن السلمي،

عن على رضى الله تعالى عنه، قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد

فرواه شعبة، فحعل بين محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبين الصحابي راوياً مبهماً. أخرجه أحمد (٣٤/٤) ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن، سعد بن إبراهيم به. بإسناد ابن أبي شيبة.

وأخرجه أبـو يعلى في مسنده (١١٠/١٣) رقـم ٧١٦٨، مـن طريـق الجـدي، أخبرنـا شعبة، عن سعد بن إبراهيم به.

وخالف سفيان شعبة، فرواه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، فحعل المبهم فقط هو الصحابي، وصار الإسناد ظاهره رجاله كلهم ثقات. ورواية شعبة عندي هي المحفوظة.

وقد أخرج رواية سفيان أحمد رحمه الله (٣٤/٤)، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رحل من الأنصار من أصحاب النبي عَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُ قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة، يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله.

وأخرجه أحمد (٣٦٣/٥)، قال: ثنا وكيع عن سفيان به. وأعرجه الطحاوي (١١٦/١) من طريق أبي نعيم، عن سفيان به.

إذا قام يصلي أتاه الملك، فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو، حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.

[ إسناده صحيح ] <sup>(۱)</sup>.

(١) دراسة الإسناد:

أبو الحسن العلوي، هـو السيد الإمام، المحدث الصدوق، مسند خرسان، محمد بن الحسين بن داود بن الحسين، النيسابوري. سير أعلام النبلاء (٩٨/١٧).

تابعه أبو على الحسين بن محمد الروذباري، وهو حافظ مسند، روى سنن أبي داود عن أبي بكر بن داسة، وقد أكثر عنه البيهقي. سير أعـلام النبـلاء (٢١٩/١٧)، وتذكرة الحفـاظ (٣٠٨/٣). وقد تابع بعضهما البعض.

أبو طاهر هو محمد بن الحسن بن محمد النيسابوري المحمد أباذي. وقوله ابن الحسين المجد خطأ. وهو ثقة، وإمام في النحو، كان ابن خزيمة إذا شك في اللغة لا يرجع فيها إلا إلى أبي طاهر، وكان من أعيان الثقات العالمين بمعاني التنزيل. له ترجمة في سير أعلام النبلاء (٣٢٩،٣٠٤).

#### \_ عثمان بن سعيد الدارمى:

هو الإمام الحافظ، صاحب المسند الكبير، والرد على بشر المريسي والجهمية. انظر السير (٣١٩/١٣)، وتذكرة الحفاظ (٢٢١/٢).

#### ـ عمرو بن عون الواسطي

قال عباس بن محمد الدوري: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان عمسرو بـن عـون ممـن يزداد كل يوم خيراً. الجرح والتعديل (٢٥٢/٦) رقم ١٣٩٣.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبى عن عمرو بن عون فقال ثقة حجة وكان يحفظ حديثه. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٤٨٥/٨)

وقال يزيد بسن همارون: عليكم بعمرو بسن عمون. الجمرح والتعديل. (٢٥٢/٦) رقم ١٣٩٣.

وقال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت من عمرو بن عون. المرجع السابق.

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد سمعت يحيى بن معين يقــول حدثنـا عمـرو بـن عـون وأطنب في الثناء. تهذيب الكمال (١٧٧/٢٢).

ـ خالد بن عبد الله الواسطى

قال أحمد: كان ثقة صالحاً في دينه، بلغني انه اشترى نفسه من الله عــز وحــل ثــلاث مرأت وخالد أحب إلينا من هشيم. الجرح والتعديل (٣٤٠/٣) ١٥٣٦.

وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عبد الله الواسطي ثقة صحيح الحديث. المرجع السابق وقال أبو زرعة: ثقة المرجع السابق.

ـ عن الحسن بن عبيد الله، وفي المطبوع عبد الله، وهو خطأ.

قال يحيى بن معين كما في روايــة إســحاق بـن منصـور: ثقــة صــالح. الجـرح والتعديـل (٢٣/٣)

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن الحسسن بـن عبيـد الله النخعي، فقـال: ثقة. المرجع السابق. وهو من رجال مسلم، وفي التقريب: ثقة، فاضل.

ـ سعد بن عبيدة السلمى:

قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٨٩/٤).

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (٢٩٠/١٠).

قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. الطبقات الكبرى (٢٩٨/٦).

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وكان يرى رأى الخوارج ثـم تركـه. الجـرح والتعديل (٨٩/٤).

ـ أبو عبد الرحمن السلمي.

اختلف في سماعه من علي: فقال شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبد الله بن مسعود، ولكنه قد سمع من على رضي الله عنهم.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس تثبت روايته عن على. المراسيل (ص: ١٠٧) رقم ٣٨٢.

و لم يذكر هذا في الجرح والتعديل، بل قـال (٣٧/٥): روى عـن عثمـان وعلـى وابـن مسعود، وروى عن عمر مرسلا. و لم ينص على الإرسال إلا عن عمر، ففهم أنــه يـراه متصـلاً عن غير عمر. والله أعلم.

وقال البخاري رحمـه الله: سمع عليـا وعثمـان وابـن مسعود رضـي الله تعـالى عنهـم.

#### وجه الاستدلال:

قوله أمرنا بالسواك، والأصل في الأمر الوجوب.

ويجاب عن هذا: بان الأمر صحيح أن الأصل فيه للوحوب، ولكن يستعمل الأمر، ويقصد به الاستحباب، وهذا كثير لقرينة تصرف عن الوجوب، والقرينة الصارفة، قوله عيسه في الحديث الصحيح المتفق عليه: "لولا أن أشق على آمتى لأمرتهم بالسواك ".

وحديث علي، ظاهره أنه موقوف، لكن مثله لا يمكن أن يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع ؛ لأنه أمر غيبي لا بد فيه من توقيف.

ويحتمل أن يكون مرفوعاً ؛ لأن قول علي: "أمرنا بالسواك " وقال: إن العبد... الخ كأنه بيان علة الأمر بالسواك ؛ فكأنهم أمروا، ثم بين لهم العلة في الأمر.

(٦٨٩-٢٥) وقد روي مرفوعاً صريحا عند البزار، قال: حدثنا أحمد، قال: سمعت محمد بن زياد يحدث، عن فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن،

عن على رضي الله عنه، أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي عليه إن ا

التاريخ الكبير (٧٢/٥).

وأبو عبد الرحمن السلمي من رحال الجماعة، قال الحافظ في التقريب: ثقة، ثبت.

تخريج الحديث:

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٨١/٢) قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبوطاهر المحمد أبادي به.

ورواه المقدسي في الأحــاديث المختــارة (١٩٧/٢) رقــم ٥٨٠ مــن طريــق عبــد الرحمــن ابن إبراهيـم المزكي، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي به، وقال: إسناده صحيح.

العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن.

[ إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث حابر ] (١).

(۱) مسند البزار (۲۱٤/۲) رقم ۲۰۳.

قال الهيشمي في المجمع (٩٩/٢) رجاله ثقات.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٦٧/١): " إسناده حيد لا بأس به ".

وقال العراقي: رحاله رحال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النمري، وهـو وإن أخرج له البخاري، ووثقه ابن حبان، فقد ضعفه الجمهور " اهـ

قلت: أخرج له البخاري ستة أو سبعة أحاديث كلها قد توبع عليها.

قال ابن حمر في هدي الساري (ص: ٤٣٥): فضيل بن سليمان النميري أبه و سليمان البصري. قال الساحي: كان صدوقا، وعنده مناكير. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث. روى عنه على بن المديني وكان من المتشددين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي ليس بالقوي ". اهـ

وله شاهد من حديث حابر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٨١/٢) رقم ٢١١٧، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد لفظا، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ:

إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك ؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك.

ورواه أبو نعيم، كما في البدر المنير (١٦٣/٣). قال الشيخ تقي الدين في الإمام: إســناد رواية حابر كلهم موثوقون.

\_ أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد

قال الخطيب: الواعظ، الفقيه على مذهب الشافعي، ولى قضاء نيسابور وقدم بغداد وحدث بها، حدثني عنه الحسن بن محمد الخلال، وذكر لي أنه قدم بغداد في حياة أبى حامد

الإسفرائيني، قال: وكان إماما نظاراً، وكان أبو حامد يعظمه ويجلـه. تــاريخ بغــداد (٢٤٧/٢) رقم ٧١٦.

أبو القاسم سليمان بن أحمد ، وهو الطبراني، حافظ، مشهور، غني عن التعريف.

\_ محمد بن عثمان بن أبي شيبة:

قال فيه ابن عدي: كان محمد بن عبد الله الحضرمي مطين يسيء الرأي فيه، ويقول عصا موسى تلقف ما يأفكون. وسألت عبدان عنه، فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه، فيسمعه من أبيه. قلت له: وكان إذ ذاك رجلا ؟ قال: نعم. قال ابن عدي: ومحمد بن عثمان هذا على ما وصفه عبدان لا بأس به، وابتلى مطين بالبلدية ؛ لأنهما كوفيان جميعاً قال فيه ما قال، وتحول محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى بغداد، وترك الكوفة ولم أر له حديثاً منكراً فأذكره. الكامل (٢٩٥/٦) ١٧٨٢.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٩/٥٥/).

وقال الخطيب: كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم وله تاريخ كبير. تساريخ بغداد (٤٢/٣) رقم ٩٧٩.

سئل عبدان عن بن عثمان بن أبسى شيبة، فقال: ما علمنا إلا خيراً، كتبنا عن أبيه المسند، بخط ابنه الكتاب الذي يقرأ علينا . المرجع السابق.

قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدى بعد أن اختبر ما بين مطين وابن أبـي شـيبة: ظهر أن الصواب الإمساك عن القبول عن كل واحد منهما في صاحبه. المرجع السابق.

ذكر ابن المنادى وفاته، ثم قال: كنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهولهم يقولون: مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، وأبى جعفر الحضرمي، وعبيد بسن غنام. قال الخطيب: وكانت وفاة هؤلاء الأربعة في سنة واحدة . المرجع السابق.

وقال صالح حزرة ثقة. تذكرة الحفاظ (٦٦١/٢) رقم ٦٨١

وقال عبد الله بن أحمد: كذاب. المرجع السابق.

وقال البرقاني: لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه. المرجع السابق.

قال الذهبي: الحافظ البارع محدث الكوفة. المرجع السابق.

من الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم أنهم كذبوا محمد بن أبي شيبة: جعفر الطيالسي وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، وجعفر بن هذيل، ومحمد بن أحمد العسدوي. اللسان

### الدليل الرابع:

(۲۹-۳۹۰) ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنــا ابــن لهيعــة عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي عَلِيْكُ قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، ومرضاة للرب (١).

.(٢٨٠/٥)

وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس بـ كتـب النـاس عنـه، ولا أعلـم أحـداً تركـه. المرجع السابق.

ـ أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

قال سفيان ابن عيينة: حديث أبى سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. الجرح والتعديـل (٤٧٥/٤).

وقال شعبة: مثله. الضعفاء الكبير (٢٢٤/٢).

وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. المرجع السابق.

قال ابن أبى خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أبى سفيان فقال لا شيء. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق.

قلت: قد عنعن، وقد قال شعبة: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث.

وقال: على بن المديني: مثله.

وقال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث، وأظنها الــتي عناهــا شــيـــــه على بن المديني. وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة، أي من المكثرين.

وعلى كل حال فالحديث شاهد صالح لحديث فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيدا لله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي مرفوعاً.

(۱) مسند احمد (۱۰۸/۲)، وسبق أن خرجت الحديث، مــن طــرق، كثــيرة، وكلهــا لم تذكر ما ذكره ابن لهيعة رحمه الله.

ورواه ابن حبان (۱۰۷۰) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن

#### وجه الاستدلال:

قوله: "عليكم بالسواك ": أي إلزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب. وأجيب:

بأن زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.

# دليل من قال السواك واجب على النبي ﷺ خاصة.

### الدليل الأول:

(۱۹۱ - ۲۷) استدلوا بما رواه أبو داود أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثـم المازني مازن بنى النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عم هو ؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبـى عـامر ابـن الغسيل حدثها

أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة

المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: عليكم بالسواك ؛ فإنه مطهرة للفم موضاة للرب عز وجل. وهذا أيضاً شاذ، وقد رواه جمع من الحفاظ، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك " وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول، فلا داعي لإعادته.

ولو كانت الزيادة محفوظة، لكان الجواب عنها ظاهراً، وإن الأمر فيها للاستحباب، والصارف عن الوحوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم.

# على ذلك فكان يفعله حتى مات (١).

[في إسناده اختلاف وحسن إسناده الحافظ ] (٢).

فقيل: عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر .صحيح البخاري (٨٨٨).

ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به، إلا أنه قال: عن عبيد الله بدلاً من عبدا لله.

وهنا الاختلاف لا يضر إن شاء الله ؛ لأن مداره على ثقة. لكن قال الحافظ ابن عساكر، كما في تحفة الأشراف (٣١٥/٤): " رواه على بن المحاهد، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عجمد بن عجمد بن عجمد بن حبان.

ولولا أن ابن إسحاق قد صرح في التحديث في رواية إبراهيم بن سعد لقلنا: إنه عنعن، فيحتمل وجود واسطة بين محمد بن إسحاق، وبين محمد بن يحيى بن حبان.

وعلى بن مجاهد متروك، وسلمة بن الفضل كثير الخطأ. فالراجح أن الاختلاف إما بذكر عبد الله أو بذكر عبيد الله. وكلاهما ثقة.

وهناك اختلاف رابع على محمد بن إسماق، فقد رواه الـترمذي (٥٨)، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد،

عن أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. قال: قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً.

قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس.

وسلمة بن الفضل كما قلت: كثير الخطأ، فهو بهذا الإسناد منكر.

هذا ملحص الاختلاف فيه على ابن إسحاق.

قال العلائي: في إسناده الحتلاف. جامع التحصيل (ص: ٢٠٩).

وقال ابن حجر في التخليص (٣/٢٠): إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/٥٢)

<sup>(</sup>٢) اختلف في إسناده:

وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٥/٩).

وقال ابن كثير بعد أن ساق الاختلاف في إسناده على عبد الله وعبيد الله، قال (٢٣/٢): وأياً ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلى بن محاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن عبى بن حبان به. والله أعلم.اهـ

وكون مدار هذا الإسناد على محمد بن إسحاق، وقمد تفرد بمثل هذا، ولم يسلم من الاختلاف عليه في إسناده، فأخشى ألا يكون محفوظاً.

#### تخريج الحديث:

الحديث مداره على ابن إسحاق، وله ثلاثة طرق:

الطريق الأول: إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بذكر عبيد الله.

الحديث رواه أحمد، كما في متن الباب، ومن طريق أحمد أخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٦/٩).

وأخرجه ابن خزيمة (١١/١) ١٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٢٨٥/١) من طريق إبراهيم بن سعد به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، وأقره الذهبي.

الطريق الثاني: أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق بذكر عبد الله.

رواه أبو داود (٤٨) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بسن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، عم ذاك ؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب،

ان عبد الله بن حنظلة بن ابي عامر حدثها، ان رسول الله على امر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى ان به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (٣٧/١).

# الدليل الثاني:

(٢٩٢–٢٨) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا بكر، قال: نا عبد الغني بن سعيد الثقفي، قال: نا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله علينيا:

ثلاث هن علي فريضة وهو لكم سنة: الوتر، والسواك،، وقيام الليل. [ إسناده ضعيف حداً ] (١).

وتابع أحمد بن عمرو بن الضحاك أبا دواد، فأخرجه في الآحاد والمشاني (٢٤٤/٤)، قال: حدثنا محمد بن عوف ثنا أحمد بن خالد به.

ومن طريق أحمد بن خالد الوهبي أخرجه كل من الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٥) وضياء الديسن المقدسي في المختارة (٢٦٥/٩) رقم ٢٢٧. وتهذيب الكمال (٤٣٨/١٤).

ورواه الدارمي، عن أحمد بن خالد الوهبي، إلا أنه خالف غيره، فقال: عبيد الله بدلاً من عبد الله، والمحفوظ أن عبيد الله لم يُذْكر إلا في طريق إبراهيم بن سعد، أما أحمد بن خالد. والله الوهبي فقال: عبد الله، فلعله اشتبه عليه رواية إبراهيم بن سعد، برواية أحمد بن خالد. والله أعلم، فقد أخرجه الدارمي (٢٥٨)، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد هو بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبر، قال: قلت: أرأيت توضأ بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك ؟ وذكر الحديث.

(١) المعجم الأوسط للطبراني (٣١٥/٣) رقم ٣٢٦٦.

ورواه البيهقي (٣٩/٧)، قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه وعبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي، ثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني به.

قال البيهقي: موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف حمداً، ولم يثبت في هـذا إسناد والله أعلم.

وقال ابن حبان في موسى بن عبد الرحمن: شيخ دحال، يضع الحديث، روى عنه

#### الدليل الغالث:

(٣٩ ٣ - ٢٩) وروى الطبراني في المعجم الأوسط (١) وفي الكبير (٢)، قال: حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا الحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد، حدثني جدي، عن علي بن الحسين، حدثني أبي، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، عن النبي عَلِيْكِم، قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني.

[ حسن بالمجموع، وقد سبق بحثه] (٣).

والجواب عنه كالجواب عما سبقه من الأحاديث.

عبدالغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن حريج، عن عطاء، عن ابن عباس كتاباً في التفسير، جمعه من كلام الكلبي، ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن حريج، عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن حريج سمع من عطاء، وإنما سمع ابن حريج من عطاء الخراساني، عن ابن عباس في التفسير أحرفاً شبيهاً بجزء. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئاً، ولا رآه. لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (٢٤٢/٢) رقم ٩١٨.

قال ابن عدي: منكر الحديث، ثم ذكر له أحاديث وقال في آخرها: هذه الأحاديث بواطيل. الكامل (٣٤٩/٦).

وقال سبط بن العجمي: معروف، وليس بثقة. الكشف الحثيث. (٧٩٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المعجم الأوسط (٧/٩٥) ح ٢٩٦٠.

<sup>(11/703)</sup> J FATTI.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر حاشية ح ٦٦٨.



# الفصل الثاني حكم السواك للصائم

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية(١).

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٢).

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليـابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (<sup>٤)</sup>، ورواية عن أحمد <sup>(٥)</sup>.

#### دليل القائلين بالكراهة.

الدليل الأول:

(٣٠-٦٩٤) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،

<sup>(1)</sup> الأصل (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>۱) الأم (۱/۱)، المجموع (۳۳۲/۱)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٥٨/١)، مغني المحتاج (١٨٥/١)، حاشية الجمل (١٩/١)، حاشية البحيرمي على الخطيب (١٢١/١)، مطالب أولي النهى (٨/١٨).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الفروع (١/٥/١)، أسنى المطالب (٣٥/١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في التمهيد (٥٨/١٩): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.

<sup>(°)</sup> الإنصاف (۱۱۷/۱)، الفروع (۱۲٥/۱).

(11.)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكُم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك. والحديث في مسلم (۱).

(١) وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه البخاري ( ١٩٠٤) ومسلم (١٥١)، من طريق ابس جريج، قال: أحبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله \_ زاد مسلم: يوم القيامة \_ من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.

وحديث خلوف فم الصائم جاء من حديث أبي هريرة كما سبق.

ومن حديث أبي سعيد، وابسن مسعود، والحارث الأشعري، وعلى بن أبي طالب، وجابر. وإليك بيانها.

اما حدیث ابی سعید، فاخرجه مسلم (۱۵۱-۱۲۵)، قال: و حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة، حدثنا محمد بن فضیل، عن ابی سنان، عن ابی صالح،

عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله ﷺ: إن الله عنو وجل يقول: إن الله عنه الله وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وأما حديث ابن مسعود، فقد رواه أحمد (٤٤٦/١) قال عبد الله بن أحمــد بـن حنبـل قرأت على أبي، حدثكم عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، قال: أخبرنا إبراهيم الهجري، عــن أبي الأحوص،

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من

ريح المسك.

[ وإسناده ضعيف ]

فيه: عمرو بن مجمع.

قال الحافظ: قال ابن معين، وآخرون منهم الدار قطني: ضعيف. تعجيل المنفعة (٨٠٤).

وقال ابن معين أيضاً: ليس حديثه بشيء. تاريخ بغداد (١٩٤/١٢) رقم١٦٥٧.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (٢٦٥/٦) رقم ١٤٦١.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، إما إسناداً، وإما متناً. الكامل (١٣١/٥).

وصحح ابن خزيمة حديثه لكن في المتابعات. تعجيل المنفعة (٨٠٤).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (٢٣٠/٧).

وفيه أيضاً إبراهيم الهجري:

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٦).

وقال البخاري: كان ابن عيينة يضعفه. الضعفاء الصغير (١٠).

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. الطبقات الكبرى (٣٤١/٦).

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ. المجروحين (٩٩/١).

قال سفيان بن عيبنة: أتيت إبراهيم الهجري فدفع إلي عامة حديثه، فرحمت الشيخ، فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن عبد الله، وهذا عن النبي ﷺ، وهذا عن عمر. الكامل (٢١١/١). وعلى هذا فيكون حديث سفيان بن عيبنة، عن إبراهيم الهجري مقبولاً.

قال يحيى بن معين: إبراهيم الهجري، ليس بشيء. الجرح والتعديل (١٣١/٢).

وقال ابن عدي: إبراهيم الهجري هذا حدث عنه شعبة والشوري وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهمو عندي ممن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم الهجري ليس بقوي لين الحديث. الجرح والتعديل (١٣١/٢) رقم ٤١٧.

وقال الحميدي: قال سفيان: كان الهجري رفاعاً، وكان يرفع عامة هذه الأحاديث. الضعفاء الكبير (٢٥/١). فالحديث ضعيف، ولكنه صالح في الشواهد. ورواه شعبة عن أبي الأحوص، واختلف عليه فيه.

فرواه الطيالسي، عن شعبة مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩٨/١٠) رقم: ١٠٠٧٨، من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود يرفعه قال الله عـز وجـل الصـوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربـه ولخلوف فـم الصـائم أطيب عند الله من ربح المسك

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٧٣/٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبـي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله من ريح المسك.

وخالف غندر أبا الوليد الطيالسي، فرواه عن شعبة موقوفًا.

أخرجه النسائي ( ٢٢١٢) وفي الكبرى (٩٠/٢) رقم ٢٥٢٢: أخبرنا محمـــد بــن بشــار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص،

قال عبد الله: قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يلقى ربه، وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وغندر من أثبت أصحاب شعبة. ولذا قال النسائي في التحفة (٣٩٨/٧): " هـذا هـو الصواب عندنا ". اهـ فصوب وقفه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق به مرفوعاً وموقوفاً.

أما المرفوع فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩٧/١٠) رقم ١٠٠٧٠، قبال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود بلغ به النبي على قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك.

وأما الموقوف، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٠٨/٤) رقم ٧٨٩٨ عن معمر به.

قلت: الموقوف له حكم الرفع ؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي إسحاق، أخرجه الطبراني في الكبير (١٠١٩٨) من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن الأعمش، عن الأسود، عن ابن مسعود ببعضه.

وعبد الحميد روى له الترمذي، وفي التقريب: صدوق يخطئ.

وكما اختلف على شعبة في وقفه ورفعه، اختلف عليه في إسناده.

فرواه أبو الوليد الطيانسي كما عند الطبراني، وغندر كما عند النسائي، وروح كما في النكت الظراف (٣٩٨/٧)، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود. على خلاف بينهم في وقفه ورفعه، كما سبق بيانه.

وتابع معمر بن راشد شعبة، فرواه عن أبي إسحاق به مرفوعاً، وموقوفاً.

ورواه البزار، كما في كشف الأستار (٩٦٤) من طريق عمر بن عبد الجميد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله رفعه، قال: الصوم جنة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك.

وعمر بن عبد المحيد لم أقف عليه.

وأما أبو هبيرة، فقد قال أحمد: أبو هبيرة بن يريم أحب إلينا من الحارث الأعور ولا أعلم حدث عنه غير أبي إسحاق. الجرح والتعديل (١٠٩/٩).

وقال أيضاً: لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامة من غيره، يعنسي الذيس روى عنهم أبو إسحاق وتفرد بالرواية عنهم. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن هبيرة بـن يريـم، قلـت: يحتـج بحديثـه ؟ قال: لا هو شبيه بالمجهولين. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: يحدث عنه أبو إسحاق بأحاديث، وهذه الأحاديث التي ذكرتها هي مستقيمة، ورواه عن أبى إسحاق الثوري وشعبة ونظرائهما، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (١٣٣/٧) رقم ٢٠٤٩.

وقال ابن سعد: كان معروفاً، وليس بذاك. الطبقات الكبرى (١٧٠/٦).

وقال الساجي: قال يحيى بن معين: هو مجهول. تهذيب التهذيب (٢٣/١١).

وقال النسائي في الجرح والتعديل: أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى وعبـد الرحمـن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر. المرجـع السـابق. وفي التقريب: لا بـأس بـه. وقـد عيب في التشيع.

ورواية الجماعة عن شعبة هي المحفوظة، والله أعلم.

وأما حديث الحارث الأشعري:

فقد أخرجه أحمد (١٣٠/٤)، ٢٠٢)، قال: ثنا عفان، ثنا أبو خلف موسى بن خلف ـ كان

يعد في البدلاء ـ ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن حده ممطور،

عن الحارث الأشعري أن نبي ا لله ﷺ، قال إن ا لله عنز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إنبي أخشى إن سبقتني أن أعذب، أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتالاً المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً، فإن مثل ذلك، مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فايكم سره أن يكون عبده كذلك، وأن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة ؛ فإن ا لله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده، ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام ؛ فإن مثل ذلك كمشل رجل معه صرة من مسك، في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فيم الصائم عند ا لله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة ؛ فان مثل ذلك كمشل رجل أسره العدو، فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوه. فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركسم بذكر الله عز وجمل كثيرا، وأن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً، فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال: فقال رسول ا لله ﷺ: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ؟ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رســول الله وإن صــام وإن صلى. قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بمــا سمـاهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا أبا خلف موسى بسن خلف، فإنه صدوق، وقد تابعه ثقة، والحديث صحيح. قال بن معین: لم یلق یحیی بن أبی کثیر زید بن سلام، وقدم معاویـــ بن ســــلام علیــــم فأخذ کتابه عن أخیـه، و لم یسمعه، فدلسه عنه. تاریخ ابن معین (۲۰۷/٤).

وقال أبو حاتم قد سمع مُنْه. المراسيل لابنه (ص: ٢٤١)، تهذيب التهذيب (٢٣٥/١).

وقال أبو بكر الأثرم: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كشير سمع من زيد بن سلام ؟ فقال: ما أشبهه. قلت له: إنهم يقولون سمعها من معاوية بن سلام. فقال لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يبين في أبي سلام، يقول: حدث أبو سلام. ويقول: عن زيد، أما أبو سلام فلم يسمع منه، ثم أثنى أبو عبد الله على يحيى بن أبي كشير. تهذيب الكمال (٧٧/١).

قلت: رواية أبي يعلى صريحة في أنه حدثه، فيكون الحق مــا ذكـره أحمـد، وقـد أخـرج مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام.

#### تخريج الحديث:

وأخرجه أبو داود الطيالسي بسند صحيح (١١٦٢،١٦١) ومن طريق أبي داود أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٧٧/١)، وابن خزيمة (١٩٥/٣)، والحاكم (٢١/١١) حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير به. وقال: الحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١٥٦٨) حدثنا هدبة بن خالد، ومن طريق هدبة أخرجه الحاكم (٢٠٤/١) حدثنا أبان بن يزيد به. وهذا سند صحيح. وأخرجه الـترمذي (٢٨٦٣) حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٣/٥/٣) رقم ٣٤٢٨، قال: أحمد بن داود المكسي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد (ص: ٣٧٢،٢٩٨) من طريق أبـــان ابـن يزيد به.

وتابع يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام، ببعضه " من دعا بدعوة الجاهلية..الخ.

أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٢/٥) (٢١٢/٦)، قال: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام، أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن جده أبى سلام أنه أخبره، قال:

أخبرني الحارث الأشعري، عن رسول الله ﷺ قال: من دعا بدعوى جاهلية، فإنه من جثي جهنم، فقال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى. قال: نعم، وإن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٤/١)، قال: نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري، نا أبو توبة يعني الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلام به بلفظ: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يفعل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهن. وذكر الحديث مختصراً.

ومن طريق أبي توبة أخرجه الطبراني في الكبير (٢٨٧/٣) وذكره بطوله. كما أخرجه من طريق الطبراني المزي في تهذيب الكمال (٢١٨،٢١٧/٥).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨٢/٢) من طريق مروان بن محمد ثنا معاوية بــن سلام به.

وأما حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه، فقد أخرجه النسائي (٢٢١١)، قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد، عن أبي إسحق، عن عبد الله بن الحارث،

عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ، قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي، وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك.

في إسناده العلاء بن هلال بن عمر: والد هلال.

قال النسائي: العلاء بن هلال يروي عنه ابنه هلال بن العلاء غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى، أو من أبيه. الكامل (٢٢٣/٥).

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (٣٦١/٦).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتحاج بـ بحـال، روى عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن مليكة،

#### وجه الاستدلال:

أن الخلوف، وهو الرائحة الكريهة، التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، والخلوف لايظهر غالباً إلا في آخر النهار، ولذا حدوه بالزوال، وإذا كان ناشئاً عن طاعة وعبادة، فلا ينبغي إزالته قياساً على دم الشهيد، فإنه لما كان أثر عبادة أمر رسول الله عرب بأن لا يغسل، وأن يدفن الشهيد بدمه، كان أثر عبادة أمر رسول الله عرب أن لا يغسل، وأن يدفن الشهيد بدمه، (٥٩٥-٣١) كما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف،

عن عائشة عن النبي ﷺ: قال من قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كلـه إلى يوم الجمعة الأخرى، رواه المنكدر، عن هلال بن العلاء، عن أبيه. المحروحين (١٨٤/٢). وفي التقريب: فيه لين.

ورواه البزار في مسنده (١٢٩/٣) رقم ٩١٥ حدثنا هلال بن العلاء، نا أبي به.

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. تفرد به على.

وأما حديث جابر، فرواه البيهقي في شعب الإيمان (٣٠٣/٣) رقم ٣٦٠٣، قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاق، ثنا الهيثم بن الحواري، عن زيد العمي،

عن أبي نضرة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وأما الثانية: فمان خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر الباتي.

وهذا إسناد ضعيف. الهيثم بن الحواري لم أقف على ترجمته، وقد ذكره المزي في تلاميذ زيد العمى.

وزيد العمى: ضعيف.

وقد عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٨٣/١) والحافظ في تلخيص الحبير (١٠١/١) إلى مسند الحسن بن سفيان، ونسبه النووي في المجموع (٣٣٠/١) إلى مسند الحسن بن سفيان، وقال أيضاً: رواه أبو بكر الإسماعيلي في أماليه، وقال: هو حديث حسن. والله أعلم.

SIL

حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال:

كان النبي عَرِّكِ يَجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثـوب واحـد، ثـم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحـد، وقال: أنـا شـهيد على هـؤلاء يـوم القيامـة، وأمـر بدفنهـم في دمـائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (۱).

### أدلة القول الثاني.

استدل القائلون بأن السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره، قبل الـزوال وبعده بأدلة منها:

# الدليل الأول:

(٣٢-٦٩٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[ إسناده ضعيف ] (٢).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

كان ابن عيينة لا يحمد حفظ عاصم بن عبيد الله. الجرح والتعديل (٣٤٧/٦).

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبى عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله ابن محمد بن عقيل ؟ فقال: ما أقربهما كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث

عاصم بن عبيد الله. قال: وسمعته يعنى أحمد أباه يقول: عاصم بن عبيد الله ليس بذاك. الجرح والتعديل (٣٤٧/٦).

قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: سئل يحيى بن معين عن عاصم بـن عبيـد الله فقال ضعيف لا يحتج بحديثه، وهو أضعف من سهيل والعلاء بن عبد الرحمن. الجرح والتعديــل (٣٤٧/٦).

وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطئه. المجروحين (٢٧/٢).

وكان عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديث عاصم بن عبيــد ا لله أشــد الإنكــار. الكــامـل (٥/٥/٢).

وقال ابن عدي: روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم مــن ثقـات النـاس وقد احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (٢٢٥/٥).

وسئل أبو زرعة عن عاصم بن عبيد الله، فقال: قال لي محمد بن عبد الله بن نمير عاصم بن عبيد الله أحب إليك أم بن عقيل ؟ فقلت: ابن عقيل يختلف عليه في الأسانيد، وعاصم منكر الحديث في الأصل، وهو مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (٣٤٧/٦).

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل. الجرح والتعديل (٣٤٧/٦).

وقال ابن خزيمة: كنت لا أخسر ج حديث عناصم بن عبيد الله في هذا الكتناب، شم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهما إماسا أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ.

قلت: رواية شعبة ومالك ليست تعديلاً.

أما شعبة فقد قال عنه: عاصم بن عبيد الله لو قلت له: من بنى مسحد النبي ؟ لقال: حدثني فلان، عن فلان أن النبي عَنِي بناه. الضعفاء الكبير (٣٣٣/٣).

وأما مالك فقد قال علي بن المديني: حدثني شيخ لنا، قال: قال لي مالك: شعبتكم هـذا يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله !! الكامل (٢٢٥/٥).

الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله، ويرويه عن عاصم اثنان:

الطريق الأول: سفيان، عن عاصم.

### الدليل الثاني:

(٣٣-٦٩٧) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه عن خير خصال الصائم

أحرجه أحمد كما في الباب، وأحرجه أبو داود الطيالسي (١١٤٤) حدثنا سفيان الثوري به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧٤٧٩) ٤٨٤)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (٣١٨) عن الثوري به.

ورواه أحمد (٤٤٦/٣) حدثنا يحيى، ومن طريق يحيى بن سعيد القطان أخرجه أبو داود (٢٣٦٤)، عن سفيان به.

ورواه أبو يعلى (٧١٣٩) من طريق ابن المبارك، عن سفيان به.

وأخرجه أحمد كما في الباب عن ابن مهدي، ومن طريق ابن مهدي أخرجه الـترمذي (٧٢٥)، والدار قطني (٢٠٢/٢)، عن الثوري به. قال الدار قطني: عاصم بـن عبيـد الله غيره أثبت منه ". اهـ

وأخرجه الحميدي (١٤١) حدثنا سفيان ــ يعني ابن عيينـة ــ ومـن طريـق ابـن عيينـة أخرجه ابن خزيمة (٢٠٠٧)، عن الثوري به.

وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختـارة (١٨٣/٨)، والعقيلي في الضعفـاء (٣٣٣/٣) من طريق أبي نعيم، عن سفيان به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٢/٤) من طريق ابن وهب، عن الثوري به.

ورواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض، بـاب الصيام، بـاب السـواك الرطـب واليـابس للصائم.

الطريق الثاني: شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله.

رواه ابن أبي شيبة (٢٩٤/٢) رقم: ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطيني (٢٠٢/٢)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (١٨٣/٨)، قال:حدثنا شريك عن عاصم به. والله أعلم.

#### السواك.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

(١) سنن ابن ماجه (١٦٧٧). هذا إسناد حسن لولا مجالد بن سعيد.

قال النسائي: كوفي ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٥٥٢).

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. الطبقات الكبرى (٣٤٩/٦).

وقال يحيى بن سعيد القطان: ما كنت أشاء أن يقبول لي محالد من حديث من رأى الشعبي عن مسروق إلا فعل. المرجع السابق.

وقال أيضاً لعبد الله أين تذهب ؟ قال: أذهب إلى وهب بن جرير اكتب السيرة \_\_ يعنى عن بحالد \_\_ قال: تكتب كذباً كثيراً، لو شئت أن يجعلها لي بحالد كلها، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله فعل. الجرح والتعديل (٣٦١/٨).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبى عن مجالد بن سعيد يحتج بحديثه ؟ قال: لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب وأبى هارون العبدي وشهر بن حوشب، وأحب إلي من داود الأودي وعيسى الحناط، وليس مجالد بقوي الحديث. المرجع السابق.

قال أحمد: مجاهد ليس بشيء. الضعفاء الصغير (ص: ١١٢) رقم ٣٦٨.

قال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه، وهو صدوق. تهذيب التهذيب (٣٦/١٠).

وقال الدار قطني: يزيد بن أبي زياد أرجح منه ومجالد لا يعتبر به. المرجع السابق.

وقال البخاري صدوق. المرجع السابق. ولم أقف على كلام البخاري، بـل ذكـره البخاري في الضعفاء الصغير، وذكر في التــاريخ الكبـير ( ٩/٨) ١٩٥٠ تضعيف ابن مهـدي وابن القطان، ولم يتعقبه.

قال ابن أبي حاتم: قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث بحالد عند الأحداث يحيى بن سعيد، وأبى أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء. قال أبو محمد: يعنى: إنه تغير حفظه في آخر عمره . الجرح والتعديل (٣٦١/٨).

قلت: روى مسلم من رواية أصحاب القدماء كهشيم بن بشير عنه. وأبو إسماعيل المؤدب يعتبر من صغار أصحابه ؛ لأن شعبة وهشيماً من الطبقة السابعة، بينما إسماعيل من الطبقة التاسعة، وعليه تكون رواية بحالد بعد ما تغير.

TYY

#### تخريج الحديث:

الحديث رواه الطبراني في الأوسط (٢٤٤/٨) رقم ٨٦٢٦ حدثنا معاذ، ومسين طريق معاذ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٢/٤) نا يحيى بن معين، ثنا إسماعيل المؤدب، عن محالد به.

وضعف الحديث البيهقسي في السنن (٢٧٢/٤)، والبوصيري في الزوائــد (٦٦/٢) والحافظ بن حجر في التلخيص (١١٤/١).

ورواه الطبراني في الأوسط (٢٠٩/٨) رقم ٨٤٢٠ حدثنا موسى بـن عيسـى الجـزري، قال: أخبرنا صهيب، عن السـري، عن السـري، عن الشعبى به.

ورواه أبو نعيم كما في البدر المنير (١٧٩/٣)، وتلخيـص الحبـير (١١٤/١) مـن طريـق السري بن إسماعيل به.

وفيه السري بن إسماعيل:

قال البخاري: قال يحيى بن القطان استبان له كذبه في محلس. التاريخ الكبير (١٧٦/٤)، الضعفاء الصغير(ص٥٦) رقم ١٥٦.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٢٦٢).

وقال في موضع آخر ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٣٩٩/٣).

وقال ابن عدي: أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحـد عليهـا وخاصـة عـن الشـعبي فـإن أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. الكامل (٤٥٦/٣).

وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. المحروحين (٥/١).

وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه. تهذيب التهذيب (٣٩٩/٣).

وقال الدوري: عن ابن معين ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف متروك الحديث يجيء عن الشعبي بأوابد. المرجع السابق.

وقال في البدر المنير (٣/ ١٨٠): " وفي رواية لأبي نعيم، عن عائشة، قــالت: يــا رســول الله إنك تديم السواك. قال: يا عائشة لو استطعت أن أستاك مع كل شفع لفعلت. فــإن خــير

#### الدليل الثالث:

(٣٤-٦٩٨) ما رواه الدار قطني، قال حدثني أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، ثنا أبو محمد حامد بن الشاذي الكجي، ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي أخو عصام بن يوسف، ثنا أبو إسحاق الخوارزمي، قال:

سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم ؟ قال نعم: قلت: برطب السواك ويابسه ؟ قال: نعم. قلت: عن من ؟ قال: عن أنس بن مالك، عن النبي عَلِيَّةٍ.

قال الدار قطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف.

ورواه ابن عدي<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۲)</sup>، والعقيلي<sup>(۳)</sup>، والبيهقي<sup>(۱)</sup>، في السنن

خصال الصائم السواك.

وسكت عليه ابن الملقن، والحافظ في تلخيص الحبير (١١٤/١). ولم أقف على إسناده. وقال الحافظ: " رواه أبو نعيم من طريقين عنها.

وصنيع ابن الملقن لا يوهم أنهما طريقان مختلفان عند أبي نعيم، بــل قــال: " وفي روايــة لأبي نعيم. وذكر الحديث.

ثم تبين لي أنه طريق واحد إلا أنه بلفظين فقد أخرجه أبو يعلى (٤٨٨٣) حدثنا سري ابن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق،

عن عائشة، قالت: كنا نضع سواك رسول الله على مع طهوره. قالت: قلت يا رسول الله على ان يكون ذلك مني عند كل شفع من صلاتي لفعلت. ولم يذكر فإن خير خصال الصائم السواك. ومداره على السري بن إسماعيل، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) الكامل (۲۲۰/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المحروحين (۱۰۳،۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير (١/٥٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢٧٢/٤).

778

من طريق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي ( أبو إسحاق)، عن عاصم الأحول به. [ إسناده ضعيف ] (١).

# الدليل الرابع:

(٣٥-٦٩٩) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا هارون بن معروف، ثنا محمد بن سلمة الحراني، انبأ بكر بن خنيس، عن أبي عبد الرحمن، عن عبادة بن نسى،

عن عبد الرحمن بن غنم، قال: سألت معاذ بن جبل، أتتسوك وأنت صائم ؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك ؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة، وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت: يقولون: إن رسول الله عربي قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله عربي الله عرب المسك، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله عرب المسك،

<sup>(1)</sup> فيه إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي.

قال ابن عدي: ليس بمعروف وأحاديثه عن كل من روى ليست بمستقيمة. وقال أيضاً: وعامة أحاديثه غير محفوظة. الكامل (٢٦٠/١) ٩٣.

وقال البيهقي (٢٧٢/٤): هذا ينفرد بها أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار، ويقـــال إبراهيــم ابن عبد الرحمن، قاضي خوارزم، حدث ببلخ، عن عاصم الأحول بالمناكير. لا يحتج به.

قال ابن حبان: يروى عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الاحتجاج. بما يرويها على قلة شهرته بالعدالة وكتابة الحديث. المجروحين (١٠٢/١).

وقد ضعف الحديث ابن حبان، قال: لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ ولا من حديث أنس. المحروحين (١٠٢/١).

وقـال العقيلـي: ليـس بمعـروف في النقـل، والحديث غــير محفــوظ. الضعفــاء الكبــير (٥٧،٥٦/١).

وقال الذهبي: وهذا لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ. الميزان (٢٥/١).

بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف، وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بداً. قلت: والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصا ؟ قال: نعم وأما من ألقى نفسه في البلاء عمداً فما له من ذلك من أجر(١).

ر إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

الدليل الرابع:

(٧٠٠-٣٦) ما رواه ابن منيع في مسنده، قال: حدثنا الهيشم

قال فيه ابن معين: صالح لا بـأس بـه، إلا أنـه يـروي عـن ضعفـاء، يكتـب مـن حديثـه الرقاق.

وقال أيضاً: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: سألت على بن المديني، فقال: للحديث رجال.

وقال ابن عمار الموصلي: ليس بمتروك، وهو شيخ صاحب غزو.

وقال الدار قطني: متروك.

وقال عمرو بن على، ويعقوب بن شيبة ، والنسائي: ضعيف.

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً غزاء، وليس بقوي في الحديث. قيل: هـو مـتروك الحديث ؟. قال: لا يبلغ به الترك.

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث.

وقال الذهبي: واهـ. وفي التقريب: صدوق له أغلاط. أفرط فيه ابن حبان.

قلت: لم يبلغ مرتبة الصدق، ولم يصل مرحلة النرك، فالتوسط فيه: أنه ضعيف.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٧٠/٢٠) رقم ١٣٣.

<sup>(</sup>۲) فیه بکر بن حنیس:

777

ابن خارجة، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاووس، ومجاهد،

عن ابن عباس،رضي الله عنهما، قال: إن النبي عَلِيْكُ تسوك، وهو صائم (۱).

[ إسناده حسن ] (۲).

(١) المطالب العالية (١٠٨٩).

<sup>(۲)</sup> دراسة الإسناد:

الهيثم بن خارجة.

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا رضي عن إنسان، وكان عنده ثقة حدث عنه، وهو حي، فحدثنا عن الهيثم بن خارجة.

ووثقه يحيى بن معين، والخليلي، وابن قانع، وروى له البخاري.

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وفي التقريب: صدوق. قلت: أكثر العلماء على توثيقه، ومنهم ابن معين، وأحمد والخليلي والذهبي وابن قانع، وأما أبو حاتم فقال: صدوق إلا أنه يقول هذا في كثير من الثقات المتفق على توثيقهم، ومثله النسائي.

يحيى بن حمزة الحضرمي:

قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبى: يحيى بن حمزة ليس بـ بـ بـأس. الجـرح والتعديل (١٣٦/٩).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. الطبقات الكبرى (٤٦٩/٧).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٤٩/٩).

وقال عبد الرحمن بن أبسي حــاتم: ســألت أبــى عنــه، فقــال: صــدوق. الجــرح والتعديــل (١٣٦/٩).

وقال عبد الله بن شعيب الصابوني والغلاني عن يحيى بن معين ثقة. تهذيب الكمال

# الدليل الخامس والسادس:

حديثا أبي هريرة مرفوعاً: " لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ".

والحديث الآخر: " مع كل وضوء " .

[ والحديثان صحيحان، وسبق تخريجهما ] .

(۲۷۸/۳۱).

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: كان قدرياً، وكان صدقة أحب إليهم من يحيى بن حمزة. المرجع السابق.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دحيم: ثقة لا أشك. المرجع السابق.

وقال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: ثقة. قلت: كان قدرياً؟ قال: نعم

وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (١٧٦/١).

وقال عمرو بن دحيم: أعلم أهل دمشق بحديث مكحول وأجمعه لأصحابه الهيشم بن حميد ويحيى بن حمزة. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهور. المرجع السابق.

النعمان بن المنذر:

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن النعمان بن المنذر فقال: دمشقي ثقة. الجرح والتعديل (٤٤٧/٨).

وقال دحيم: ثقة إلا أنه يرمي بالقدر. كما في تهذيب التهذيب.

وقال الآجري، عن أبي داود: ضرب أبو مسهر على حديث النعمان بن المنذر فقال لـه يحيى بن معين: وفقك الله تعالى. قال أبو داود: كان داعية في القدر وضع كتاباً يدعو فيــه إلى القدر.

وقال النسائي عقب حديثه في الحيض: ليس بذاك القوي.

وقال الذهبي والحافظ: صدوق. زاد الحافظ: رمي بالقدر. فهذا إسناد حسن.

#### وجه الاستدلال:

ترجم النسائي في السنن الصغرى للحديث الأول، فقال: " باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم ".

فقال السندي: " وجه الاستدلال: أنه لا مانع من إيجاب السواك عنه كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه، وهذا استنباط دقيق، وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه ". اهـ

قلت: ويمكن أن يستدل به على المسألة من وحه آخر، فإن قوله: ((عند كل صلاة)) وقوله: (( مع كل وضوء )) فالصلاة تشرع في كل الأوقات.. بالعشي، والهجير، والغدو، والوضوء يشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائماً، ولم يستثن الشرع شيئاً في استحبابه، فهو مطلق للصائم والمفطر، بالحضر والسفر، وبالليل والنهار، وبالغدو والعشى.

### الدليل السادس:

(۲۰۱–۳۷) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيـد بـن زريـع، ثنـا عبد الرحمن ابن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[ إسناده حسن، وسبق تخريجه ] (١).

#### وجه الاستدلال:

إذا كان السواك مرضاة لـلرب، فمرضاة الله مطلوبـة دائمـًا، وفي كـل وقت دون استثناء، وإذا كان السواك مطهرة للفم، فإنه يتأكد في حق الصـائم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر ح ٦٦٦.

أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

الدليل السابع: من الآثار

(۲۰۷-۲۸) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باساً بالسواك للصائم.

[ إسناده صحيح ] (١).

(٣٩-٧٠٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عـن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:

ما رأيت أحدا أدوم سواكاً، وهو صائم من عمر بن الخطاب.

[ فيه أبو نهيك، لم يتبين لي اسمه ] (٢).

<sup>(</sup>۱) المصنف (۲۹۰/۲). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقاً جازماً به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢١٣/٥) قال: خبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحسرم رأسه ما لم يقتل دابة أو حلدة رأسه أن يدميه.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٢/٤) ٧٤٨٨ عن عبد الله بن عمـر، عـن نــافع، أن ابن عـمر كـان يستــك وهو صــائــم، إذا راح إلى صـلاة الظهر.

<sup>(</sup>٢) مدار الإسناد على أبي نهيك.

وثقه ابن حبان. الثقات (١٠٧/٦)، وسماه بكير

ورواه أحمد كما في العلل لابنم عبد الله (١٧١/٢) رقم ١٩٠٣، حدثنما يزيد ابن هارون، قال: ما رأيت أحداً أكثر يستاك وهو صائم من عمر. قال أبي: وإنما هو أبو نهيك فأخطأ شعبة فيه فقال أبو بكير.

# الجواب عن أدلة القول الأول:

وفات الحافظ أن يذكر توثيق يحيى بن معين في ترجمة أبي نهيك في التهذيب.

واختلف في اسم أبي نهيك:

فقيل: هو القاسم بن محمد، كما ذكر ذلك يحيى بن معين.

وكذلك ابن حزم في المحلى، فقد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال سألت طاووسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال يقضي عنها وليها. قال ابن حزم: أبو نهيك: هو القاسم بن محمد الأسدي، روى عنه سفيان ومنصور وحرير بن عبد الحميد. المحلي (٦٤/٧).

وكذلك سماه عبد لله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة. (٢٩٧/١).

وذكر ابن حبان اثنين كنيتهما أبو نهيك:

الأول: وسماه ابن حبان بكير، فقال: بكير أبو نهيك، يروى عن زيطلد بن حدير، عن ابن عمر، روى عنه منصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج. الثقات (١٠٧/٦).

ولعل هذا هو الذي جعل شعبة يخطئ باسمه، يقول: أبو بكير. فجعله كنية بدلاً من قوله بكير.

والثاني، وسماه ابن حبان القاسم بن محمد أبو نهيك الأسدي، قال: يروي عن أنس بـن مالك روى عنه منصور والثوري. الثقات (٥/٥/٥).

وكلاهما يروي عن زياد بن حدير. فابن حبان نص على أن بكيراً يروى عن زياد بن حدير. والحافظ في التهذيب نص على أن القاسم بن محمد أبا نهيك يروى عن زياد بن حدير. فإن كانا شخصين، فإن ابن معين لم يوثق إلا أبا نهيك المسمى القاسم بن محمد.

ويبقى الثاني بكير لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد ذكر ابن حبان أن الثوري يروي عن أبي نهيك: القاسم بن محمد، فيكون هو الثقة الذي في إسناد أثر عمر بن الخطاب، إضافة إلى ما سبق ذكره عن الأئمة.

وإن كانا شخصاً واحداً، وإنما الاختلاف في اسمه، فهو ثقة.

أولاً: القياس على دم الشهيد فإن العلة في ترك دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة، وإنما لأنه يبعث يوم القيامة، وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.

(٤٠٧-٤) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْكِم، قال: والله عَلَيْكِم، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري ورواه مسلم(۱).

ولذلك لا يكره لو قام بتنشيف بلل الوضوء، ولا يكره غسل ما يصيب ثوب العالم من الحبر، وإن كان أثراً ناشئاً عن عبادة (٢).

ثانياً: ربط الحكم بالزوال منتقض ؛ لأن هذه الرائحة قد تحصل قبله، وقد تحصل بعده، وقد لا تحصل، فلو أن الإنسان تسحر مبكراً، أو لم يتسحر، فإن معدته ستخلو مبكرة. ومن الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة، إما لصفاء معدته، أو لأن معدته لا تهضم الطعام بسرعة، وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول.

ثالثاً: الأحاديث التي تنهى الصائم عن السواك بعد العشسي لا تقوم بها

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۸۰۳)، ومسلم (۱۸۷۱).

<sup>(</sup>٢) حاول النووي في المجموع الجواب عن هذا، فقال: " السوك أثـر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته فقوله: " مشهود له بالطيب احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر، فإنـه وإن كان أثر عبادة، لكنه مشهود له بالفضل، لا بالطيب. ودم الشهداء مشهود له بالطيب لقوله في الحديث: " اللون لون الدم، والريح ريح المسك ".

حجة، كحديث خباب وعلي بن أبي طالب. والكراهة حكم شرعي، مفتقر إلى دليل شرعي.

رابعاً: لو سلم أن فضيلة الخلوف تزاحمت مع فضيلة السواك، ولا يمكن الجمع بينهما، فلا شك أن فضيلة السواك تربو على فضيلة الخلوف، وكون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك لا يكفي في تقديم مصلحة الخلوف على مصلحة السواك.، قال الشوكاني: السواك نوع من التطهير المشروع لأجل مخاطبة الرب سبحانه وتعالى ؟ لأن مخاطبة العظماء مع تطهير الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إحلال، فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه له ".

خامساً: ذكر بعضهم: أن السواك لا يزيل الخلوف ؛ لأن الخلوف من المعدة والحلق، لا من محل السواك، (١)، ولذلك إذا أكل الإنسان ثوماً أو بصلاً لم تذهب الرائحة بتطهير الفم بالسواك ؛ لأن مبعث ذلك المعدة.

فالراجح عندي وا لله أعلم أن السواك مشروع مطلقًا، وفي كل وقت.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۱۰۱/٤).

#### مبحث:

# هل طيب الخلوف في الدنيا والآخرة أمر فى الآخرة فقط؟

قال بعضهم: إن ذلك عام في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالآخرة (١).

# دليل من قال: ذلك خاص في الأخرة.

(٥٠٧-٤) استدل بما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن حريج، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله عَلَيْ قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يسوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه (٢).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في المجموع: " وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، والشيخ أبي عمد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة ؟ فقال أبو محمد: في الآخرة خاصة لقوله عَلَيْكُ في رواية مسلم: (( والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وقال أبو عمرو: هو عام في الدنيا والآخرة، واستدل بأشياء كثيرة " اه ثم ذكر أدلته على ذلك

<sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة، رواه عنه جماعة، ولم يذكروا: يوم القيامة.منهم الأول: الأعرج، كما في موطأ مالك (٣١٠/١)، والبخاري (١٨٩٤)، والبيهقسي

(٤/٤)، والبغوي (١٧١٢).

الثاني: سعيد بن المسيب كما عند عبد الرزاق (۷۸۹۱)، وأحمد (۲۸۱/۲)، والبخاري (۹۲۷)، ومسلم (۲۲۱۸)، والترمذي (۷۲۲)، والنسائي في الصغرى (۲۲۱۸)، وفي الكبرى (۳۲۲۱)، والبيهقي (۴/٤/۲).

الشالث: همام بن منبه، كما عند عبد الرزاق (٣٠٦/٤) رقم ٧٨٩٢، وأحمد (٣١٣/٢).

الرابع: محمد بن زياد، كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٨٥)، و أحمد (٩٥/٢)، والبخاري في الصحيح (٧٥٣٨) وفي خلق أفعال العباد (٩٥/١)، والمعجم الأوسط للطبراني (٩٥/١)، وابن الجعد في مسنده (ص: ١٧٤).

الخامس: محمد بن سيرين، كما عند أحمد (١٦،٤١٠،٣٩٥،٢٣٤/٢).

السادس: أبو سلمة كما عنـد أحمـد (٥٠١،٤٧٥/٢) والدارمــي ( ٣٩/٢)٣)٢١، ومسند الحارث كما في بغية الباحث (٤١٠/١) من طريقين، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

السابع: حابر بن زيد، كما في مسند الربيع بن حبيب (ص: ١٣٣) رقم ٣٢٧

الثامن: قيس بن أبي حازم، كما في الفوائد لابن منـده (ص: ٦٩) رقـم ٤٦، ومسـند إسحاق بن راهوية (٢٦٦/١).

التاسع: موسى بن يسار. كما عند أحمد (٢٥٧/٢) من طريق محمد بن إسحاق، وأخرجه أيضاً (٤٨٥/٢) ثنا عبد الرحمن، عن داود بن قيس، عن موسى به. واختلف عليه. وسيأتي بيانه إن شاء الله.

العاشر: سلمان الأشجعي: أبو حازم. كما عند أحمد (٣٤٧/٢). إلا أنه موقوف. الحادي عشر: داود بن فراهيج. كما عند أحمد (٤٥٨/٢) وسنده صحيح.

الثاني عشر: عجلان مولى المشمعل، وقيل: مولى حكيم. وقيل: مـولى حمـاس. كمـا في مسند أبى داود الطيالسي (٢٣٦٧)، والمسند الأحمـد (٥٠٥/٢) وسنده حسـن. ومسند ابن الجعد (ص: ٤١٠).

الثالث عشر: مجاهد، كما في معجم الأوسط للطبراني (٤٨٦٩) من طريق ليث، عنه. وفيه ضعف.

فهؤلاء اثنا عشر راوياً رووه عن أبي هريرة، مرفوعاً، و لم يذكروا: " يوم القيامة ".

ورواه أبو صالح الزيات، عن أبي هريرة، واختلف على أبي صالح.

فرواه الأعمش، وروايته في الصحيحين، وسيأتي بيان من رواه في تحقيــق لفظـة: "حـين يخلف" في أدلة القول الثاني إن شاء الله، فراجعها مشكوراً.

وأبو سنان، كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۲/۲) رقم ۸۸۹۳، ومسند أبي يعلى (١٠٠٥)، ومسند أحمد (٢٣٢/٢) (٥/٣)، وصحيح مسلم (١٠٥١) وسنن النسائي الصغرى (٢٢١٣)، وفي الكبرى ( ٩٠/٢) رقم ٢٥٢٣، والمنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: (٢٨٢)، والمعجم الأوسط للطبراني (٤٨٩٢)، وابن خزيمة (١٩٠٠).

وسهيل بن أبي صالح ، كما عند ابن خزيمة (١٨٩٧) مطولاً. ورواه أحمـــد (٤١٩/٢)، والترمذي (٧٦٦)، إلا أنهما اختصراه.

والمنذر بن عبيد، كما في سنن النسائي الصغرى (٢٢١٤)، والكبرى (٢٥٢٤) أربعتهم رووه عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بذون قوله: " يوم القيامة " موافقين لرواية الجماعة، عن أبي هريرة.

ورواه ابن جريج، عن أبي صالح، واختلف على ابن حريج.

فرواه هشام بن يوسف، كما في صحيح البخاري (١٩٠٤)، عن ابن حريج، عـن أبي صالح، عن أبي هريرة بدون ذكر: " يوم القيامة ".

ورواه عبد الرزاق كما في مسند أحمد (٢٧٣/٢ )، وصحيح مسلم (١١٥١).

ومحمد بن حجاج المصيصي، كما في سنن النسائي الصغرى (٢٢١٦)، والكبرى (٢٥٢٦).

وروح بن عبادة، كما عند أحمد (١٦/٢)، وسنن البيهقي (١٧٠/٤).

ومحمد بن بكر البرساني، كما في صحيح ابن خزيمة (١٨٩٦) وابن حبان (٣٤٢٣)، وفي مسند أحمد مقروناً بعبد الرزاق (٢٧٣/٢). أربعتهم رووه عن ابن حريج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بذكر يوم القيامة.

ورواه عنه ابن المبارك، كما في سنن النسائي الصغـرى (٢٢١٧)، والكـبرى (٢٥٧٧)، عن ابن جريج قـراءة عـن عن ابن جريج قـراءة عـن عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة. فجعل بدلاً من أبي صالح عطاء الزيات.

ورواه سعيد بن ميناء، كما في مسند أحمد بسند صحيح واختلف عليه فيه:

فرواه أحمد (٤٦١/٢) قال: ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهـدي ـ قـال: ثـني سـليم بـن حيان، عن سعيد، قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله عَبَيْكَ: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك. وليس فيه يوم القيامة.

ورواه بهز، كما في مسند أحمد (٣٠٦/٢) وعفان في المسند أيضاً (٤٠٧/٢) كلاهما، عن سليم بن حيان به. بذكر يوم القيامة.

ورواه موسى بن يسار، عن أبي هريرة، واختلف على موسى أيضاً:

فرواه أحمد (٥٣٢/٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٤٥٥/١) قالا: ثنا عبد الله بن الحرث ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبسي هريرة أن النبي ﷺ قال خلوف فسم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فأخرجه أحمــد (٤٨٥/٢) عنـه، عـن داود بـن قيـس بـه بدون ذكر يوم القيامة.

وتابعه محمد بسن إسحاق، فأخرجه أحمد (٢٥٧/٢) حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار به بدون ذكر يوم القيامة.

ورواه بشير بن نهيك، رواه أحمد (٣٠٦/٢) قال: ثنا بهز، ثنا، همـــام، ثنــا قتــادة، عــن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: خلوف فيم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ربح المسك.

هذا ما وقفت عليه ممن ذكر يوم القيامة، وممن لم يذكرها، فتبين لي أن أكثر الرواة على عدم ذكرها، وقد وقفت على اثني عشر راوياً روى الحديث عن أبي هريرة بدون ذكرها. منهم أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج، وسعيد بن المسيب وغيرهما.

وأما أبو صالح السمان، فاختلف عليه، فرواه أربعة عنه بـدون ذكرهـا، ورغـم أنـه لم يخالفهم إلا ابن حريج فقد اختلف على ابن حريج، وحديثه في البخاري بدونها.

وما عداهم، فهناك ثلاثة، موسى بن يسار، واختلف عليه. وسعيد بن ميناء، واختلف عليه أيضاً. وبشير بن نهيك. ولذا أرى أن الراجع أن قوله: " يموم القيامة " ليست محفوظة. والله أعلم.

الشاهد قوله: " أطيب عند الله يوم القيامة " فجعل ذلك يوم القيامة. وتعليل آخر:

أن يوم القيامة هو يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك.

### الدليل الثاني:

(٢٠٧-٦) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَلَيْ مَالَة عَالى والله عَلَيْ الله عَلَم الله عَلَم الله والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم (۱).

فأخبر عَبِي عن رائحة المكلوم في سبيل الله عز وحل بأنه كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم ؛ فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا، وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله رائحة هذا وهذا مسكاً في يوم القيامة (٢).

والذين قالوا بأنه عام في الدنيا والآخرة لا يعارضون هذا الاستدلال، بل يقولون به، ولكنهم لا يخصون هذا في الآخرة، بل يجعلونه عاماً.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۸۰۳)، ومسلم (۱۸۷٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الوابل الصيب (ص: ۵۸).

### دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة.

الدليل الأول:

(۷۰۷-۶۳) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان،

عن أبي هريرة، عن النبي عَبِيلِهِ قال: كل حسنة يعملها بن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة، يقول الله عز وجل: إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي، فهو لي، وأنا أجزي به. والصوم جنة. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، والحلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ربح المسك(۱).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤٨٠/٢). وقوله: "حين يخلف ". انفرد بذلك شعبة، وقد رواه جمع عن الأعمش، ولم يقولوا: "حين يخلف ". وإليك بيانهم:

الأول: أبو معاوية، وهو أثبت أصحاب الأعمش على الإطلاق. وروايته في مسلم رقم (١٥١)، وابن ماحه (١٦٣٨).

الثاني: سفيان الثوري، كما في مصنف عبـد الرزاق (٣٠٦/٤) رقـم ٧٨٩٣، ومسند أحمد (٤٧٧،٢٦٦/٢).

الثالث: وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣/٢) رقم ٨٨٩٤، ومسند أحمد (٢٧٣/٢)، وصحيح مسلم (١٦٥١)، سنن البيهقي (٢٧٣/٤)، سنن البيهقي (٣٠٤،٢٧٣/٤).

الرابع: أبو نعيم الفضل بن دكين، كما في مسند أحمــد (٣٩٣/٢)، وصحيح البخــاري (٧٤٩٢)، وسنن البيهقي (٢٧٣،٢٣٥/٤).

الحامس: حرير كما في صحيح مسلم (١٥١)، وسنن النسسائي الصغرى (٢٢١٥)، والكبرى (٢٥٢٥)، وصحيح ابن حبان (٢١٠/٨) رقم ٣٤٢٢،

#### وجه الاستدلال:

قوله: "حين يخلف " وقد ترجم ابن حبان في صحيحه لهذا الحديث بقوله: " ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا"(١).

### الدليل الثاني:

(٧٠٨-٤٤) ما رواه النسوي في كتاب الأربعين، قال: أخبرنا الحسن، ثنا محمد بن عبد الله الأرزي ببغداد، ثقة مأمون، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا الهيثم بن أبي الحواري، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن حابر بن عبد الله عن النبي عَرِيْكِ، قال:

أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه

السادس: ابن نمير، كما في مسند أحمد (٤٧٧/٢).

كما أن شعبة خالف جميع من رواه عن أبي هريرة، وهم جمع كثير، كلهــم لم يذكــروا هذه اللفظة، منهــم:

الأعرج، وسعيد بن المسيب، وهمام بن منبه، ومحمد بن زياد، ومحمد بن سيرين، وأبو سلمة، وأبو صالح السمان، وحابر بن زيد، وقيس بن أبي حازم، وموسى بن يسار. وسلمان الأشجعي: أبو حازم . وداود بن فراهيج. وعجلان مولى المشمعل، وبحاهد. وغيرهم. راجع تخريج هذه الطرق في أدلة القول الأول. فهذا العدد الكثير يجعل الباحث يجزم بشذوذ لفظة: "

كما اختلف على شعبة، فرواه أبو داود الطيالسي (٢٤١٣) عــن شـعبة، عـن الأعمـش بدون قوله: " حين يخلف ". كما هي رواية الجمهور. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۲۱۱/۸).

أبدا وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههــم أطيـب عنــد الله مـن ريــح المسك.

[ الحديث ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

الراجح: المحفوظ أن حديث الخلوف مطلق، " ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك " وإذا كان مطلقاً فتقييده بالآخرة يحتاج إلى دليل، وما دام أن لفظة: " يوم القيامة " غير محفوظة بموجب القواعد الحديثية، وكذلك لفظة: " حين يخلف " فالذي يترجح عندي أن ذلك عام في الدنيا والآخرة.

وقد رجح أن ذلك عام ابن القيم في الوابل الصيب، حيث قال: " وفصل النزاع في المسألة أن يقال:

حيث أخبر النبي عُلِينة بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة ؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر، وتبدو على الوجه، وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار، وسواد وجوههم.

وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف، وحين يمسون ؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينفذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس عبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح

<sup>(1)</sup> كتاب الأربعين ـ النسوي (ص: ٧٧). وسبق الكلام فيه.

المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد، وصار علانية.

وهكذا سائر الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة" اهـ(١).

<sup>(</sup>۱) الوابل الصيب (ص: ٦١-٦٢).



# النصل الثالث حكم التسوك في المسجد

قيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢).

وقيل: لا يكره، وهو مذهب الجمهور (٣).

#### دليل الكراهة.

(٧٠٩-٤٥) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر ابن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، وهو عم إسحق، قال:

بينما نحن في المسجد مع رسول الله عَرِيلَةِ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله عَرِيلَةِ: مه مه. قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) بريقة محمودية (١٨٨/١)،

<sup>(</sup>٢) حاء في المفهم للقرطبي (٢/٤٥) تعليقاً على حديث: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول.... وفي الفواكة الدواني (٢٦٥/١): " ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس "، وانظر التاج والإكليل (٢١٨/١). وقال في مواهب الجليل (١/) تعليقاً على حديث عائشة وأن الرسول عَلِي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك " قال: وخص بذلك دخوله بيته ؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المحالس الحافلة ".

وقال في منح الجليل ( ٨٩/٨): " يكره السواك في المسجد ".

<sup>(</sup>۲) تحفة المحتاج (۲۱۹/۱)، كشاف القناع (۳۷٤،۷٤/۱)، مطالب أولى النهسى (۲۲۳/۲)، غذاء الألباب (۳۲۳/۲).

عَلَيْكَةِ: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله عَلَيْكَةِ دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله عَرَائِيّة. قال: فأمر رجلاً مِن القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.

وجه الاستدلال:

قال القرطبي في المفهم: " فيه حجة لمالك، في منع إدخال الميت المسجد، وتنزيهها عن الأقذار جملة، فلا يقص فيها شعر، ولا ظفر، ولا يتسوك فيها ؟ لأنه من باب إزلة القذر، ولا يتوضأ فيها، ولا يؤكل فيها طعام منت الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ". (١).

فلما كان السواك عندهم من باب إزالة الأذى، والمساحد يجب صيانتها، وقد يخرج قذر من أسنانه مع التسوك، فيقع في المسجد، لذلك منعوا التسوك في المسجد.

### دليل من قال: لا يكره.

(٧١٠-٤٦) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

لولا أن أشق على أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱/٤٤٥).

صلاة(١).

فهذا دليل على استحباب السواك عند كل صلاة، وكل ما كان السواك مقارناً لفعل الصلاة كانت العندية أكثر تحققاً، وأحاديث السواك عند كل صلاة في الصحيحين، فلا سبيل إلى الطعن فيها.

وثانياً: لا نسلم أن السواك من باب إزالة المستقذرات، ولو سلم لم يلزم منه تلويث المسجد حتى يمنع منه، ثم إننا نقول: بمشروعية السواك للصلاة، ولو كان الفم نظيفاً تحقيقاً للسنة، كما نقول: بغسل اليدين ثلاثاً عند الوضوء، ولو تحققنا من نظافة اليد.

قال ابن تيمية: السواك في المسجد ما علمت أحداً من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد، ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة، وبسنة رسول الله عليه الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء، فإذ حاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك، وتجوز الصلاة فيه، والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا حاز البصاق والامتخاط فيه، فكيف يكره السواك؟ وإذا حاز البصاق والامتخاط فيه، فكيف يكره السواك؟

وقال العراقي في طرح التثريب: "ولو سلم أن السواك من باب إزالة القاذورات، فهو لا يلقيه في المسجد، وإنما يزيله في السواك، فإذا كان السواك محفوظاً معه فلا بأس، وقد ندب إلى السواك لكل صلاة، فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج المسجد ؟ هذا مما لا يعقل معناه. وا لله أعلم. اهـ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري (۸۸۷).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الكبرى (۳۰۲،۲۷۲/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (۱٤۱/۲).



# الفصل الرّابع حكم السواك بحضرة الناس

قيل: يكره السواك بحضرة الناس، اختاره بعض المالكية (١٠). وقيل: لا يكره، وهو الصواب (٢).

### تعليل من قال بالكراهة.

قال القرطبي: يتحنب استعمال السواك في المساجد والمحافل، وحضرة الناس، و لم يرو أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد، ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس ". (٣).

### دليل من قال: لا يكره.

(۲۱۱–٤۷) استدل بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبـو النعمـان، قـال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن حرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال:

أتيت النبي عَلِيْكُم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع (1).

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أنه يؤخذ من الحديث أن

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني (٢٦٥/١)، حاشية العدوي (١٨٣/١).

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین (۱۹۹۱)،

<sup>(</sup>۳) المفهم (۱/۹۰۹).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٤٤).

السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، لكونه عليه " استياك الإمام بحضرة رعيته "(۱).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، شرح حديث (٢٤٤). وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد، حيث رد القول بأنه لا يتسوك بحضرة الناس مستدلاً بحديث أبي موسى الذي ذكرناه، ثم قال: إن بعضهم ترجم على هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة رعيته. انظر مواهب الجليل (٢٦٦/١).

# الفصل الخامس التسوك في الخلاء

كره بعض فقهاء الحنفية السواك في الخلاء (١). والصحيح عدم الكراهة.

#### تعليل الكراهة.

لعلهم رأوا أن السواك من باب التطيب، ولم يعتبروه من باب إزالة القاذورات، وأنه عبادة، فيه مرضاة للرب.

والصحيح عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة. والسواك فيه جانب تطهير للفم، فلا يصح التعليل أنه من باب التطيب فقط.

<sup>(</sup>١) درر الحكام (١٠/١)، بريقة محمودية (١٨٨/٤)



## الفصل السادس لو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

**قيل**: يحرم التسوك بضار، ويجزئ <sup>(١)</sup>.

**وقيل**: لا يجزئ.

#### تعليل من قال: يجزئ.

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

### تعليل من قال لا يجزئ.

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله، من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثراً شرعياً، وهذا غير جائز.

(۲۱۲-۶۸) وقد روى مسلم رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا، عن أبي عامر، قال عبد بن حميد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله عليه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.

الرد: هو المردود، وإذا كان مردوداً فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر ؟ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج (١٧٩/١)، حاشية الجمل (١١٧/١).



# النصل السابع هل تشرع التسمية للسواك؟

استحب بعض المالكية (١)، والشافعية (٢)، التسمية للسواك.

دلیلهم:

(٧١٣-٤٩) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: كُلُّ كُلَّام أَو أَمَر ذَي بِـالُ لا يَفْتَح بَذْكُر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (٢).

[ إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب ] (4).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٣٣٣/٨).

وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (٢٦٥).

وذكره في الثقات. ثقات ابن حبان (٣٨٢/٧) ورد قول ابن السمط أن قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري، وقال: كيف يكون أعلم الناس بالزهري، وكل شميء روى عنه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الخرشي (۱/۰۶۱).

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب (٣٦/١).

<sup>(</sup>T) المسند (۳۰۹/۲).

<sup>(</sup>٤) أما ضعف إسناده ففيه قرة بن عبد الرحمن، وفي التقريب يقال: اسمه يحيى. قال أحمد: منكر الحديث جداً. الكامل (٣/٦٥)، لسان الميزان (٤٩٢/٧).

وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية ابن أبي خيثمــة. الجـرح والتعديــل (١٣١/٧)، تهذيب التهذيب (٣٣٣/٨).

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: الأحماديث الحتي يرويهما مناكبير. الجحرح والتعديل (١٣١/٧).

V. 8

لا يكون ستين حديثاً.

قلت ما نسبه ابن حبان من قول ابن السمط إنما هو من قول الأوزاعي. انظلور اللحرح والتعديل (١٣١/٧)، وتهذيب التهذيب (٣٣٣/٨).

وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة. تهذيب التهذيب (٣٣٣/٨).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٤٨٥/٣)

وفي التقريب: صدوق له مناكير.

وقد اضطرب إسناده ومتنه.

أما اضطراب الإسناد فقيل فيه كما في إسناد الباب:

الأوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقيل: الأوزاعي، عن الزهري به، سقط منه قرة.

وقيل: الأوزاعي، عن يحيى (قرة بن عبد الرحمن) عن أبي سلمة به، سقط منه الزهري.

وقيل: عن الزهري عن النبي عَلِيُّ مرسلاً.

وأما اضطراب المتن، فقيل:

" كل أمر لا يفتح بذكر الله.. "

وقيل: " لا يبدأ فيه بحمد الله.. ".

وقيل: " لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ".

وقيل: " لا يبدأ بحمد الله والصلاة عليَّ \_ أي على النبي مَنْكُ " فزاد الصلاة على النبي

عَلِيْكُم. وإليك تفصيل ما أجمل من الإسناد والمتن:

اما رواية: [ لا يبدأ فيه بذكر الله ]:

فرواها ابن المبارك كما عند أحمد (٣٥٩/٢)، وموسى بن أعين كما في سنن الدارقطين (١٢٩/١) كلاهما عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأما رواية: [ لا يبدأ فيه بحمد الله ]:

فرواها جماعة

الأول: الوليد بن مسلم، كما في سنن أبي داود (٤٨٤٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٩٤)، والدارقطني (٢٢٩/١).

الثاني: عبيد الله بن موسى، كما في سنن ابن ماجه (١٨٤٩).

الثالث: عبد الحميد بن أبي العشرين، كما في صحيح أبن حبان رقم (١).

الرابع: شعيب بن إسحاق، كما في صحيح ابن حبان رقم (٢).

الخامس: أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كما في سنن البيهة ي الخامس: أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني كما في سنن البيهة ي المحمد (٢٠٩،٢٠٨/٣) لمستهم رووه عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة به، فتبين أن أكثر الرواة يروونه بلفظ "الحمد "وليس فيها شاهد على مسألتنا، ولذا قال الحافظ في الفتح (٢٢٠/٨) في تفسير قوله تعالى: ﴿قَلْ يَا أَهْلُ الْكَتَابُ تَعَالُوا إِلَى كُلُمَةُ سُواء بيننا وبينكم ﴾ في الكلام على حديث هرقل، قال: "وصححه ابن حبان وفي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فالمشهور فيه بلفظ: حمد الله ".

## وأما الرواية بلفظ: [ لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ]

فقد رواه الخطيب في الجامع (١٢١٠) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

وهذا الطريق كما أن فيه مخالفة في المتن، فيه مخالفة في الإسناد، حيث أسقط من سنده قرة بن عبد الرحمن.

## وأما رواية: [لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي ]:

فقد أخرجها الخليلي في الإرشاد (٤٤٩/١) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة به.

قال المناوي في فيض القدير (١٤/٥): " وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيـه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف حداً، لا يعتبر بروايته ولا بزيادته ".

قال الدارقطني: يضع الحديث، كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين لــه (٨٥). الكشف الحثيث (١٤٢)، اللسان (١/١/١).

وقال الخليلي: ليس بالمشهور، كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي، وهو من جملة الحواشي، ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد، وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها. الإرشاد (٣٩١/١).

### [ وأما رواية الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً ]

فأخرجها النسائي (٤٩٦) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بمن سعيد، عن الليث، عن

# والراجح أن التسمية لا تشرع

أولاً: الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية، وأحاديث السواك لم ينقل فيها عن النبي على أنه تسوك. واستحباب التسمية في كل شيء ليس على اطلاقه، فهناك أمور تكون التسمية فيها من البدع، كالتسمية للأذان، والتسمية للصلاة، والتسمية لرمي الجمرات، فلم ينقل عن النبي عليه أنه كان يسمي لهذه العبادات.

عقيل، عن الزهري مرسلاً، وأخرجه (٤٩٥) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد ابن عبدالعزيز، عن الزهري به.

# البلب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

ويشتمل على عشرة فصول، ومبحثين:

الفصل الأول: السواك عند الصلاة.

الفصل الثاني: السواك عند الوضوء .

الفصل الثالث: في مشروعية السواك للفسل والتيمم.

الفصل الرابع: يستحب السواك عند الانتباه من النوم.

الفصل الخامس: يستحب السواك عند تغير الفم.

الفصل السادس: استحباب السواك عند دخول البيت.

الفصل السابع: حكم السواك عند دخول المسجد.

الفصل الثامن: التسوك عند قراءة القرآن.

المبحث الأول: حكم السواك لسجود التلاوة والشكر.

المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود.

الفصل التاسع: من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة.

الفصل العاشر؛ هل يستحب السواك عند الاحتضار.

# الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

لا شك أن السواك مسنون كل وقت ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " مطلق.

قال الشوكاني: " أطلق فيه السواك، ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من السنن المؤكدة " اهـ(١).

لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد. وسوف نعرض لها مسألة مسألة، ونبين ما فيها من خلاف ووفاق. والله المستعان.

# النصل الأول السواك عند الصلاة

قيل: السواك واحب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا ؟ وهو مذهب داود (٢)، وإسحاق بن راهوية (٣).

وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيراً أو نظيفاً. وهو اختيار

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١٣٤،١٣٣/١).

<sup>(</sup>۲) المنتقى شـرح الموطأ (۱۳۰/۱)، مواهب الجليـل (۲٦٤/۱)، المغـني – ابـن قدامـة (۱۹/۱) والمحموع (۳۲۷/۱).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣٢٧/١)، المغني ـ ابن قدامة (٢٩/١).

٧١.

بعض الحنفية<sup>(۱)</sup>، ومَّذَهب الشافعية<sup>(۲)</sup>، والحنابلة <sup>(۳)</sup>، واختيار ابن حزم<sup>(٤)</sup>.

وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختماره أكثر الحنفية (°).

وقال في البحر الرائق (٢١/١): " يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة لـلرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قـراءة القـرآن الـتي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة ". اهـ

(۲) المجموع (۳۲۸/۱)، حاشيتا قليوبي وعميرة (۸/۱)، وقـــال في تحفــة المحتــاج (۲۱٦/۱): " ويتأكد للصلاة فرضها ونفلها، وإن سَلَّمَ من كــل ركعتـين، وقــرب الفصــل". وانظر مغني المحتاج (۱۸٤/۱)،

(۲) المغني (۱۱۲/۱)، الإنصاف (۱۱۸/۱)، أسنى المطالب (۳٦/۱)، كشاف القناع (۲۲/۱)،

(٤) قال في المحلى (٤٢٣/١): " والسواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكسان أفضل".

(°) قال في مراقي الفلاح ص: ٢٨): " وهـو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه ". اهـ

والفرق بينه، وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق ( ٢١/١): تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات، فيكفيه السواك للوضوء عندنا، وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة ". اهـ

وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه، و لم يتسوك

<sup>(</sup>١) قال في حاشية ابن عابدين (١١٤/١): "كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس ".

وقيل: إن صلى في المسجد فلا يستاك، وإن صلى بغير المسجد فيستاك. وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (٢).

### دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

عند الصلاة، فأحاب بأنه لا يحصل له الثواب المترتب على الصلاة بالسواك، وإن أثيب على إتيانه عند الوضوء ". اه فتاوى الرملي (٣٩/١).

(۱) سبق أن بينا في مسألة مستقلة أن القرطبي في المفهم ذكر أن مالكاً لا يسرى السواك في المسجد، ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة، لأنه يمكن أن يتسوك عند قيامه إلى الصلاة. وقد قال صاحب مواهب الجليل (٢٦٤/١): " السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحباباً. أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهراً بماء أو بـ تراب، أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا تراباً ". وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧٢/٣): " فضل السواك بممع عليه، لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله ". اهولولا ما جاء في المفهم للقرطبي (٤/١٤٥)، والتاج والإكليل (١١٨/١)، ومنح الجليل ولولا ما جاء في المفهم للقرطبي (٢٦٢/١) من كراهية السواك في المسجد. لولا هذه النقول لقلت: إن مذهب مالك لا يختلف عن مذهب الجمهور.

وفي الفواكه الدواني (١٣٦/١): " وكما يطلب السواك عند الوضوء، يطلب عند الصلاة ". اهـ

(۲) طرح التثريب (۲۰/۲)، وجاء في التمهيد (۱۷۲/۳): " قال الأوزاعــي رحمــه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كــل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين ".

### دليل الجمهور على استحاب السواك عند الصلاة.

(٢١٤-٥٠) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بسن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عربية، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (١).

#### دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (٢)، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء (٢).

ورده ابن عابدين، فقال: "هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمى" (٤).

وقال في تحفة الأحوذي: " نعم، من يخاف ذلك ـ يعـني حروج الـدم ــ فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة، وذلك لا يخفى "(°).

قلت: الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كما سأبينه إن شاء الله تعالى، في باب نواقض الوضوء. وحتى على القول بأنه ناقض فإن الـدم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨٨٧)، ورواه مسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق (۲۱/۱)، وحكاية الإجماع غير صحيحة، كمــا سيأتي بيانــه في بــاب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (١٠٢/١).

<sup>(</sup>١١٣/١). حاشية ابن عابدين (١١٣/١).

<sup>(°)</sup> تحفة الأحوذي (١٠٢/١).

الخارج يسير عرفاً، وهم حدوه بالفاحش.

### دليل من كره السواك في المجد.

ذكرت أدلتهم في مسألة سابقة مستقلة، وأحبت عن أدلتهم، فارجع إليه غير مأمور.

# الفصل الثاني السواك عند الوضوء

قيل: السواك مستحب في الوضوء. وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (١) والمشهور من مذهب المالكية (٢)،

وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، ومذهب الشافعية (١)،

<sup>(</sup>۱) وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب ؟ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (١٣/١)، و انظر البحر الرائق (٢١/١/١)، وتبيين الحقائق (٤/١)، العناية شرح الحداية (١/٥٢)، الجوهرة النيرة (١/٢)، شرح فتح القدير (١/٤/١)، وانظر بدائع الصنائع (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) وفي مذهب المالكية أيضاً قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (٣٨٠/١)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (١٣٨/١) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (٢٦٤/١): " أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته على عليه " وانظر المنتقى شرح الموطأ (١٣٠/١).

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق (۲/۱/۱)، وتبيين الحقائق (٤/١)، العناية شرح الهداية (٢٥/١)، الجوهرة النيرة (٦/١)، شرح فتح القدير (٢٥/١٤/١).

<sup>(1)</sup> قال النووي في المجموع (٣٢٨/١): " الثالث ـ يعني من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك ـ عند الوضوء، اتفق عليه أصحابنا، ممن صرح به صاحبا الحاوي، والشامل، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني، ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟ فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء ". اهـ..وانظر أسنى المطالب (٣٦/١)، حاشيتا قليوبي

Y17

والحنابلة(١)، واختاره ابن عرفة (٢)، وابن العربي من المالكية (٩).

#### دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة.

فرق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة فقالوا:

السنة: ما واظب عليه النبي عَلَيْكُ.

والمستحب: مافعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به، و لم ينقل أنه فعله (٤٠).

وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه،، والصحيح أن لفظ السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق فإن السواك سنة أيضاً، لأن الرسول عَلَيْكُ كان يتعاهده ليلاً ونهاراً، حتى استاك عَلِيكِ، وهو في سكرات الموت.

قال ابن العربي: " لا زم النبي عَلِيكِ السواك فعلاً، وندب إليه أمراً، حتى قال في الحديث الصحيح: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند

وعميرة (٨/١)، وفتاوى الرملي (١/١٥)، تحفة المحتاج (٢١٣/١). نهاية المحتاج (١٧٧/١).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١١٨/١)، كشاف القناع (١٤/١).مطالب أولى النهى (٩٢/١).

<sup>(</sup>۲) التاج والإكليل (۳۸۰/۱)، الشرح الصغير ( ۱۲٥/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>(٣)</sup> قال ابن العربي في أحكام القرآن (٧٩/٢) وقال: " السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله ".

<sup>(3)</sup> قال في البحر الرائق (٢٩/١): " ما واظب عليه النبي على مع ترك ما، بلا عذر سنة. وما لم يواظب عليه مندوب، ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه". ثم قال: والاستحباب لا يلزم المواظبة ؛ لأن جميع المستحبات محبوبة له، ومعلوم أنه لم يواظب على كلها، وإلا لم تكن مستحبة، بل مسنونة ". اهد وانظر البحر المحيط (٣٧٨/١)، شرح البهحة (٣٨٨/١)، نهاية المحتاج (١٠٥/١).

كل وضوع» وما غفل عنه قط، بل كان يتعاهده ليلاً ونهاراً، فهو مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله". اهـ كلام ابن العربي(١).

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي عَلَيْكُ على السواك منها:

(٩١٥–٥١) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنــا عثمــان بـن أبــي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبـي وائل،

عن حذيفة، قال: كان النبي عَلَيْكُ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه مسلم أيضاً.

فقوله: " إذا قام من الليل " دليل على تكرار ذلك منه ﷺ كلما قام من الليل.

(٧١٦-٥٢) ومنها حديث عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْ إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو حديث صحيح (٢).

ولفظ: "كان " يدل على فعله دائماً أو غالباً. فكيف يقال بعد هذه الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه لله يواظب عليه.

### دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء.

(۷۱۷-۵۳) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة، عن رسول الله عَلِيليَّةِ أنه قال: لولا أن أشق على أمتي

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن (٧٩/٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر تخریجه فی ح ۷۳۱.

لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء (١).

واختلف القائلون بأنه سنة:

هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة مستقلة عند الوضوء

فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء

### تعليلهم:

أن السواك أولاً، ليس مختصاً بالوضوء.

وثانياً: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء، لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء (٢).

وقيل: بل هو من سنن الوضوء.، قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه، فإن السحود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر (٣). وأرى أن الخلاف لفظي.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك.

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل (١٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) المحموع شرح المهذب (۲۸٦/۱).

#### مبحث

### في محل السواك من الوضوء

فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

وقال في العناية شرح الهداية (٢٤/١): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ".

وقال في الجوهرة النيرة (٥/١): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضـة".اهـــ وانظر شرح فتح القدير (٢٤/١)، بريقة محمودية (١٦١/١).

وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عنمد المضمضة (١٣٦/١). وقال في مواهب الجليل (٢٦٥/١): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (١٣٩،١٣٨/١): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (١٢٤/١).

وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (٩/١) " ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (٢١٤/١): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (١٧٨/١).

وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسسن تسـوكه عنـد المضمضـة (٩٣/١). وانظر شرح منتهى الإرادات (٦/١).

<sup>(</sup>۱) قال في البحر الرائق (٢١/١): " واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنــه عنــد المضمضة، وفي البدائع والمحتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى "

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق (۲۱/۱)، حاشية ابن عابدين (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) قال في حاشية العدوي (١٨٣/١): " في المسألة قسولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض ؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ

<sup>(</sup>٤) قال الرملي في فتاويه (١/١٥): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرهـــا كمــا صــرح بــه

### دليل من قال السواك قبل الوضوء.

(٧١٨–٥٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبـو أسـامة وابـن نمـير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال رسول الله عَلِيلَةِ: لولا أن أشق على أمسي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (١).

فقوله عَلَيْكُ: "عند كل وضوء " فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعاً أنه لم يرد المصاحبة، بـل قبـل الصـلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

#### دليل من قال السواك عند المضمضة.

(۷۱۹–۵۰) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة، عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك مع كل وضوء (٢).

جماعة منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع، والغزالي في الوسيط، وصاحب البيان، ومال إليه الأذرعي ". اهـ

وقال في تحفة المحتاج (٢١٤/١): " ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: محله قبل التسمية مغني، وحرى على ما قاله الغزالي والشهاب الرملي، والنهاية والزيادي ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصنف (۱/۵۰۱) رقم ۱۷۸۷.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك.

فقوله عَلَيْكُ: " مع كل وضوء " المعية هنا تقتضي المصاحبة، لأن من تسوك بعد غسل الكفين، وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء، وليس قبله.

والذي يظهر والله أعلم أن الحديثين حديث واحد، إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا والله أعلم.

والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. والأفضل والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع في الوضوء ؟ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان، ثم جاءت بعده المضمضة، ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة. والله أعلم.

وهناك تفسير آخر فيه بعد، ذكره بعض الفقهاء.

قال الزرقاني: "قوله: "مع كل وضوء "أي مصاحباً له. كقوله في رواية: "عند كل وضوء ". ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء ". اهد(١).

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني لموطأ مالك (١٩٥/١).

## الفصل الثالث هل يشرع السواك للفسل والتيمم

استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم (١)، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل (٢).

وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعاً في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعاً في الوضوء، كان مشروعاً في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع لـه السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله ﷺ، ولا من فعله، وما كان ربك نسياً.

وكذلك لا يشرع السواك للتيمم لأنه لم ينقل، والعبادات مبناها على الحظر، حتى يرد دليل على المشروعية، وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة، ولم يرد فيها السواك، والقياس على طهاة الماء ضعيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج (٢١٤/١)، مغني المحتاج (٢٦٢/١)، نهاية المحتاج (٣٠٢/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تحفة المحتاج (۱/۲۷٥).



## الفصل الرابع يستحب السواك عند الانتباه من النوم

يستحب السواك عند الانتباه من النوم وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

#### الدليل على استحبابه.

الدليل الأول:

(٧٢٠-٥٦) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنــا عثمــان بــن أبــي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبـي وائل،

عن حذيفة، قال: كان النبي عَلَيْكُ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.ورواه مسلم أيضاً (°).

رواه حصين، عن أبي وائل بزيادة: " إذا قام ليتهجد، ورواه منصور، والأعمش، عن أبي وائل بدون هذه الزيادة: إذا قام من الليل، واستغرب ابن مندة زيادة: ليتهجد، وذكر مسلم أن كلاً من منصور والأعمش لم يقولا: ليتهجد. وإليك تخريج رواياتهم:

الطريق الأول: عن منصور وحصين، مجموعين كلاهما، عن أبي وائل به.

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير (٢٥/١)، حاشية ابن عابدين (١١٣/١)، البحر الرائق (٢١/١).

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل (٢٦٤/١)، الفواكم الدواني (١٣٦/١)، حاشية الدسوقي (١٣٦/١)، الشرح الصغير (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٩٤/١)، المجمسوع (٣٢٩/١)، طسرح التشريب (٦٦/١)، أسسنى المطسالب (٣٦/١)، تحفة المحتاج (٢١٩/١)، حاشية الجمل (١٢١/١).

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۱۱۸/۱)، مطالب أولى النهى (۸۲/۱)، الفروع (۱۲٦/۱)، شرح منتهى الإرادات (٤٢/١)، كشاف القناع (٧٣،٧٢/١).

<sup>(°)</sup> مدار هذا الحديث على أبي وائل: شقيق بن سلمة، عن حذيفة مرفوعاً.

أخرجه أحمد (٤٠٢/٥)، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن منصور وحصين بـه. بلفظ: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك.

وهذا لفظ حصين، وذلك أن رواية منصور إذا حاءت وحدها، لم يذكر فيها لفظ: "التهجد " وكذلك إذا قرن منصور برواية الأعمش، عن أبي وائل، وإذا ذكرت رواية حصين منفردة جاء لفظ التهجد، ولم تتخلف رواية حصين عن ذكر هذه اللفظة في كل الروايات التي رويت عنه وحده. وقد صرح مسلم في صحيحه أن رواية منصور والأعمش عن حصين ليس فيها لفظ التهجد.

وأخرجه ابن ماجه (۲۸٦) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور وحصين به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٣٦) من طريق يوسف، عن موسى، أخبرنا وكيع بـه. وأخرجه ابن حبان (١٠٧٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيـع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور وحصين به. و لم يقل: " للتهجد ". وهذا واضح أنه قدم لفظ منصور.

وتابع وكيعاً: عبد الرحمن بن مهدي، فأخرجه أحمد ( ٤٠٢/٥ ) حدثنا عبد الرحمــن ـــ يعني ابن مهدي ــ عن سفيان، عن منصور وحصين به، و لم يقل: " للتهجد ".

وأخرجه مسلم (٤٧-٢٥٥) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا عبدالرحمن به. وأخرجه النسائي في الصغرى (١٣٢١) وفي السنن الكبرى للنسائي (١٣٢١) وفي سنن البيهقي في السنن (٣٨/١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به. وأخرجه ابن خزيمة (١٣٦) حدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به.

كما رواه محمد بن كثير، عن سفيان به.

أخرجه البخاري (٨٨٩) حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور وحصين به. و لم يذكر لفظة: " للتهجد ". وأخرجه أبو داود (٥٥) حدثنا محمد بن كثير به.

وأخرجه ابن حبان (۱۰۷۵) من طریق محمد بن کثیر، أخبرنـا سفیان، عـن منصـور وحصین به.

وأخرجه البيهقي في السنن (٣٨/١) من طريق أبي المثنى، حدثنا محمد بن كثير بـه. و لم يذكر في هذه الطرق لفظة: " التهجد ".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥٨٥٨) من طريق فضيل بن عياض، عن منصور

وحصين به.

وأما طريق منصور وحده، عن أبي وائل

فأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥/١) حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور به وأخرجه أحمد أيضاً واخرجه أحمد أيضاً (٣٨٢/٥) ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور وحده.

وأخرجه الحميدي (٤٤١) ثنا سفيان، ثنا منصور به.

وأخرجه البخاري (٢٤٥) حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور به.

وأخرجه مسلم (٢٥٥) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، عن حرير به.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢) وفي الصغرى (٢) أخبرنا إســحاق بـن إبراهيــم وقتيبة بن سعيد، غن جرير، عن منصور، عن أبى وائل به.

وأخرجه ابن حبان (۲۰۹۱) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن منصور به. وأما طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي وحده، عن أبي وائل.

وأخرجه الطيالسي (٤٠٩) عن شعبة به. ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة (١٩٣/١).

وأخرجه أحمد (٣٩٠/٥) ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن حصين بـه، قـال: كـان رسول الله عَرَالِيَّةِ إذا قام إلى التهجد.. وذكر الحديث.

وأخرجه أبو عوانة (١٩٣/١) من طريق محمد بن فضيل، عن حصين به.

وأخرجه النسائي في الصغرى (١٦٢٢) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة به.

وأخرجه الدارمي (٦٨٥) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة به. وأخرجه النسائي (١٦٢٢) حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة به.

وأخرجه أحمد (٣٩٠/٥) ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن حصين به. بذكر "التهجد".

MYY

قال ابن دقيق العيد: " فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله: "يشوص " اختلفوا في تفسيره، فقيل: يدلك. وقيل: يغسل. وقيل: ينقي. والأول أقرب. وقوله: " إذا قام من الليل " ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام. ويحتمل أن يسراد: إذا قام من الليل للصلاة "اهـ(١).

## الدليل الثاني:

(۷۲۱-۷۲۱) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حمید، حدثنا أبونعیم، حدثنا إسمعیل بن مسلم، حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس حدثه،

فطريق حصين وحده يذكر فيه: " إذا قام ليتهجد.. " رواه أربعة حفاظ عنه:

وتابع الأعمش منصوراً وحصيناً في أبي وائل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥/١) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به. وأخرجه أحمد (٣٩٧/٥) حدثنا أبو معاوية وابن نمير، عن الأعمش به: بلفظ: كان رسول الله عَلَيْ إذا قام من الليل يشوص فاه و لم يقل: بالسواك. قال ابن نمير، فقلت للأعمش: بالسواك. قال: نعم.

وأخرجه مسلم (٢٥٥) وابن ماجه (٢٨٦) من طريق ابن نمير وأبي معاوية بــه. وأشــار مسلم إلى أنه لم يقل: "ليتهجد ".

وأخرجه مسلم (٢٥٥) من طريق سفيان، عن الأعمـش بـه. مقرونـاً بروايـة منصـور وحصين.

وأخرجه ابن الجعد (ص: ٣٨٠) من طريق زهير، عن الأعمش به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٩٢٧) من طريق أبي حفص الأبار، عن الأعمش به.

(١) إحكام الأحكام (١٠٩/١).

وأخرجه البخاري (١١٣٦) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن حصين بذكر التهجد.

أنه بات عند النبي عَبِيلِهِ ذات ليلة فقام نبي الله عَبِيلِهِ من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ﴾ حتى بلغ ﴿ فقنا عذاب النار ﴾ ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضا، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضا، ثم قام فصلى (١).

وفي رواية للبخاري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله عليه مع أهله ساعة، ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء، فقال: ﴿ إِنْ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾ ثم قام فتوضاً واستن فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم أذن بلال، فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح.

وقد ذكر مسلم هذه الرواية واختصرها (٧٦٣)، قال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن إسحق، أخبرنا ابن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس أنه قال:

رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي عَلَيْكُ عندها لأنظر كيف صلاة النبي عَلَيْكُ الليل، قال: فتحدث النبي عَلِيْكُ مع أهله ساعة، ثم رقد. وساق الحديث، وفيه: ثم قام فتوضأ واستن.

وفي رواية لمسلم (٧٦٣)، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين بن عبد الرحمن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، أنه رقد عند رسول الله عليه السيقظ، فاستيقظ، فتسوك، وتوضأ، وهو يقول: ﴿إِن فِي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقراً هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. الحديث.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> صحیح مسلم (٤٨ ـ ٢٥٦).

VT.)

ورواه أبو داود (٥٨)، قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنـا حصـين بـه. ولفظه:

بت ليلة عند النبي عَلِيْكُم، فلما استيقظ من منامه، أتي طهوره، فأخذ سواكه، فاستاك، ثم تلا هذه الآيات ﴿ إِن فِي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه، فصلى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه، فنام ما شاء الله، ثم استيقظ، ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه، فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك، ويصلى ركعتين، ثم أوتر.

قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسوك وتوضاً وهو يقول: ﴿ إِن فِي خُلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ حتى ختم السورة.

وهذا سند صحیح. محمد بن عیسی ثقة فقیمه، کان من أعلم الناس بحدیث هشیم. وهشیم ومن فوقه علی شرط مسلم.

وتابع الأعمش حصين بن عبد الرحمن. فأخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥/١) رقم ١٧٨٩ حدثنا عثام بن عَلي، عن الأعمش، عن حبيب به. قال: كان رسول الله عَلِيمَةُ يصلي ركعتين، ثم يستاك.

وهذا اللفظ شاذ، والله أعلم ؛ لأن الحديث حديث ابن عباس في مبيته عند النبي عَلَيْكُ، وقد رواه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، أنه رقد عند رسول الله عَلَيْكَ، فاستيقظ، فتسوك، وتوضأ، وهو يقول: ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾ الحديث.

ورواه سفیان، وزید بن أبي أنیسه، عن حبیب، عن محمد بن علي، عن أبیه، عـن ابـن عباس بنحو روایة مسلم، كما في سنن النسائي الكبرى (٤٢٤/١) رقم ١٣٤٥،١٣٤٤

وانفرد عثام بن علي، عن الأعمش، عن حبيب بي أبي ثابت، عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، بذكر السواك بعد الصلاة.

وجميع من رواه عن ابن عباس، في الصحيحين وغيرهما لم يذكروا أنــه يصلــي ركعتــين

يحتمل أنه تسوك من أجل القيام من النوم، أو من أجل الوضوء، أو من أجل الصوضوء، أو من أجل الصلاة، ولا يبعد أن يكون تسوك منها كلها، ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من سبب للتسوك، ولو لم يثبت في التسوك من القيام من الليل حديث، لكان يكفي فيه حديث عائشة: " السواك مطهرة للفم " فإن النوم مظنة لتغير الفم، فيشرع تطهير الفم منه. والله أعلم.

## الدليل الثالث:

(۷۲۲-۸۰) ما رواه أحمد، قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش، سمعت حدي يحدث عن ابن عمر، أن رسول الله عَلِيْ كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك.

[ إسناده حسن إن شاء الله تعالى ] (١).

ثم يستاك، بل نصوا على أن التسوك قبل الصلاة.

وعثام بن علي.

قال فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن عثام بن على، فقـال: صـدوق وهـو أحب الي من يحيى بن عيسى بن يونس الرملي. الجرح والتعديل (٤٤/٧).

وقال أبو زرعة: عثام بن على ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (٣٩٢/٦).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٣٠٥/٧).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (١٩/٣٣٥).

قال الآجري، عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: عثام رحــل صــالح. قــال: وســالت أبــا داود عنه فجعل يثني، ويقول قولا جميلا. تهذيب التهذيب (٩٧/٧).

وفي التقريب: صدوق.

<sup>(</sup>١) دراسة الإسناد:

سليمان بن داود: هو الطيالسي صاحب المسند، حافظ غني عن التعريف.

ومحمد بن مسلم. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ. الثقات (٣٧١/٧) رقم ١٠٤٨٧

قال البخاري: أكثر عليه أصحاب الحديث فحلف أن لا يسمى حده. التاريخ الكبير (٢٣/١) رقم ٢٠.

قال الدارقطيني بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما. تهذيب التهذيب (٩/٥١).

وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. تهذيب الكمال (٣٣١/٢٤)

وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه. الكامل (٢٤٣/٦) رقم ١٧٢٠.

وأما جده مسلم بن مهسران، فقـد قـال فيـه أبـو زرعـة: كوفـى ثقـة. الجـرح والتعديـل (١٩٥/٨) رقم٤٥٨.

ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٣٩٢/٥). رقم ٥٣٥٥.

وفي التقريب: ثقة. فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.

#### [ تخريج الحديث ]

الحديث رواه أبو يعلى (٥٧٤٩) حدثنا عبد الله بن الدورقي، حدثنا أبو داود به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٤/١)، قال: حدثنا خليفة، قال: حدثنا أبــوداود

به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢٤٣/٦) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا أبو داود به.

وجاء عن ابن عمر من طريق آخر إلا أنه ضعيف.

فقد أخرج أبو يعلى في مسنده (٥٦٦١)، قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا عبيد الله بن عبد المحيد، حدثنا حسام بن مصك، حدثنا عطاء بن أبي رياح،

عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيكُ كان لا يتعار من الليــل سـاعة إلا أجـرى السـواك على فيه.

وهذا إسناد ضعيف، فيه: موسى بن محمد بن حيان.

قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأ علينا، كان قد أخرجه قديما في

فوائده. الجرح والتعديل (١٦١/٨) رقم ٢١٤.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما خالف. الثقات (١٦١/٩) رقم ١٥٧٧٠.

وفي الإسناد: حسام بن مصك.

قال سفيان بن عبد الملك: سمعت ابن المبارك يقول حسام بن المصلك ارم به. الضعفاءَ الكبير \_ العقيلي (٢٩٩/١) رقم ٣٧٤.

وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن لا يحدث عن حسام بن المصك بشيء. المرجع السابق.

وقال ابن سعد: هو من الأزد، وهو ضعيف. الطبقات الكبرى (٢٨٤/٧).

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. كما في رواية ابن أبي مريم وعباس بن محمد الدوري، وعثمان بن سعيد. زاد ابن أبي مريم: ولا يكتب حديثه. الكامل (٤٣٢/٢) رقم ٤٦ ٥. الجرح والتعديل (٣١٧/٣).

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه الى الصدق. المرجع السابق.

وقال محمد بن عوف الحمصي: سألت أحمد بن حنبل عن الحسام بن مصك، فقال: مطروح الحديث. الجرح والتعديل (٣١٧/٣) رقم ١٤١٩.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي يكتب حديثه. المرجع السابق.

وفي التقريب: ضعيف، يكاد أن يترك.

#### تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٥٩٨) حدثنا محمد بن قضاء الجوهـري، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو على الحنفي ثنا حسام بن مصك به.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً (١٣٥٩٣)، قال: حدثنا محمد بن يوسف التركي، ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، ثنا سعيد بن راشد، عن عطاء عن ابسن عمر أن رسول الله عَلِيْتُهُ كان لا يقعد ساعة من الليل إلا مر السواك على فيه.

وفيه سعيد بن راشد:

قال يحيى بن معين: سعيد بـن راشـد السـماك يـروي مـن أذن فهـو يقيـم ليـس حديثـه

## الدليل الرابع:

(٩٦٧٣) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، ثنا إبراهيم بن ثابت من بني عبد الأول، حدثني عكرمة بن مصعب من بني عبد الدار، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، قال: كان النبي عَلِيْكُ لا ينام ليلة ولا ينتبه إلا استن.

[ إسناده ضعيف <sub>]</sub> (۱).

بشيء. الضعفاء الكبير (١٠٥/٢).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث. الجرح والتعديل (١٩/٤).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٤٧١/٣)

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (٢٨٠).

وقال ابن عدي: لسعيد بن راشد غير ما ذكرت من الحديث شيء يسير، وروايات عن عطاء وابن سيرين وغيرهما، ولا يتابعه أحد عليه. الكامل (٣٨١/٣).

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمعضلات. المحروحين (٣٢٤/١).

قال أبو حاتم: صدوق. الجرح والتعديل (٢٧٢/٦) رقم ١٥٠٦.

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (۲۲/۸۸).

وذكره بن حبان في كتاب الثقات. الثقات (٤٩٤/٨) رقم ٢٤٦٢٤.

وقال بن معين مرة: ليس برضي. ومرة: لا يساوي شيئاً. المرجع السابق.

وقال البزار في مسنده: كان ثقة. المرجع السابق.

وقال الساحي صدوق أحسبه كان يهم ما سمعت بندارا يحدث عنه وحدثنا عنه ابن مثنى وقال ابن معين ليس بشيء هذا بقية كلام الساحي. المرجع السابق.

وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. المرجع السابق.

وقال الأزدي: كان يهم في أحاديث وهو صدوق. المرجع السابق.

(١) الأوسط (٦٧/٨) رقم ٧٩٨٠. وفيه عكرمة بن مصعب:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول. الجرح والتعديل (١٠/٧).

## الدليل الخامس:

(۲۷۲-۲۰) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنـا عفـان، حدثنـا همـام، قال: حدثني علي بن زيد بن جدعان، قال: حدثتني أم محمد،

عن عائشة، أن النبي عَلِيْكُ كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً إلا تسوك قبل أن يتوضأ (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

وقال الحافظ أيضاً: مجهول. لسان الميزان (١٨٢/٤).

وفي الإسناد أيضاً محرر بن أبي هريرة

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٤٠٨/٨).

وقال ابن سعد: روى عن أبيه، وكان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٢٥٤/٥).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٢٠/٥).

وقال في التقريب: مقبول. يعني حيث توبع، وإلا فلين الحديث. ولا أعلم أحداً تابعه في أبي هريرة.

<sup>(۱)</sup> المصنف (۱/٥٥/۱).

(٢) الحديث فيه: على بن زيد بن جدعان، جاء في ترجمته:

قال شعبة: ثنا على بن زيد وكان رفاعاً. الجرح والتعديل (١٨٦/٦).

وقال حماد بن زيد: كان على بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غداً فلكأنـه ليس ذلك. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: على بن زيد بن جدعان ليس هو بالقوي روى عنه الناس. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: على بن زيد بن جدعان ليس بحجة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلى من يزيـد ابن أبي زياد وكان ضريراً، وكان يتشيع. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. المرجع السابق.

الدليل السادس:

(۷۲۰-۲۱) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، حدثنا هشام بن عروة، قال: حدثني أبي،

أن عائشة حدثته، أن رسول الله عَلَيْكُ كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين، فيسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا في الخامسة.

[ رجاله ثقات إلا أن ذكر السواك فيه شاذ ] (١).

وفيه أم محمد امرأة أبيه. لم يرو عنها إلا زيد بن علي بن حدعان، و لم يوثقها أحد فهمي في عداد المحهولين.

تخريج الحديث:

الحديث رواه أحمد (١٢١/٦) حدثنا عفان، قال: حدثنا همام به.

وأخرجه أبو داود (٥٧) حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٨/٣) من طريق جعفر بن محمد، ثنا عضان به. وأجره الطبراني في الأوسط (٣٥٥٧) من طريق معاذ بن هانئ البهراني، نا همام به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٨٢/١) من طريق همام به. وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (٦٣/١).

(۱) رواه البيهقي في الكبرى (۲۸/۳) من طريق عفان، ثنا همام، ثنا هشام بن عروة به بقوله: "كان يرقد فإذا استيقظ تسوك. ورواه الحاكم في المستدرك (٤٤٨/١) من طريق أبي عمر، أنبأ همام به. وليس فيه ذكر التسوك.وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقد رواه سبعة عشر حافظاً، و لم يذكروا فيه السواك وأكثرهم أحفظ من همام، وإليك تخريج رواياتهم:

الأول: عبدة بن سليمان، كما في مسند إسحاق بن راهويه (١٣٢/٢) رقم ٢١٦ ومسلم (٧٣٧)، وسنن النسائي الكبرى (١٤٢٠). وابن حبان (٢٤٣٧) (٢٤٤٠)، والبيهقي (٢٧/٣).

## الدليل السابع:

(٦٢-٧٢٦) ما رواه مسلم بسنده، عن سعد بن هشام، أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله عَلَيْتُ فقالت:

الثاني: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (٢/٥٠) وصحيح ابن خزيمة (٢/٠٤) رقم٢ ١٠٧٧،١٠٧.

الثالث: أبو أسامة كما في مسند أحمد (١٦١/٦)، وصحيح ابن خزيمة (١٤٠/٢) رقــم

الرابع: شعبة. كما في صحيح ابن حبان (٢٤٣٨) وزاد ( وأوتر بسبع ).

الخامس والسادس: حماد بن سلمة وحماد بن زيد. صحيح ابن حبان (٢٤٣٩).

السابع: وهيب، كما في سنن أبي داود (١٣٣٨).

الثامن: جعفر بن عون، سنن البيهقي الكبرى (٢٧/٣)، سنن الدارمي (١٥٨١) مسند أبي عوانة (٣٢٥/٢).

التاسع: ابن حريج، كما في مسند الشافعي (٢١٣/٢) ومسند أبي عوانة (٣٢٥/٢).

العاشو: معمر، كما في مصنف عبد الرزاق (٤٦٦٧).

الحادي عشو: سفيان الثوري، كما في سنن النسائي (١٧١٧)

الثاني عشر: وكيع، كما في مسند أحمد (٢٠٥/٦) ومسند أبي عوانة ((٣٢٥/٢)

الثالث عشر: عبد الله بن نمير، كما في مسند أحمد (٢٣٠/٦) وصحيح مسلم (٧٣٧) وسنن الترمذي (٤٥٩).

الرابع عشر: سفيان بن عيينة، كما في مسند الحميدي (١٩٥).

الخامس عشر: حسان بن إبراهيم كما في مسند أبي يعلى (٢٦٥٤).

السادس عشر: الليث، كما في مسند أحمد (٦٤/٦).

السابع عشر: أبو عوانة الوضاح، كما في مسند أبي داود الطيالسي (١٤٤٩). كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولم يذكروا فيه التسوك.

وتابع هشاماً عمر بن مصعب بن الزبير، عند الطبراني في الأوسط (٢٧١٤).

كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وتلك إحدى عشرة ركعة. الحديث قطعة من حديث طويل (1).

(۷۲۷-۲۳) وفي رواية لأبي داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام،

عن عائشة أن النبي عَلِيكَ كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى، ثم استاك.

[ سنده حسن ] <sup>(۲)</sup>.

الدليل الثامن:

(٦٤-٧٢٨) ما رواه ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي، عن ابن بريدة،

عن أبيه رضي الله عنه، قال: إن النبي عَلَيْكُم كان إذا انتبه من الليل دعا جارية – يقال لها بريرة – بالسواك (٢).

[ إسناده صحيح ] (١).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۳۹–۲۶۲).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سنن أبي داود (٥٦) ورجاله كلهم ثقات إلا بهز بن حكيم، وهو صدوق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> المطالب العالية (۲۲).

<sup>(4)</sup> رواه ابن أبي شيبة، في المصنف (١٩٧/١) حدثنا وكيع، عن المنذر بــن ثعلبــة، عــن

## الدليل التاسع:

(۲۲۹–۲۰) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنــا واصــل، عن أبي سورة،

عن أبي أيوب أن رسول الله عَرِيكِ كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا وإذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين (١).

[ إسناده ضعيف <sub>]</sub> (۲).

عبد الله بن بريدة، قال: كان النبي عَلِيْتُهُ وذكر الحديث، فالظاهر أنه سقط من الإسـناد بريـدة الصحابي رضي الله عنه.

ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٥٧٠/٥).

قال البخاري: منكر الحديث، يسروي عن أبي أيوب مناكير لا يتسابع عليه. تهذيب الكمال (٣٩٤/٣٣).

قال الترمذي: وأبو سورة، هو ابن أخي أبي أيوب، يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين جداً، قال: و سمعت محمد بن إسمعيل – يعني البخاري – يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث، يروي مناكير عن أبي أيوب، لا يتابع عليها. سنن الترمذي (٢٥٤٤).

وقال الساجي: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (١٣٦/١٢).

وقال الدارقطني: مجهول. المرجع السابق.

وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت البخاري عن أبي سورة ما اسمه، فقال: لا أدري، ما يصنع به، عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب. علل الترمذي (ص:٣٣).

وقال الحافظ: أغرب أبو محمد بن حزم، فزعم أن ابن معين قال: أبو أيوب الـذي روى عنه أبو سورة، ليس هو الأنصاري. تهذيب التهذيب (١٣٦/١٢).

<sup>(</sup>١) المسند (٥/٧١٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فيه أبو سورة. حاء في ترجمته:

تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦/١) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن واصل بسه. إلا أنه سقط من إسناده أبو أيوب. وقد ذكره الحافظ في المطالب العالية (٦١) عـن ابـن أبـى شـيبة، بزيـادة أبي أيوب.

ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (٢١٩) ، ثنا محمد بن عبيد، ثنا واصل به.

ومن طريق محمد بن عبيد أخرجه الطبراني في الكبير (٤٠٦٦).

كما أن في الإسناد واصل بن السائب، ضعيف أيضاً. جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١٧٣/٨)، الضعفاء الصغير (٣٨٧).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن واصل بن السائب، فقال: ضعيف الحديث، مثل أشعث بن سوار، وليث بن أبي سليم وأشباههم. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: سألت أبي عن واصل بن السائب، فقال: منكر الحديث. الجرح والتعديل (٣٠/٩).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٦٠٠).

وقال ابن عدى: ولواصل غير ما ذكرت ـ يعني مـن الأحـاديث المنتقـدة ـ وأحاديثـه لا تشبه أحاديث الثقات. الكامل (٨٥/٧).

وقال يعقوب بن سفيان والساحى: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (٩٢/١).

وقال الأزدي: متروك الحديث. المرجع السابق.

وقال يعقوب أيضاً والدارقطني وابن حبان: ضعيف. المرجع السابق.

وقال البزار: حدث بالكوفة أحاديث لم يتابع عليها، وهو لين. المرجع السابق.

# الفصل الخامس يستحب السواك عند تغير الفم

السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة (١)، ولا أعلم فيه خلافًا إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.

قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان<sup>(٢)</sup>.

## الدليل على استحباب السواك عند تغير الغمر.

(٧٣٠-٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيـد بـن زريـع، ثنـا عبدالرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي عليه مالة ، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[ إسناده حسن إن شاء الله وقد سبق بحثه ] (٣).

<sup>(</sup>۱) بريقة محمودية (١٨٨/١) مواهب الجليل (٢٦٤/١)، حاشية الدسوقي (١٠٣/١)، الشرح الصغير (١٠٣/١). وقال الشافعي في الأم (٢٠٤): " واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم".

وقال النووي في المجموع (٣٢٨/١): " وتغيره ـ يعني الفم ــ تـارة يكـون بـالنوم، وقـد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكـل والشـرب، وبطـول السـكوت. قـال صاحب الحاوي: ويكون أيضاً بكثرة الكلام ". انتهى كلام النووي. تحفة المحتـاج (١٩/١)، مغني المحتـاج (١٨٥/١)، وانظر الإنصاف (١٨/١)، الفروع (١٢٦/١)، كشـاف القنـاع (٧٣/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> طرح التثريب (٦٦/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> انظر ح ۲۲۲.

### وجه الاستدلال:

قوله: "السواك مطهرة للفم "فقوله: "السواك " مبتداً. ومطهرة خبر. فأسند التطهير إلى السواك، فكأن الغرض من مشروعية السواك تطهير الفم، والذي يحصل به مرضاة الرب إذا طهره امتثالاً لأمر الله، فالسواك سبب لطهارة الفم، وسبب لمرضاة الرب، وكل ما تغير الفم واحتاج إلى التطهير كان مشروعية السواك آكد، وتطهير الفم إنما شرع لمناجاة الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرع عند الصلاة، ولتلاوة كتاب الله، ولدنو الملائكة ؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم.

## الفصل السادس استحباب السواك عند دخول البيت

استحب السواك عند دخول البيت الأئمة الأربعة (١)، و لم أقف فيه على خلاف.

### دليل المألة.

(٧٣١–٦٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهـدي، حدثنـا سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل بيته بدأ بالسواك. [ حديث صحيح ](٢).

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير (۲٤/۱)، حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱)، البحر الرائق (۲۱/۱)، ومواهب الجليل (۲۱۲۱)، المجموع (۳۲۸/۱)، الأشباه والنظائر (۲۲۲/۱)، شرح منتهى الإرادات (۲۳/۱)، كشاف القناع (۷۳/۱)، المغني (۲۹/۱).

<sup>(</sup>۲) المسند (۱۸۸/۱). والحديث مداره على المقدام بن شريح، عن أبيه عن عائشة. وله طرق كثيرة إلى المقدام.

الأول: سفيان الثوري، عن المقدام به.

أخرجه أحمد (١٨٨/١) كما في رواية الباب، وأخرجه مسلم (٤٤-٢٥٣) حدثنا أبـو بكر بن نافع العبدي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٣٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان به. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه ابن حبان (١٠٧٤).

وتمابع وكيع ابن مهدي، فرواه أحمد (١٩٢/٦) وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٩٢/٦) حدثنا وكيع، عن سفيان به. وأخرجه ابن خزيمة (١٣٤) من طريق يوسف ابن موسى، حدثنا وكيع به.

قال القرطبي: " يحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد، فيكون السواك لأجلها. وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك " اهـ (١).

وقال بعضهم: لعله يفعل ذلك إذا انقطع عن الناس استعداداً لنزول

وأخرجه أبو عوانة (١٩٢/١) من طريق قبيصة، ثنا سفيان به.

الطريق الثاني: مسعر، عن المقدام بن شريح به.

أخرجه أحمد (٢/٤١/٦) ثنا عبدة، ثنا مسعر به. بزيادة في أوله. وأخرجه مسلم (٢٥٣-٤٣) بدون زيادة أحمد، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر، عن مسعر به. وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٩٢/١) من طريق وكيع، ويعلى، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم كلهم، عن مسعر به.

وأخرجه أبو داود (٥١) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا مسعر به.

وأخرجه النسائي في الجحتبي (٨) وفي الكبرى (٧) أخبرنا علي بن خشـرم، قـال: حدثنـا عيسي: وهو ابن يونس، عن مسعر به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٣٤) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر به. ومن طريق مسعر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤/١) ، والبغوي في شرح السنة (٢٠١).

الطريق الثالث: شريك، عن المقدام بن شريح به.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥/١) حدثنا شريك، عن المقدام بن شـريح بـه. ومـن طريـق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (٢٩٠)، وابن حبان (٢٥١٤).

واخرجه أحمد (٢٣٧،١٨٢،١١٠/٦) ثنا أسود بن عامر، ويزيد فرقهما، عن شريك به بلفظ: " بأي شيء كان يبدأ رسول الله عَيْلِيَّة إذا دخل بيته، وبأي شيء كان يختم ؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، ويختم بركعتي الفحر. هذا لفظ يزيد. ولفظ الأسود نحوه. إلا أنه ليس فيسه سؤال. وهذه الزيادة زادها شريك، و لم يذكرها سفيان، ولا مسعر، وهما أحفظ منه.

(1) نقلاً من شرح السيوطي على سنن النسائي (١٣/١).

الوحي، وأياً كان فإنه يشرع للإنسان إذا دخل بيته في أي وقت من ليل أو نهار أن يبدأ بالسواك تأسياً بالنبي عَلِيكِ.



## الفصل السابع حكم السواك عند دخول السجد

استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد (١).

ولا أعلم لهم دليلاً على الاستحباب، وهذه المسألة غير المسألة السابقة، وهي التسوك في المسجد ؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل الدخول فقط، أما من أجل الصلاة فنعم، فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولاً وإما فعلاً، فعدم النقل في العبادة مع إمكان الفعل دليل على العدم.

(٦٨-٧٣٢) نعم روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو أيوب، عن صالح،

عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله عَلِيلَةِ يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك.

[ إسناده ضعيف ؛ لأن مثل هذه السنة لا يقبل فيه تفرد أبي أيوب، وقد لينه أبو زرعة ] (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح منتهى الإرادات (٤٣/١)، كشاف القناع (٧٣/١)، مطالب أولى النهى (٨١/١).

<sup>(</sup>٢) دارسة الإسناد:

سهل بن عثمان هو العسكري الكندي. قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (٢٠٣/٤) رقم ٨٧٧.

حدث عنه من الكبار علي بن المديني. تذكره الحفاظ (٤٥٢/٢).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢٩٢/٨).

على أن هذا الحديث في الذهاب إلى المسجد، ومسألتنا في دخول المسجد. وإذا تسوك عند الخروج إلى الصلاة بنية التسواك للصلاة أصاب السنة ؛ وكل ما قرب من الصلاة كانت إصابته للسنة أوكد. و لله أعلم.

وقال الذهبي: ثقة صاحب غرائب. الكاشف (٢١٧٤).

وفي التقريب: أحد الحفاظ له غرائب.

وفيه أبو أيوب: عبد ا لله بن علي الإفريقي

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقسال ليس بـالمتين في حديثــه إنكــار هــو لــين. الجرح والتعديل (٥/٥) رقم ٢٦٥.

وقال الدوري، عن ابن معين: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٢٨٥/٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٢١/٧). وفي التقريب: صدوق يخطئ من السادسة.

وفيه صالح مولى التوأمة:

قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط. قــال ابـن عــدي لا بـأس بروايــة القدمــاء عنــه كابن أبي ذئب وابن حريج. وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اهــ كلام الحافظ.

# الفصل الثامن التسوك عند قراءة القرآن

ويشتمل على مبحثان:

المبحث الأول: حكم السواك لسجود التلاوة والشكر.

المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود.



## الفصل الثامن التسوك عند قراءة القرآن

من المواضع التي يستحب لها السواك قراءة القرآن. وهو مذهب الأثمة الأربعة (١).

#### أدلة الاستحباب.

(٣٣٣-٣٦) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسن العلوي، وأبو على الحسين بن محمد الروذباري، قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الحسين الجحد أباذي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عمرو بن عبون الواسطي، ثنا حالد بن عبد الله، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن على رضى الله تعالى عنه، قال:

أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك، فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو، حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.

[ إسناده صحيح ] (۲).

## الدليل الثاني:

(٧٣٤-٧٠) روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن الحسين

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۲۱/۱)، ومواهب الجليل (۲۲٤/۱)، الفواكه الدواني (۲۲۲/۱)، حاشية الدسوقي (۳۲/۱)، والمحموع شرح المهذب (۲۹۰۲)، طرح التثريب (۲۲/۱)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٢٧) أسنى المطالب (۳۲/۱)، الإنصاف (۱۸/۱)،

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، انظر ۲۸۸.

ابن محمد لفظا، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله عَلِيْكَةِ:

إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك(١).

[ إسناده ضعيف، وهو شاهد للحديث الذي قبله ] (٢).

### الدليل الثالث:

(٧٣٥-٧١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا بحر بن كنيز، عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جبير،

عن علي بسن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك (٣).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان (۳۸۱/۲) رقم ۲۱۱۷

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق تخريجه في حكم السواك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> سنن ابن ماجه (۲۹۱).

<sup>(</sup>٤) هذا الاسناد له علتان:

الأولى: الانقطاع بين سعيد بن حبير، وبين علي، حيث لم يدرك سعيد بن حبير علياً رضى الله عنه. المراسيل ـ ابن أبي حاتم (ص: ٧٤).

الثاني: ضعف بحر بن كنيز.

## الدليل الرابع:

(٧٣٦-٧٣٦) روى البيهقي في شعب الإيمان، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح، حدثنا غياث بن كلوب الكوفي، حدثنا مطرف بن سمرة \_ ولقيته سنة خمس وسبعين ومائة \_ عن أبيه، قال:

قال رسول الله عَلِيْكِ: طيبوا أفواهكم بالسواك ؛ فإنها طرق القرآن. قال البيقي: غياث مجهول (١).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

## الدليل الخامس:

(٧٣٧-٧٣٧) قال ابن الملقن في البدر المنير: روى مسلم الكشي في

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٨٢).

وقال يزيمد بن زريع: بحر السقاء كان لا شيء. الجرح والتعديل (٤١٨/٢) رقم ١٦٥٥.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: بحر السقاء لا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. المرجع السابق.

(۱) شعب الإيمان للبيهقي (٣٨٢/٢) رقم ٢١١٩.

(٢) في الإسناد أيضاً: الحسن بن الفضل

قال أبو الحسين بن المنادى: أكثر النـاس عنـه، ثـم انكشـف، فـــــرَكوه وخرقـــوا حديثــه. ميزان الاعتدال (١٧/١ه)، لسان الميزان (٢٤٤/٢)، تاريخ بغداد (١/٧).

وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (٢٩٦/٩).

وغياث بن كلوب: قال فيه البيهقي ما علمت.

وضعفه الدارقطني. لسان الميزان (٤٢٣/٤).

سننه، وأبونعيم، عن أبي رجاء،

عن وضين، قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: " طيبوا أفواهكم، فأن أفواهكم طرق القرآن " (١).

ر إسناده ضعيف <sub>ا (۲)</sub>.

الأولى: في إسناده مندل. قاله ابن الملقن في البدر المنير. وهو ضعيف.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن مندل بن على، فقال: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (٤٣٤/٨).

واختلف قول ابن معين فيه، فقال في رواية أبي بكر بن أبى خيثمة عنه: مندل بن على ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال في روية عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن مندل، فقال: لين. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن أيضاً: سئل أبي عن مندل، فقال: شيخ. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (٥٧٨).

وقال ابن سعد: فيه ضعف، ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه، وكان حيراً فاضلاً من أهل السنة. الطبقات الكبرى (٣٨١/٦).

وقال ابن عدي: له أحاديث افراد وغرائب، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (٤٥٥/٦).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٢٦٦/٤).

وقال ابن حبان: كان مرحثا من العباد، إلا أنه كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه، فلما سلك غير مسلك المتقنين مما لا ينفك منه البشر من الخطأ، وفحش ذلك منه، عدل به غير مسلك العدول فاستحق المترك. المجروحين (٢٤/٣).

<sup>(</sup>۱) البدر المنير (۲۰۰/۳).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فيه أربع علل:

## المبحث الأول

### هل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر (١١).

دلیلهم:

ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عَلِيْكُ قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢).

العلة الثانية: أبو رحاء لم ينسب فيتبين، فإن كان محرز بن عبد الله فهو مدلس مكثر، وقد عنعن.

العلة الثالثة: الإرسال.

العلة الرابعة: وضين. قال فيه أبو حاتم الرازي: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (٥٠/٩).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٣٢٩/٤).

وقال السعدي: واهى الحديث. الكامل ـ ابن عدي (٨٨/٧).

قال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. تهذيب التهذيب (١٠٦/١).

وقال محمد بن سعد: كان ضعيفا في الحديث. تهذيب الكمال (٤٤٩/٣٠).

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي الحديث. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً. المرجع السابق.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبى ثقة ليس به بأس. الجرح والتعديل (٩/٠٥).

وثقه يحيى بن معين ودحيم. تهذيب الكمال (٤٤٩/٣٠).

ذكره بن حبان في الثقات. الثقات (٦٤/٧).

وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>١) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١٠٩/١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١٠٨/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، انظر ح ۷۱۰.

(VOY)

وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سحود التلاوة صلاة، لأنه قد حاء في الشرع إطلاق السحود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.

(٧٣٨-٧٤) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي عَلِيكَ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد المعتن بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته (١).

والراجع أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:

الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.

الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سحود التلاوة والشكر على الصلاة، والسحود قد وقع في عهده عليه ولم ينقل أنه تسوك له.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۱۷۲)، ومسلم (۲۲۹).

## المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود.

قال في شرح العباب: " الاستياك للقراءة بعد السحود ينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت سن، لأن هذه تلاوة حديدة، وإلا فلا (١).

وهذا التفصيل حيد، والاستعاذة على الراجح لا تسن إلا إذا طال الفصل عرفاً بحيث لا يمكن بناء القراءة السابقة على القراءة اللاحقة.

وعليه فإذا طال الفصل، وأراد أن يقرأ من حديد شرع السواك، والسجود بمجرده لا يقطع التلاوة، كما لا يقطعها في الصلاة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نقلاً من تحفة المحتاج ٢١٨/١).



## الفصل التاسع فى السواك يومر الجمعة

من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (١). واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقاً في الجمعة وغيرها(٢). وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم(٢).

#### ألأدلة على كون السواك يتأكد في يومر الجمعة.

الدليل الأول:

(٧٣٩-٧٣٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه أن رسول الله عَلِيْكِ قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.

قال مسلم: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المنتقى ـ الباجي (۱۸٦/۱)، الأم (۲۲٦/۱)، الجموع (۱۰/٤)، وكشاف القناع (۲۲۲)، مطالب أولى النهى (۷۸٤/۱)، شرح منتهى الإرادات (۳۲۰/۱).

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (۱٦٨/١)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (٢٨٣/١)، وقد يوخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۳) المحلى (مسألة: ۱۷۸۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٨٤٦)، وهو في البحاري (٨٨٠) بغير هذا اللفظ.

## الدليل الثاني:

(٧٤٠-٧٤١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكُ،

عن النبي عليه أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان (١).

[ إسناده ضعيف ؛ لإبهام راويه ]<sup>(۲)</sup>.

هذا دليل من استدل باستحباب السواك يوم الجمعة.

وأخذ بظاهره ابن حزم، فقال بوجوب السواك، لأن قوله: "على كــل محتلــم" وقولــه: " حق على كل مسلم" ظاهره الوجوب.

وأما الحنفية فأخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل احتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما، وهو مأخذ حسن.

<sup>(</sup>١) المصنف (٤٣٤/١) رقم ٤٩٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق تخریجه، انظر ح ۱۸۷.

## النصل العاشر هل يستحب السواك عند الاحتضار ؟

ذكر بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (١)، يقلد بعضه بعضاً أن السواك يسهل خروج الروح.

#### دلیلهم علی هذا.

(٧٤١–٧٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمــد، حدثنـا عفــان، عــن صخر بن جويرية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي عَلِينَهُ، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله عَلِينَةُ بصره، فأخذت السواك، فقصمته ونفضته، وطيبته، ثم دفعته إلى النبي عَلِينَةُ فاستن به، فما رأيت رسول الله عَلِينَةُ استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله عَلِينَةُ رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثاً، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي (٥٠).

<sup>(</sup>١) بريقة محمودية (١/٩/١)، حاشية ابن عابدين (١١٥/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الفواكه الدواني (۲۹۰/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أسنى المطالب (٣٥/١)، مغني المحتاج (١٨٥/١). نهاية المحتاج (١٨٣/١) وذكر في حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ): " أنه يذكر الشهادة !!". ا هـ

<sup>(</sup>٤) مطالب أولى النهى (٨٣/١).

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري (٤٤٣٨).

فالرسول عَلِيْكُ استاك في آخر ساعة من الدنيا، وهو في سكرات الموت، فهل يعتقد أنه مسنون من أجل الاحتضار، متأكد عنده، أو أنه استاك ؛ لأنه داخل في كونه مسنوناً كل قت، وهذا الوقت فرد من أفراده. هذا محل تأمل. ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار لأمور:

أولاً: لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس.

وثانياً: استعداداً للقاء الله سبحانه وتعالى.

وثالثاً: كون الرسول عَلِيْكِ استاك في تلك الساعة، مع كون النبي عَلِيْكِ كان فيها مشغولاً بنفسه، حيث كان يعاني من سكرات الموت، وكون عائشة تقول عنه: بأنه استاك فما رأيت رسول الله عَلِيْكِ استن استناناً قبط أحسن منه ظاهر أنه كان متقصداً لذلك في تلك الساعة.

وأما كونه أسهل في خروج الروح كما ذكره بعض الفقهاء فهذا يحتـاج إلى توقيف. فلا تصح الدعوى حتى يثبت ذلـك عن رسـول الله عَلِيكُ ، و لم يثبت فيما أعلم. والله أعلم.

# الباب الخامس فى صفة التسوك

ويشتمل على تسعة فصول:

الفصل الأول: كيفية التسوك.

الفصل الثاني: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر؟

الفصل الثالث: أفضيلة السواك بيده اليمني أمر اليسرى؟

الفصل الرابع: في كيفية أخذ السواك.

الفصل الخامس: الكلامر في قبض السواك.

الفصل السادس: في موضع السواك من الرجل.

الفصل السابع: في الاستياك حال الاضطجاع.

الفصل الثامن: أقل ما تحصل به السنة من الاستياك.

الفصل التاسع: هل يحتاج المتسوك إلى نية ؟



## الفصل الأول في كيفية التسوك

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والخنابلة (١)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضاً إلا في اللسان فإنه يستاك طولاً.

## دليل من قال: المتحب أن يستك عرضاً.

(٧٤٢-٧٤٦) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن متوية الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،

عن بهز قال: كان النبي عَلِيْكِ يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفسس ثلاثاً، ويقول: هو اهنا وامرا وابرا (°).

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> حاشية الخرشي (۱۳۹/۱).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۱/٥٥)، أسنى المطالب (۳۷/۱)، حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/٧٥)، حاشية الجمل (۱/۷۱)، روضة الطالبين (٦/١٥).

<sup>(1)</sup> قال في كشاف القناع (٧٣/١): " ويستاك عرضاً بالنسبة إلى الأسنان " ثم قـال: " وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولاً ".الح كلامه وانظر المغني – ابن قدامة (١٣٥/١).

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير (١/٧١) رقم ١٢٤٢.

#### [ الحديث ضعيف ] (١).

(1) في الإسناد: اليمان بن عدي

قال البخاري: في حديثه نظر. التاريخ الكبير (٨/٥٧٤).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ صدوق. الجرح والتعديل (٣١١/٩).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٤٦٤/٤)

وقال ابن عدي: لليمان أحاديث يروى عن الزبيدي وعن غيره من أهل حمص بأحاديث غرائب، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (١٨١/٧).

وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. تهذيب التهذيب (١١/٣٥٧).

وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.

وفي التقريب: لين الحديث.

وفي الإسناد أيضاً: ثبيت بن كثير

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢٠/٢).

وضعفه الإمام أحمد، كما في البدر المنير (٢٧/٣).

وقال ابن عدي في ترجمة بمان بن عدي: ثبيت غير معروف. الكامل (١٨١/٧).

وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المحروحين (٢٠٨١). ثـم ذكره أيضاً في الثقات. (٢٠٨٦). وضعفه الهيثمي في الزوائد (٨٠/٥)، وقال: فيه ثبيت بن كثير، وهو ضعيف.

وفي الإسناد بهز.

قال البغوي: لا أعلم روى بهز الا هذا وهو منكر. الإصابة (٣٣٠/١).

وقال البيهقي: إنما يعرف بهز بهذا الحديث. سنن البيهقي (١/٠٤).

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن بهز غير سعيد، و لم ينسبه، وإسناد حديثه ليس بالقائم.

ورواه ابن عدي في الكامل (١٨١/٧) ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا يحيى ابن عثمان به. ورواه ابن حبان في المحروحين (٢٠٨/١)، قال: حدثناه الحسن بن أحمد ابن إبراهيم بن فيل البالسي بأنطاكية، ثنا يحيى بن عثمان الحمصى به.

بيان الاختلاف في إسناد الحديث

الحديث رواه يحيى بن عثمان، عن اليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز.

ورواه عباد بن يوسف كما في البدر المنير (١٢٨/٣) والإصابة (٣٣٠/١) عن ثبيت بــه إلا أنه قال بدلاً من بهز، قال: عن القشيري.

ورواه سليمان بن سلمة كما في البدر المنير (١٢٨/٣) والإصابة (٣٣٠/١)، عن اليمان ابن عدي، فقال: عن ثبيت، عن يحيى، عن سعيد، عن معاوية القشيري.

ومعاوية القشيري صحابي هو جد بهز بن حكيم.

وعباد بن يوسف

قال ابن عدي: عباد بن يوسف هذا روى عن أهل الشام، وهو شامي حمصي، وروى عن صفوان بن عمرو وغيره أحاديث ينفرد بها. الكامل (٣٤٦/٤).

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٨٨/٦).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: عباد بن موسى (٤٣٥/٨).

وقال عثمان بن صالح: ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا عباد بن يوسف صاحب الكرابيس ثقة. تهذيب التهذيب (٩٦/٥).

وفي التقريب: مقبول. يعني إن توبع. وفي الكاشف: صدوق يغرب.

وأما سليمان بن سلمة:

وقال النسائي: ليس بشيء. الضعفاء والمتروكين (٢٥٣).

وقال الخطيب: مشهور بالضعف. اللسان (٩٣/٣).

ورواه البيهقي (٤٠/١) والعقيلي في الضعفاء (٢٢٩/٣) من طريق على بن ربيعة القرشي المدني، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم به. فحعله من مسند ربيعة بدلاً من مسند بهز.

وعلى بن ربيعة

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو مثل يزيد بن عياض في الضعـف. الجـرح والتعديل (١٨٥/٦).

قال العقيلي: بمحهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يتابعه إلا مـن هـو دونـه. الضعفـاء الكبير (٢٢٩/٣).

وقال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف حداً. قلت: مع ضعف فقد ذكر البيهقي (٤٠/١) بأن ربيعة بن أكثم قتل بخيبر، فلم يدركه سعيد.

فتبين من هذا أن الحديث مع كونه ضعيفاً فيه اختلاف كثير على سعيد فمن دونه.

فقيل: عن سعيد، عن بهز غير منسوب.

وقيل: عن سعيد، عن القشيري.

وقيل: عن سعيد، عن معاوية القشيري.

وقيل: عن سعيد، عن ربيعة بن أكثم.

وذكر ابن حجر في التلحيص (١٠٩/١): أن أبها نعيم رواه عن سعيد، عن بهز بن حكيم. فيكون معضلاً، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر.

وروى ابن الأثير في أسد الغابة (٢٤٧/١) وابن مندة كما في تلخيص الحبير (١٠٩/١) وابن ححر في الإصابة (٣٣٠/١) من مخيس بن تميم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.اهـ

فلو كان الحديث ظاهره الصحة، وكان فيه هذا الاختلاف لوجب رده، فكيف وهو رواية ضعيف، عن مثله أو أضعف. وقد ذكره كثير ممن ألف في الأحساديث الضعيفة والموضوعة، وإليك بعض من وقفت عليه منهم:

المقاصد الحسنة (٩٨/١).

كشف الخفاء ومزيل الإلباس (٣٣٨/١).

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (١٦/١).

الغماز على اللماز (١/٥).

النحبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية (٢٠/١).

النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة (١٨٣/١).

حسن الأثر، فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر (١١/١).

تمييز الطيب من الخبيث (٢١/١).

الشذرة في الأحاديث المشتهرة (٨٨/١).

وله شاهد من حديث عائشة إلا أنه لا يفرح به، فهو ضعيف جداً. رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (١٣٠/٣) من طريق عبد الله بن حكيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الله بن حكيم، وهو متروك.

قلت: عبد الله بن حكيم

قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه، و لم يقرأه علينا، وقسال: هـو ضعيـف. الجـرح والتعديل (٤١/٥).

وقال أيضاً: سمعت أبى يقول: ضعيف الحديث. وقال مرة: ذاهب الحديث. المرجع السابق.

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علياً يعنى ابن المديسيني يقـول: ليـس بشـيء لا يكتب حديثه. تاريخ بغداد (٤٤٦/٩).

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كذاب. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: ليس بثقة كما في رواية ابن أبي مريم عنه. المرجع السابق.

وقال أحمد بن حنبل: بروي أحاديث منكرة، ليس بشيء. الميزان (٢٧٧/٣).

قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. المجروحين (٢١/٢).

وقال الذهبي: واه، متهم بالوضع. المغني (١/٣٣٥).

وله شاهد آخر مرسل، وهو ضعيف أيضاً، فقد روى أبو داود في المراسيل (ص: ٧٤) رقم ٥ ومن طريقه البيهقي (٤٠/١) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله عَيْنَا : إذا شربتم فاشربوا مصاً، وإذا استكتم فاستاكوا عرضاً.

وهذا سند ضعيف، له ثلاث علل:

العلة الأولى: كونه مرسلاً. قال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات النحعي لا بأس بها. وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبى رباح ؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. وقال نحوه على بن المديني.

# الدليل الثاني

VV · )

من النظر، قالوا: إن الاستياك طولاً مضر باللشة والأسنان، فهو يدمي اللثة، ويفسد منابت الأسنان.

قلت: لم يثبت هذا، وإذا كان أحد يضره ذلك نهي عنه خاصة. لا أن يكون نهياً عاماً، ولذلك لا وجه لكونه مكروهاً – أعني السواك طولاً – كما ذكره النووي والخطيب عن بعض فقهاء الشافعية (١).

فلم يثبت في ذلك سنة، وله أن يستاك بحسب ما يراه مناسباً داعياً للتطهير، فالمطلوب أن يستاك، فكيفما استاك حصلت السنة.

وقال محمد نجيب المطيعي: "أطباء الأسنان يقولون: إن الاسيتاك الصحيح يكون طولاً: أي أعلى وأسفل ؛ لأن الغشاء العاحي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغى المحافظة عليه، فالاستياك عرضاً يضر بهذا الغشاء،

تهذيب الكمال (۲۰/۲۰).

العلة الثانية: عنعنة هشيم بن بشير، فإنه مدلس مكثر.

العلة الثالثة: جهالة محمد بن خالد القرشي.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢٤٢/٧).

وقال ابن القطان الفاسى: لا يعرف. تهذيب التهذيب (١٢٨/٩).

وقال الحافظ: ذكره ابن حبان في الثقات، وسمى حده سلمة، وزعم أنه أخو عكرمة بن خالد، وقال: روى عنه عبد الله بن الأسود. قال الحافظ: لكن فرق بينهما البحاري وابن أبسى حاتم، وهو الصواب. المرجع السابق.

وقال الذهبي: لا يعرف حاله. الميزان (٥٣٤/٣).

وقال الحافظ في التقريب: مجهول.

(۱) المحموع (۳۳٤/۲).

فيسرع إلى الأسنان الفساد " اهـ <sup>(١)</sup>.

فإن ثبت هذا طبياً، فإن الاستياك عرضاً يكون منهياً عنه.

وقد وصف بعض الأطباء طريقة التسوك بما يلي:

" يجب أن تطبق باتجاه رأسي لمحور السن واللثة مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية في اللثة، والتنظيف الفعال للأسنان دون أن يحدث أذى لهما. فيجب – والوجوب ليس في اصطلاح الشرع – أن يكون تسويك الأسنان العلوية على حدة، وكذلك الأسنان السفلية. أما اتجاه حركة التسويك لتنظيف الاسطح الخارجية والداخلية للأسنان العلوية فيجب أن يكون من أعلى إلى أسفل نحو الاسطح الماضغة والقاطعة للأسنان وتكون حركة التنظيف شاملة حواف اللثة لتدليكها، فيزداد تقرنها والوارد الدموي لانسحتها فتزداد مقاومتها للأمراض وحيويتها أيضاً. وأما اتجاه حركة التنظيف للأسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إلى أعلى، وشاملة حواف اللثة أيضاً

وأما الدليل على مشروعية الاستياك في اللسان، وأنه يستاك طولاً فمنها: (٧٤٣-٧٤٣) الدليل الأول: ما رواه أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حماد بن زيد، ثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة،

عن أبي موسى، قال: دخلت على رسول الله عَلَيْكِ، وهو يستاك، وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كان يستن طولا

[ الحديث صحيح ] (٢).

<sup>(</sup>١) حاشية المحموع شرح المهذب (٣١٣/١).

<sup>(</sup>٢) والحديث أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٢٠٣)

# وجه الاستدلال:

(YVY)

قول الراوي: " والسواك على طرف لسانه "

قال الحافظ: والمراد: طرفه الداخل، كما عند أحمد: " يستن إلى فوق ". ولهذا قال هنا: " كأنه يتهوع. والتهوع: التقيق. أي له صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة (١).

وقال في التلخيص: " وأما اللسان فيستاك طولاً، كمنا في حديث أبي موسى في الصحيحين، ولفظ أحمد: " وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق " قال الراوي: كان يستن طولاً " اهـ (٢).

حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حماد بن زيد، عن غيلان به. بلفظ: أتيت النبي عَلِيْكُ فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، وكأنه يتهوع.

وأخرجه مسلم (٢٥٤) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد به، بلفظ: دخلت على النبي عَلِيْكُ وطرف السواك على لسانه.

ورواه أبو داود (٤٩) قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد به. قال مسدد، قال: أتينا رسول الله عَلَيْتُهُ نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود: وقال سليمان، قال: دخلت على النبي عَلَيْتُهُ وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه يعني يتهوع. قال أبوداود: قال مسدد: فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته.

وأخرجه النسائي في المحتبى (٣) وفي الكبرى (٣) أخبرنا أحمد بسن عبدة الضبي، قال: أخبرنا حماد بن زيد به.

وأخرجه ابن حبان (١٠٧٣) وابن خزيمة (١٤١) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا حماد به. بمثل ما تقدم، إلا أنه قال: " عا عا " بتقديم العين على الألف.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، في شرحه لحديث (٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) تلخيص الحبير (۱۰۹/۱).

## الدليل الثاني:

من حيث النظر، قال ابن دقيق العيد: " العلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقـوى ؛ لما يرتقـي إليـه مـن أبخـرة المعدة"(١).

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام (١١١/١).



# الفصل الثاني هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلـة (٤)، أن يبـدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف.

## الدليل على أن المتوك يبدأ بالجانب الأيمن.

### الدليل الأول:

(٧٤٤ - ٨٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبى، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي عبيلة يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله(٥).

## الدليل الثاني:

ثبت أن السواك من باب التطهير والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، والدليل على ذلك أن الرسول عليه كان يتسوك عند أصحابه

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ( ۱۱۳/۱ )، الجوهرة النيرة (٦/١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١٠/١)، البحر الرائق (٢١/١).

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي (۲/۱)، مواهب الجليل (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٢١٥/١)، طرح التثريب (٧٠/٢)، تحفة المحتاج (٢١٥/١)، مغني المحتـــاج (١٨٣/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مطالب أولي النهمى (٨٣/١)، الفروع (١٢٨/١)، الإنصاف (١٢٨/١)، أسنى المطالب (٣٧/١)،.

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري (١٦٨). ورواه مسلم بنحوه (٢٦٨).

YYZ

كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين (١)، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.

#### الدليل الثالث:

القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياساً عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية (٢).

#### الدليل الرابع:

(٨١-٧٤٥) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه عليه عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه وسواكه.

[ زيادة "وسواكه" شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه ] (T).

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره، وقد رواه البخاري (۲٤٤)، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت النبي عَلَيْكُ فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.

<sup>(</sup>٢) ذكر النووي القياس دليلاً في المجموع (٣٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) انفرد مسلم بن إبراهيم، عن شعبة بذكر السواك، وقد رواه جماعة من الحفاظ عن شعبة، ولم يذكروا: هذه الزيادة.

الأول: أبو داود الطيالسي، كما في مسنده (١٤١٠)، ومسند أبي عوانة (٢٢٢/١). الثاني: بهز عند أحمد (٩٤/٦).

الثالث: عفان. كما في مسند أحمد (١٣٠/٦)، ومسند أبي عوانة (٢٢٢/١).

الرابع: محمد بن جعفر، كما في المسند (١٤٧/٦).

الخامس: يحيى بن سعيد القطان، كما في المسند (٢٠٢/٦).

السادس: حفص بن عمر. كما في البخاري (١٦٨)، وسنن أبي داود (٤١٤٠).

السابع: سليمان بن حرب. كما في البحاري (٤٢٦)، وشعب الإيمان للبيهقسي (١٧٩/٥).

الشامن: عبد الله بن المبارك. كما في صحيح البخاري (٥٣٨٠)، وسنن النسائي (٤٢١).

التاسع: حجاج بن منهال. البخاري (٥٨٥٤).

العاشر: أبو الوليد. كما في صحيح البخاري (٩٢٦)، وسنن البيهقي (٨٦/١).

الحادي عشر: معاذ. كما في صحيح مسلم (٢٦٨).

الثاني عشر: خالد بن الحارث، كما في سنن النسائي الكبرى (٩٣٢٠)، وصحيح ابن حبان (١٠٩١).

الثالث عشر: بشر بن عمر، كما في مسند أبي عوانة (٢٢٢/١)، وسنن البيهقي (٢١٦/١).

الرابع عشر: أبو عمر الحوضي، كما في سنن البيهقي (٢١٦/١).

الخامس عشو: عبد الرحمن بن مهدي: كما في مسند أحمد (١٨٧/٦).

السادس عشر: النضر بن شميل، كما في مسند إسـحاق بـن راهويـة (٣ /٨٢١ ) رقـم ١٤٦٣.

فهولاء ستة عشر حافظاً، رووه عن شعبة، ولم يذكروا ما ذكره مسلم بن إبراهيم من زيادة وسواكه، فيبعد أن تكون محفوظة، ثم لا يرويها هذا العدد الكثير ممن روى الحديث عسن شعبة.



## الفصل الثالث هل يستاك بيده اليمنى أمر اليسرى

اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:

فقيل: يمسكه بيده اليمنى

وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، واختاره جماعة من الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

وقيل: التسوك باليد اليسرى أفضل.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (°)، واختاره بعض الحنفية (¹)، ورجحه

<sup>(</sup>۱) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱۰/۱)، البحر الرائق (۲۱/۱)، الفتاوى الهندية (۸/۱)، حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱).

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ( ٢٦٥/١ )، الخرشي ( ١٣٩،١٣٨/١ )، الشرح الصغير المردد المعالم ( ١٣٩،١٣٨/١ )، الشرح الصغير (١٢٤/١)، حاشية الدسوقي (١٠٢/١).

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب (۳۷/۱)، مغني المحتاج (۱۸۳/۱)

<sup>(1)</sup> قال في الإنصاف (١ /١٢٨): "قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنسي للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين " اهـ.

<sup>(°)</sup> كشاف القناع (٧٣/١)، وقال في الفروع (١٢٨/١): " ويستاك بيساره. نقله حرب قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ: ما علمت إماماً حالف فيه كانتشاره " اهـ. وانظر الإنصاف (١٢٨/١).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (١١٤/١).

(۱) العراقي (۱).

وقيل: يكره بالشمال (٢).

وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفاً يكون باليمين (٣).

وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات ؟

فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء.

#### دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى.

الدليل الأول:

هذا الدليل مبنى على مقدمة، ونتيحة:

المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب.

والنتيجة: ما كان كذلك، فإنه تستعمل فيه اليد اليمني.

أما دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب، أن الرسول عليه الله المسام رعيته، كما في حديث أبسي موسى في الصحيحين، (1) ولو كان من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي عليه حتى

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۲۱/۲).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مواهب الجليل (۲۲۰/۱).

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (۱ (۱ ۱ ۱)، ومغنى المحتاج (۱۸٤،۱۸۳/).

<sup>(4)</sup> الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حمــاد بـن زيــد، عـن

يتوارى عن الناس.

ولأن الفم، وما فيه ليس نحساً حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهراً فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى. وهو كون السواك من باب التطهير.

وأما الدليل على النتيجة، وهو أن ما كان من بـاب التطهـير فيقـدم فيـه اليمين.

ففيه دليلان: نص، وقياس.

(۸۲-۷٤٦) أما النص، فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبى معشر، عن النخعى، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله عَنْظِيم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[ إسناده منقطع ] <sup>(۱)</sup>.

غيلان به. بلفظ: أتيت النبي عَلِيْكُ فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، وكأنه يتهوع.. ورواه مسلم بنحوه، وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) دراسة الإسناد:

عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنــه مــن أصحــاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.

قال الأثرم عن أحمد: كان عالماً بعطاء.

YAY

وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.

وقال ابن عدي: أرواهم عنه \_ أي عن سعيد بن عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف.

وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (١٥٣/٢). وباقى الإسناد رجاله ثقات.

#### تخريج الحديث:

الحديث رواه أيضاً أبو داود (٣٤) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء به. ورواه الحاكم في المستدرك (١١٣/١) من طريق عبد الله بسن محمد بن الحسن ابن الشرقي، ثنا محمد بن بزيع به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧/٥) رقم ٥٨٤٠، من طريق يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب به.

بيان الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة

رواه عبد الوهاب،، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة على الاتصال كما سبق.

وخالف محمد بن جعفر وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم خالفوا عبدالوهاب، فرووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النجعي، عن عائشة. وإبراهيم النجعي لم يسمع من عائشة. وإليك تخريج رواياتهم

فقد رواه أحمد (٢٦٥/٦) ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله عليه اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.

ورواه إسحاق بن راهوية (١٦٣٩) أخبرنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة به.

وأخرجه أبو داود (٣٣) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة به. ومن طريق أبي داود أخرجه الحاكم في المستدرك (١١٣/١).

وتابعهم مغيرة بن مقسم، فقد رواه أحمد (١٧٠/٦) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة،

عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ يَفْرَغُ يَمِينُهُ لَطَعْمُهُ وَلِحَاجَتُهُ، ويَفْرَغُ شماله للاستنجاء ولما هناك.

وهذا إسناد حسن، وعنعنة مغيرة زالت بالمتابعة، فقد تابعه ثلاثة حفاظ كما سبق.

وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعاً منه \_ يعني من سعيد بن أبي عروبة \_ عبدة بن سليمان. علوم الحديث (ص: ٣٥٣).

واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعد ؟

فذهب عبد الرحمن بن مهدي كما في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندراً يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديماً، وأياً كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.

ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فــروه أحمــد (٢٦٥/٦) قــال: حدثنــا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.

فزاد ابن أبي عدي رجلاً بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: ٢١١) من شرح علل الترمذي (ل ٣٢٨) (ل ٣٢٨).

فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، و لم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. وا لله أعلم.

وله شاهد من حديث حفصة، إلا أنه مضطرب والله أعلم. رواه أحمد (۲۸۷/٦) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة زوج النبي عَنِيْكَ، قالت: كان رسول الله عَنِيْكَ إذا أحد مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس.

ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (١٥٤٥) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا حسين

(٧٤٧–٨٣) ونص آخر، رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بـن عمـر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخــبرني أشـعث بـن ســليم، قــال: سمعـت أبـي، عـن مسروق،

عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (١).

ابن علي، عن زائدة به.

وهذا إسناد منقطع، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.

وقد اختلف على عاصم بن بهدلة، فرواه حسين بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب، عن حفصة كما تقدم على الانقطاع.

ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدله، عن سواء الخزاعي، عن حفصة كما في مسند أحمد (٢٨٧/٦) قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد يعنى بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة زوج النبي عَبِي أن النبي عَبِي كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الإثنين ويوم الخميس، ويوم الإثنين من الجمعة الأخرى.

ورواه أبو أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حفصة، فحعل بين المسيب، وحفصة الحارثة بن وهب الخزاعي.

رواه أبو داود (٣٢)، قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة زوج النبي عَبِين أن النبي عَبِين كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.

وأخرجه أبو يعلى (٧٠٤٢) وابن حبان (٥٢٢٧) من طريق عبد الله بن عامر ابن زرارة الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب به.

وأخرجه أبو يعلى أيضاً (٧٠٦٠) من طريق معلى بن منصور، حدثنا ابن أبي زائدة به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٣/٢٣) رقم ٣٤٦ من طريق سهل بن عثمان، ثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة به. والحديث ضعيف، لاضطراب إسناده. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٨). ورواه مسلم بنحوه (٢٦٨).

واعترض على الاستدلال بحديث عائشة، قال العراقي: "ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك " اهد (١).

وأما القياس: فقاسوه على المضمضة، فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم، ومع ذلك استعملت في ذلك اليمين، فكذلك السواك (٢).

### الدليل الثاني:

قالوا: إن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.

#### دليل من قال يتسوك بيده اليسرى.

قال ابن تيمية: الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتحاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النحاسات كالاستحمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. والأفعال نوعان: أحدهما مشترك بين العضوين، والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت من باب الكرامة: كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، و دخول المسجد.

والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> طرح التثريب (۲۱/۲).

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱).

(VAD

والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب وتناولها، ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر والاستنثار والامتحاط، ونحو ذلك.

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عنى القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.

قيل: كل من المقدمتين ممنوع. فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليدين للمتوضيء قبل وضوئه، لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها، هل يستحب غسلها ؟ على قولين مشهورين. ثم قال: وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة. فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى.

وأما المنع للمقدمة الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى، وهذه مقدمة لا دليل عليها. بل قد يقال: إن العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أن السواك تعبد محض، لا تعقل علته، فليس هذا بصواب ؛ لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أنها مقصودة، أنه لا بد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة، ونحو ذلك، فهذا الوصف إن سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى ؛ إذ لا دليل على ذلك. أرأيت إلى الاستنجاء بالثلاث عند من

يوجبه كأحمد والشافعي، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بدونه، فالاستحمار بالحجر الثالث يكون باليسرى، وإن كان المحل نظيفاً، والغسلة السابعة من ولوغ الكلب تكون باليسرى وإن حصلت الإزالة بما دونه، ونحو ذلك مما كان المقصود به إزالة الأذى، فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك، وإن شرع مع عدمه، وذلك لا ينافي أن يكون باليسرى اهد (۱).

# دلیل من قال إن قصد به العبادة فبالیمنی، وإن قصد النظافة فبالیسری

هذا القول جمع بين أدلة القول الأول، وبين أدلة القول الثاني.

ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطبيب والتطهر، فهنا يستاك باليمنى، وتارة يكون السواك من باب إزالة القاذورات، فيكون باليسرى. وهذا القول فيه جمع بين أدلة الفريقين.

وأما من قال: بالكراهة، فلا أعلم له دليلاً، وهو أضعف الأقوال، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وعلى القول بأن التسوك باليمنى سنة، أو العكس، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

والمسألة ليس فيها نص واضح، والرسول على كان يتسوك، ولم يأمر بأن يكون السواك باليمين أو بالشمال، وكل من قال قولاً في ذلك احتهد في قياس المسألة على نظائر أخرى. وقول شيخ الإسلام له قوة، إلا أن القول الأول أقوى، والأمر في المسألة واسع. والله أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر مجموع الفتاوی (۱۰۸/۲۱) بتصرف یسیر فی آخر کلامه.



## الغصل الرابع فى كيفية أخذ السواك

اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.

والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه (١)

واختارها من الشافعية البحيرمي<sup>(٢)</sup>.

وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه (٣)،

وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية (٤)، والشافعية (٥).

ولا أعلم في الشرع ثبوت هذه الصفة، ولم يرد شيء فيما أعلم في كيفية أخذه، فكيفما أخذه صح ذلك، والمطلوب، هو التسوك في الأسنان، فأي طريقة حصل فيها التسوك، حصل المقصود. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في المستحبات والمكروهات، ولو لم يكن هناك دليل على ذلك من السنة. والله المستعان.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (١١٤/١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١٠/١)، البحر الرائق (٢١/١)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية البحيرمي على الخطيب (١٢٢/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>(٣)</sup> لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الشرح الصغير (١٢٤/١).

<sup>(°)</sup> تحفة المحتاج (٢٢١/١)، حاشية الجمل (١١٨/١)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٩/١).



# الفصل الخامس الكلام في قبض السواك

كره بعض الفقهاء قبض السواك (١)

#### دليل الكراهة.

قالوا: إن قبض السواك يورث الباسور.

ولا دليل على الكراهة. ولا يعرف سبب شرعي، أو قدري بأن قبض السواك يمكن أن يورث الباسور، والكراهة كما قدمنا حكم شرعي، لا يقال إلا بناء على دليل شرعي صحيح، مأثور أو معقول. ولا يتوفر هذا هنا، ولو صح أنه يورث الباسور لم يكن حكمه الكراهة فقط، بل يكون حكمه التحريم؛ لأن تعاطي ما يضر بالبدن محرم شرعاً.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱/٤/۱)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۱۰/۱)، والبحر الرائق (۲۱/۱)، مجمع الأنهر (۱۳/۱)، حاشية الدسوقي (۲۱/۱)، وتحفة الحبيب (۲۲/۱)، وحاشية البحيرمي على الخطيب (۲۲/۱).



# الفصل السادس في موضع السواك من الرجل

استحب بعض الفقهاء أن يوضع السواك حلف الأذن (١).

#### الدليل على استعبابه.

(٨٤٧-٧٤٨) ما رواه البيهقي، قال: أنبأ أبو الحسين على بن أحمد بن عبدان، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا الحضرمي، ثنا عثمان بسن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي حعفر،

عن جابر بن عبد الله قال: كان السواك من أذن النبي على موضع القلم من أذن الكاتب.

قال أبو القاسم رواه عن ابن إسحاق سفيان، و لم يـروه عـن سفيان إلا يحيى.

[الحديث معلول ] (۲).

وقد اختلف على ابن إسحاق، فرواه يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أذن النبي عَلَيْكُم موضع المحاق، عن أذن النبي عَلَيْكُم موضع القلم من أذن الكاتب.

ورواه أحمد (١١٦/٤) حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله عليه " لولا

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل (١١٩/١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١٩٥١).

<sup>(</sup>۲۲ سنن البيهقي (۳۷/۱). ورواه تمام الرازي في الفوائد (۲۲۰/۲) ۱۵۷۹ من طريق أحمد بن النعمان، ثنا يحيى بن اليمان به. ورواه ابن عدي في الكامل (۲۳٦/۷) من طريق عمر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يمان به.

أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قال: فكان زيد بن خلد الجهني يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استن. اهـ

تفرد بهذه الزيادة محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وسبق تخريجه مع حديث أبي هريرة، فارجع إليه، فاختلط الحديث على يحيى بن يمان، فظنه من فعل الرسول عَلَيْكُ، وإنما هو من فعل زيد بن خالد الجهني. هذا إن ثبت عنه.

وقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٥/١): " سئل أبو زرعة عن حديث رواه عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن يمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أبسي جعفر، عن حابر، فذكر الحديث. قال أبو زرعة: وهذا وهم، وهم فيه يحيى بن يمان.

وقال البيهقي (٣٧/١): يحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون غلطاً من حديث محمد بن إسحاق الأول ـ يعني كونه من فعل زيد بن حالد ـ إلى هذا " اهـ.

ویحیی بن یمان:

قال فيه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، في حديثه بعض الصنعة ومحله الصدق. الجرح والتعديل (١٩٩/٩).

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. الضعفاء الكبير (٤٣٣/٤).

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فيحيى بن يمان في الثوري ؟ قال: أرجو أن يكون صدوقاً. قلت كيف هو في حديثه ؟ قال: ليس بالقوي. المرجع السابق.

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، عن يحيى بن معين: ليس بثبت، لم يكن يسالي أي شيء حدث، كان يتوهم الحديث. تهذيب الكمال (٣٢/٥٥).

وقال الدوري: سئل يحيى بن معين عن يحيى بن يمان، فقال: لا يشبه حديثه عن الثوري أحاديث غيره عن الثوري. وذكر لوكيع حديثه عن الثوري فقال وكيع كأن هذا ليس سفيان الذي سمعنا نحن منه. الجرح والتعديل (٩٩/٩).

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: يحيى بن يمان ثقة. المرجع السابق. وكان محمد بن عبد الله بن نمير يضعف يحيى بن يمان، ويقول: كأن حديثه خيال. المرجع السابق.

وقال العجلي: يحيى بن يمان العجلي من كبار أصحاب الشوري، وكمان ثقة جائز الحديث متعبداً معروفاً بالحديث صدوقاً إلا أنه فلج بآخره فتغير حفظه، وكسان فقيراً صبوراً.

### الدليل الثاني:

(٧٤٩–٨٥) ما رواه أحمد بن منيع، قال: حدثنا يوسف بن عطية، عـن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال:

كان أصحاب رسول الله على يوثقون مساويكهم في ذوائب سيوفهم (١).

[ الحديث ضعيف حداً ] (٢).

معرفة الثقات (٣٦٠/٢).

قال يحيى بن معين: يوسف بن عطية ليس بشيء، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (٢٢٦/٩).

وقال عمرو بن على: كثير الوهم والخطأ. المرجع السابق. زاد ابن عدي عنه: سمعته يقول: ثنا قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله عَلِيَّة: خير الناس قرني، فكان يهم وما علمته كان يكذب، وقد كتبت عنه، وانما رواه قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. الكامل (٢/٧٥).

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى وأبا زرعة عن يوسف بن عطية أبى سهل الصفار، فقال: ضعيف الحديث. وقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول هو منكر الحديث. الجرح والتعديل (٢٢٦/٩).

وقال ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابع عليه. الكامل (٢/٧٥).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣٨٧/٨).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة،

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٦٥).

<sup>(</sup>۲) فيه يوسف بن عطية، والعلاء بن كثير، وهما متروكان. وإليك ترجمة كل واحد منهما. أولاً: ترجمة يوسف بن عطية.

### الدليل الثالث:

(٧٠٠-٨٦) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنـــا أبــو خــالد

ويحدث بها، لا يجوز الاحتجاج به بحال. المحروحين (١٣٤/٣).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٤/٥٥/٤).

وقال الجوزجاني: لا نحمد حديثه. التهذيب (١١/٣٦٧).

وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال الساحي: ضعيف الحديث وكان صدوقاً يهم، كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ، فيجعلها عن أنس. المرجع السابق.

وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال أيضا: متروك المرجع السابق.

#### وأما العلاء بن كثير فقد جاء في ترجمته:

قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث. الجرح والتعديل (٣٦٠/٦).

وقال أبو حاتم الرزاي: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال البخاري: العلاء بن كثير، عن مكحول منكر الحديث. التاريخ الكبير (٢٠/٦)، الكامل (٢١٩/٥)، ضعفاء العقيلي (٣٤٧/٣). والمنقول في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب: منكر الحديث، ولم يقيد بمكحول.

وقال على بن المديني: ضعيف الحديث جداً. الكامل (٢١٩/٥).

وقال أحمد: ليس بشيء، كما في روايسة حنبل بن إسماق. تهذيب الكمال (٥٣٥/٢٢).

وقال النسائي: متروك . تهذيب التهذيب (١٧٠/٨).

وقال ابن عدي: وللعلاء بن كثير، عن مكحول، عن الصحابة، عـن النبي عَلَيْكُ نسـخ كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث. الكامل (٢١٩/٥).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات، عن الأثبات، لا يحل الاحتحـاج بـه، وإن وافق الثقات. المحروحين (١٨١/٢).

وقال الدارقطني: ضعيف. سنن الدارقطني (٢١٨/٢).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (٣٤٧/٣).

الأحمر، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان،

ان عبادة بن الصامت واصحاب رسول الله على كانوا يروحون، والسواك على آذانهم (۱).

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۲)</sup>.

قال أحمد بن حنبل: ترك يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بأخرة. الجرح والتعديــل (٢٨٤/٢).

وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبى: روى أسامة بن زيد، عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث، فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. المرجع السابق.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله – يعني أحمد – يسأل عن أسامة بن زيد، فقـــال: ليـس بشيء. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين كما في رواية الدوري عنه: أسامة بن زيد الليشي، هـو الـذي روى عنه جعفر بن عون، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، ومعـن بن عيسى، وهـو ثقـة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (١٧/١).

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين، ليس بحديثه ولا برواياته بــأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (٣٩٤/١).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (٢١٧/١).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (١٨٣/١).

وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱۹۲/۱).

<sup>(</sup>۲) فيه إسامة بن زيد الليثي.

وقال الدار قطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث، عن عطاء، عن جابر رفعه: أيام مني كلها منحر. قال إشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق.

وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهاداً. المرجع السابق. وقال بن حبان في الثقات: يخطئ، كان يحيى القطان يسكت عنه. الثقات (٧٤/٦).

# الفصل السابع فى الاستياك حال الاضطجاع

كره بعض الفقهاء: الاستياك مضطجعاً (١).

وعللوا ذلك بأنه يورث كبر الطحال.

وما قلناه في مسألة قبض السواك نقوله هنا.

ولا ينبغي أن يقال: بالاستحباب، أو بالكراهة إلا أن يكون في ذلك دليل من الشرع ؛ لأن الكراهة حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. ولو صح من جهة الطب لقلت بالتحريم. ولكن مثل ذلك لا يصح.

(١٥١–٨٧) وقد روى ابن أبي شيبة، في مصنفه، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق،

عن جابر، قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصبح، قال: فقلت له: قد شققت على نفسك بهذا السواك، فقال: إن أسامة أخبرني أن رسول الله على كان يستاك بهذا السواك.

### [ الحديث ضعيف جدً ] <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱/٤/۱)، درر الحكام شرح غسرر الأحكمام (۱۰/۱)، البحر الرائق (۲۱/۱)، الفتاوى الهندية (۷/۱).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فیه حرام بن عثمان.

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (١٠١/٣).

وقال مالك: ليس بثقة. الجرح والتعديل (٢٨٢/٣).

وقال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حرام بن عثمان منكر الحديث متروك

۸.

الحديث. قال أبو زرعة: حرام بن عثمان ضعيف الحديث وأتى على حديث لحرام بن عثمان فقال اضربوا عليه و لم يقرأه علينا. المرجع السابق.

وقال الحافظ في التلخيص: فيه حرام بن عثمان، وهو متروك (١١٥/١).

## الفصل الثامن أقل ما تحصل به السنة من الاستياك

قيل: أقله ثلاث في الأعالي، وثلاث في الأسافل (١).

وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير، فلا بد من إزالته فيما يظهر. ويحتمل الاكتفاء بها فيه ؟ لأنها مخففة (٢).

### دليل من قال: أقله ثلاث.

قاسوه على الاستنجاء بالأحجار، قالوا فإذا كان الإنسان ماموراً بالاستنجاء أن يستنجى بثلاثة أحجار فكذلك هنا.

(۲۰۷-۸۸) فقد روى مسلم رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار (٢٠).

قال ابن عابدين: " لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۱۱٤/۱).

<sup>(</sup>۲) حاشية البحيرمي على المنهج (۷۳/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحیح مسلم (۲۲۲).

### دليل من قال يحصل بمرة.

قالوا: إن الإنسان أمر بالسواك، ولم يرد فيه تقدير فالامتثال يحصل بالمرة الواحدة. وهذا أقوى.

ولو قيل: إن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف، فيكفي فيه مرة واحدة، وإن كان السواك لتغير الفهم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار الأسنان، وله من الأجر بقدر ما يخفف التغير وإن لم يزله بالمرة. والله أعلم.

#### الغصل التاسع

#### هل يحتاج المتسوك إلى نية

ذهب بعض الفقهاء إلى أن السواك يحتاج إلى نية إن كان مستقلاً، فإن كان في ضمن عبادة كالوضوء فنية الوضوء تشمله (١).

### دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية.

(٧٥٣-٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبدالوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله على يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢).

والراجح أن السواك لا يحتاج إلى نية، والخلاف في هذه المسألة ينبني على هل السواك من باب إزالة القاذورات، فلا يحتاج فيه إلى نية، أو من باب فعل العبادات، وتحصيل السنة فيحتاج فيه إلى نية، حتى تتميز العبادة عن العادة.

ولو قيل: تارة يكون السواك لتحصيل السنة، كالسواك للصلاة، ولو

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب (٣٦/١)، تحفة المحتاج (٢٢١/١)، مغني المحتاج (١٨٤/١)، حاشيتا قليوبي وعميرة: (٥٨/١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٦٦٨٩) ومسلم (١٩٠٧).

كان الفم نظيفاً، فيحتاج إلى نية، وتارة يكون السواك من باب إزالـة القاذورات، كما لو تسوك من أجل تغير فمه، فهنا لا يحتاج إلى نية، فإذا زال التغير أثيب عليه، ولو لم ينو. والله أعلم.

### فوائد متفرقة

### متممة لبحوث السواك

وتشتمل على ست عشرة فائدة :

الفائدة الأولى: استحباب غسل السواك.

الفائدة الثانية: إباحة التسوك بسواك الغير.

الفائدة الثالثة: إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن.

الفائدة الرابعة: في بلع الريق عند ابتداء السواك.

الفائدة الخامسة: في الدعاء عند السواك.

الفائدة السادسة : في منافع السواك.

الفائدة السابعة: ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة

للمرأة.

الفائدة الثامنة : التسوك والإمام يصلي.

الفائدة التاسعة: في الوضوء من فضل السواك.

الفائدة العاشرة: استحب فقهاء الحنفية أن يكون السواك من شجر مر.

الفائدة الحادية عشرة: نهى بعضالفتهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر.

الفائدة الثانية عشرة: نهي بعض الفقهاء عن التسوك بالقصب.

الفائدة الثالثة عشرة: قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليالفه كسائر

العبادات.

الفائدة الرابعة عشرة: في لقطة السواك.

الفائدة الخامسة عشرة: يتسوك المحرم، كما يتسوك الحلال.

الفائدة السادسة عشرة: بحث طبي في السواك.

# الفائدة الأولى استحباب غسل السواك

يستحب غسل السواك إذا احتاج إلى ذلك:

(٩٠-٧٥٤) لما روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبدا لله الأنصاري، حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، حدثني كشير، عن عائشة أنها قالت:

كان نبي الله عَلَيْ يستاك فيعطيني السواك الأغسله فأبدأ به فأستاك شم أغسله وأدفعه إليه (١).

[ إسناده فيه لين ] (٢).

وقال أحمد: ما كان يضع الأنصاري عند أصحاب الحديث إلا النظر في الرأي، وأما السماع فقد سمع، وذكر الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلِيلُهُ احتجم وهو صائم، فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في فتنة، أظنه قال: المصيبة، فكان بعد يحدث من كتب

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٥٢)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (٩/١).

<sup>(</sup>٢) تفرد به كثير بن عبيد، و لم يوثقه إلا ابن حبان.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (١٥٥/٧).

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٣٣٠/٥).

وفي التقريب: مقبول. أي إن توبع، وإلا فحديثه فيه لين. و لم أقف له على متابع.

وفيه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري

قال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (٣٠٥/٧).

وقال مرة: لم أر من الأثمة إلا ثلاثة أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري. تهذيب التهذيب (٢٤٤/٩).

وقال أبو داود: تغير تغيراً شديداً. المرجع السابق.

والمعنى يقتضيه، فإن السواك يزيل ما على الفم من طعام وغيره، وربما على به شيء مما يخرجه من الفم، فإذا كثر ذلك احتاج أن يتعاهده بالتنظيف، حتى لا يكون السواك، وهو آلة النظافة سبباً في زيادة التلوث.

غلامه أبي حكيم، أراه قال: فكان هذا من ذاك. الضعفاء الكبير (٩٠/٤).

قلت: قد روى عنه البخاري مباشرة، وروى عن محمد بن بشار عنه، فيكون محمد بن بشار من كبار أصحابه، وهذا الحديث من رواية محمد بن بشار. وروى له مسلم أيضاً.

لكن علة الحديث وا لله أعلم كثير بن عبيد. وقول ابن الملقن في البـــدر المنــير (١٩٤/٣) رواه أبو داود بإسناد حيد. فيه نظر. وسكت عليه الحافظ في التلخيص (١٩٥/١،١٦،١).

وقال النووي في المجموع (٣٣٦/١): " يستحب إذا أراد أن يستاك ثانياً أن يغسل سواكه، وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الحديث. ثم قال: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حيد، وقال: هذا محمول على ما إذا حصل عليه شيء من وسخ أو رائحة. قلت: الحديث لو ثبت لكان مطلقاً.

## الفائدة الثانية إباحة التسوك بسواك الغير

#### الدليل على ذلك.

(٩١-٧٥٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله عليه فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله عليه وهو مستسند إلى صدري (١).

وفي رواية للبخاري: " فقصمته، ونفضته، وطيبته " (٢٠).

وفي رواية له أيضاً: " **فلينته** " <sup>(٣)</sup>.

وفي رواية له أيضاً: " فقضمته " بالضاد <sup>(١)</sup>.

فقولها رضي الله عنها: " فقصمته " بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي عليه .

وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير ؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك حديد، قسم قسمين:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٣٨).

قسم تسوك به عبد الرحمن.

وقسم تسوك به النبي لَمْلِيُّكُ.

وكون عائشة مضغته: أي أكلته بأطراف أسنانها، فهي زوج النبي مثالة، والإنسان لا يستنكف من ريق زوجته، والزوجة ليست كالأجنبي.

(٩٢-٧٥٦) لكن روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول الله عَلِيْكِ يستن، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما (١).

[ إسناده حسن، ورجح أبو حاتم أنه عن عروة، عن النبي عَلِيْكُ مرسلاً]<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۵۰).

<sup>(</sup>۲) ورواه معمر بن راشد، عـن هشـام فأرسـله، فقـد رواه في الجـامع (٤٣٠/٢)، عـن هشام، عن أبيه، قال: كان رسول الله مُنْظِيَّةً يتسوك، وعنده رجلان الحديث.

وعنبسة مقدم على معمر خاصة في هشام، فإن رواية معمر عن هشام فيها كلام، وكذا روايته عن أهل البصرة. وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين، سوف يأتي بحثه في مسألة تالية إن شاء الله. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٢٤٦).

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (٣٤٢/٢) سألت أبي عن حديث رواه دحيم، عن عبدا لله بن محمد بن زاذان المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي عَلِيْكُ كان يستن، وعنده رجلان، فأوحى إليه أن كبر، وأعطى السواك حين فرغ الرجلين. فقال أبي هذا خطأ، إنما هو عن عروة أن النبي عَلِيْكُ مرسل. وعبدا لله ضعيف " اهـ.

قلت: عبد الله بن زاذان. قال ابن عدي: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، ولكن له أحاديث غير محفوظة، فأحببت أن أذكره لما شرطت في الكتاب. الكامل (٢٠٠/٤).

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (٥٨/٥). و لم أقف علمي من رواه

وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.

وقال الخطابي: "وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله (١).

قلت: وفي هذا نظر من وجهين:

الأول: أن الرسول عُرِيسَةً ليس كغيره، والتبرك بريقه عُرِيسَةً، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحياناً.

ثانياً: أنه لو ثبت الجواز مطلقاً، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه.

مرسلاً ليتبين لي أيهما أرجح. والله أعلم. (<sup>(۱)</sup> معالم السنن (۲۷/۱).

## الفائدة الثالثة إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر ، وليس بالأيمن

(٧٥٧-٩٣) لما رواه مسلم، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرني أبي، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر حدثه، أن رسول الله عَلَيْكُم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر(١).

واختلف على نافع. فرواه صحر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر على أنها رؤيا في المنام.

ورواه أسامة بن زيد الليشي، عن نافع به على أن ذلك كان في اليقظة. رواه أحمد (١٣٨/٢) قال: حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا عبد الله \_ يعني ابن مبارك \_ قال قسال أسامة بن زيد، حدثني نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عَرَاتُ وهو يستن فأعطى أكبر القوم، وقال: إن جبريل عَرَاتُ أمرني أن أكبر.

ولا شك أن صخر بن جويرية أحفظ من أسامة بكثير، فسالأول قــال فيــه الحــافظ: ثقــة ثبت فقيه مشهور. وقال في أسامة: صدوق يهم.

وحاول الحافظ أن يجمع بينهما في الفتح (٢٤٦)، فقال: " يجمع بينه وبين رواية صخر ابن جويرية أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم بما رآه في النوم، تنبيها على أنه أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ البعض، ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبوداود بأسناد حسن عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَبَيْكُ يستن، وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر". اهـ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳-۲۲۷۱، ۳۰۰۳). والحديث أخرجه البيهقي (٤٠/١) من طريق عفان، حدثنا صخر بن جويرية به. وعلقه البخاري (٢٤٦)، قال: وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية به. قال: أراني أتسوك بسواك. و لم يقل: " في المنام " كما هو في رواية مسلم.

# الفائدة الرأبعة في بلج الريق عند ابتداء السواك

استحب بعض الفقهاء بلع ما احتمع في فمه من ريقه عند ابتداء السواك<sup>(۱)</sup>.

قال الرملي: ولعل حكمته التبرك بما يحصل في أول العبادة (٢).

وفي الحلية، قال الحكيم الترمذي: " وابلع ريقك أول ما تستاك، فإنه ينفع الجذام والبرص، وكل داء سوى الموت، ولا تبلع بعده شيئاً؛ فإنه يورث الوسوسة، يرويه زياد بن علاقة " اهـ (٣).

ولا أعلم دليلاً على الاستحباب، بل لا أراه مستحسناً، أن يبلع المرء ريقه بعد تنظيف فمه، فلو قيل: الأولى أن يبصقه، لكان مستحسناً حتى لا يبلع ما تخلف في فيه من أوساخ الطعام.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين (١١٥/١)، نهاية المحتاج (١٧٩/١)، وقال في حاشية الجمل (١٧٩/١): " هل المراد في ابتداء كل استياك ؟ أو المراد في ابتداء اليوم مثلاً. والدي في فتاوى شهاب الرملي: أن المراد ما اجتمع في فيه من الريق عند ابتداء السواك. قال شيخنا الشبراملسي، وظاهره أن المراد به في ابتداء كل فعل منه"اهد. وانظر حاشية البحيرمي على الخطيب (١٢٢/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>۳) حاشية ابن عابدين (۱/٥/١).

# الفائدة الخامسة في الدعاء عند السواك

استحب بعض الفقهاء أن يدعي عند التسوك بقوله: اللهم بيض أسناني، وشد به لثتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يارب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين (١).

" وفي الرعاية: يقول: إذا استاك: اللهم طهر قلبي، ومحص ذنوبي. وقال العيني في شرحه على البخاري: ويقول عند الاستياك: اللهم طهر فمي، ونور قلبي، وطهر بدني، وحرم حسدي على النار، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين " هـ (٢).

وهذا الدعاء لا أصل له، والغريب أن النووي قال بعد أن ذكر هذا الدعاء، قال: وإن لم يكن له أصل، فلا بأس به ؛ فإنه دعاء حسن (٣).

والصحيح أن الدعاء بهذا بدعة ؛ لأن استحباب دعاء معين، في وقت معين، يجعله من الأذكار المقيدة، والأذكار المقيدة لا تجوز إلا إذا صح فيها الدليل، وفرق بين الدعاء المطلق، وبين الدعاء المقيد ؛ لأن الأول أعين الدعاء المطلق حاءت الأدلة من القرآن والسنة بطلبه بينما الدعاء الشاني لا يفعل إلا إذا صح فيه الدليل، وإذا حاء الدليل وجب التقيد به، كمية وكيفية، ووقتاً. فإذا زاد فيه أو نقص أو ذكره في غير وقته كان ذلك بدعة. وحيث لم يرد في ذلك دليل يكون التعبد به بدعة.

<sup>(</sup>١) المحموع (١/٣٣٧)، حاشية الجمل (١١٨/١)، مغني المحتاج (١٨٥/١).

<sup>(</sup>۲) مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (۸۱/۱).

<sup>(</sup>TTV/1) المجموع (٢/٣٣٧).

# الفائدة السادسة في منافج السواك

ذكر بعض الفقهاء في فوائد السواك: أنه يبطئ بالشيب، ويحد البصر، وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت، وأنه يسرع في المشي على الصراط، وأنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة، وبحلاة للبصر، ويذهب البخر، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويهضم الطعام، ويقطع البلغم، ويضاعف الصلاة، ويطهر طريق القرآن، ويزيد في الفصاحة، ويقوي المعدة، ويسخط الشيطان، ويزيد في الحسنات، ويقطع المرة، ويسكن عروق الرأس ووجع الأسنان، ويطيب النكهة، ويسهل خروج الروح.

قال في النهر: ومنافعه وصلت إلى نيف وثلاثين منفعة، أدناها إماطة الأذى، وأعلاها تذكير الشهادة عند الموت (١).

ما يذكره الفقهاء في فوائد السواك لا أعلم له أصلاً إلا ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله عليه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

وما ورد أيضاً من وضع الملك فاه على في القـــارئ. وأنــه تطهــير لطــرق القرآن، وكونه يزيد في الحسنات، ويسخط الشيطان ليس خاصاً بالسواك، بل في كل قربة قصد بها وحه الله تعالى، وكان فيها متابعة للمصطفى صلــى الله عليه وآله وسلم.

وأما ما ورد من مضاعفة أجر الصلاة، فقد بحثت في بحث خاص،

<sup>(</sup>۱) حاشیة ابن عابدین (۱۱۵/۱)، حاشیة الجمل (۱۱۹٬۱۱۸/۱) مطالب أولی النهسی في شرح غایة المنتهی (۸۳/۱).

وملت إلى أن الحديث الوارد غير ثابت. وا لله أعلم.

وأما منافع السواك في المعدة والرأس ونحوها، فالمرجع فيها إلى الطب، فإن أثبت هذا أثبتناه، وإلا فالأصل عدم ثبوته.

 $\sim$ 

(٩٤-٧٥٨) وأما ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق إسحاق ابن إبراهيم الغزي، حدثنا محمد بن السري، حدثنا بقية، عن الخليل بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس، قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، يزيد الحسنات، وهو من السنة، ويجلو البصر، ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويذهب البلغم، ويطيب الفم(١).

قال البيهقي: ورواه غيره، وزاد فيه: " ويصلح المعدة " وهو مما تفرد به الخليل بن مرة، وليس بالقوي في الحديث. وسبق بحثه.

(۹۰-۷۰۹) وأما ما روى ابن عدي، قال: أخبرنا أبو يعلى، ثنا محمد ابن بحر البصري، ثنا معلى بن ميمون، ثنا عمرو بن داود، عن سنان ابن سنان،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: إن السواك لـيزيد الرجـل فصاحة.

### [ الحديث موضوع ] <sup>(۲)</sup>.

قال ابن عدي: ولمعلى بن ميمون غير ما ذكرت من الأحاديث، والذي ذكرت والــذي

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان (٧١/٦) رقم ٢٥٢١.

<sup>(</sup>۲) الكامل (۳۷۰/۲) ومن طريق المعلى بن ميمون أخرجه الخطيب في الجمامع (۲) (۳۷۲/۲) رقم ۵۹، وتلخيص المتشابه (۷۰۲-۷۰)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲/۵۰/۳) والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲٤/۱) رقم ۲۳۲.

(٩٦-٧٦٠) وأما ما رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها: " السواك شفاء من كل داء إلا السام " والسام: الموت.

[ فالحديث ضعيف ] (١).

وأما ما ذكروه بالنسبة لفوائد السواك للشة، وأنه يشد اللثة، فهذا ما يؤكده أحد الأطباء، يقول:

" نحن أطباء الأسنان في مصر نصف لمرضانا الذين يعانون من الالتهابات اللثوية أو كمقبض للثة هذه الوصفة العلاجية:

وطريقة استعمالها تكون بغمس الإصبع بهذا المحلول، ودلك اللثة بها مع العلم أنه كلما كان التأثير أفضل

لم أذكره كلها غير محفوظة مناكير، ولعل الذي لم أذكره أنكر من الذي ذكرته، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما، إلا أن أحاديثه رأيتها غير محفوظة، فشرطت في أول الكتاب أن أذكر كل من هو بصورته. الكامل (٣٧٠/٦).

وقال العقيلي: عمر بن داود، عن سنان بن أبي سنان كلاهما بحهول، والحديث منكر غير محفوظ، ومعلى بن ميمون ضعيف. الضعفاء الكبير (١٥٦/٣).

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. العلل المتناهية (٣٣٦/١) رقم ٥٤٩.

وانظر لسان الميزان (٦٥/٦)، والأسرار المرفوعة (١/رقـم ٢٣٣)، وكشـف الحفـاء ومزيل الإلباس (٤٩٤). والكشف الإلهي (٤٦٠/١).

(۱) عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الصغير. انظر ضعيف الجامع (٣٣٦٠)، والقارئ في معرفة النساك (١٤). وذكره أبو الفيض في المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (٧٩/٣). وذكره صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس (٧٩/٣).

وأحود، ويمنعنا من زيادة نسبته عن ٢٠٪ طعمه الحريق اللاذع، وغير المقبول، في حين أنه يحتمل وحوده بالسواك بنسبة أعلى بكثير من ٢٠٪، وطعمه مقبول، وله رائحة طيبة ونكهة، وهذه ناحية ينفرد بها السواك كميزة رائعة (۱).

<sup>(</sup>١) السواك والعناية بالأسنان (ص: ١٩١) الطبيب عبد الله عبد الرزاق السعيد.

### الفائدة السابعة العلك بالنسبة للمرأة

ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة (١).
وعللوا ذلك: بأن سن المرأة أضعف من سن الرجل، ولأنها قد تخشى
سقوط أسنانها من السواك. وهذا الاستحباب ضعيف، وأحكام السواك عامة
للرجل والمرأة، ولم يأت نهي للنساء عن السواك، وقد ذكر الفقهاء من فوائد
السواك أنه يشد اللثة، فكيف يستقيم هذا مع ما يذكرونه.

(٩٦٦-٩٦) وأما ما رواه الطبراني ، قال: حدثنا محمد بن رزيـق، ثنـا أبوالطاهر ثنا ابن وهب نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب،

عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِيْكَةِ: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن وهب (٣).

والدرد: سقوط الأسنان. وقد سبق بحثه.

وإذا كان هناك حالة خاصة تخشى المرأة سقوط أسنانها لم يستحب لها أن تكثر منه، بل تأخذ منه بقدر. لكن لا يمكن أن يقال: إن هذا عام في كل النساء. وا لله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية (۷/۱)، درر الحكم شرح غسرر الأحكام (۱۱/۱)، تبيين الحقائق (٥/١)، البحر الرائق (٢١/١)..

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٣٢٣/٦) رقم ٢٥٢٦.



## الفائدة الثامنة التسوك والإمام يصلي

لا يشرع للإنسان أن يتسوك بعد دخول الإمام في الصلاة.

وذلك لأن السواك شرع للعبادة، فلا ينبغي أن يفوت جزءاً من العبادة من أجل فضيلة شرعت لها، وليست فيها. فإدراك هذا الجزء من العبادة خير من تحصيل فضيلة شرعت لها.

ودائما القاعدة الفقهية إنه إذا تزاحمت فضيلتان:

أحدهما: في العبادة

والأخرى: للعبادة، خارجة عنها. فإدراك الفضيلة الخاصة في العبادة أولى من إدراك الفضيلة الخارجة عنها. ويكفي أن فيه مخالفة للإمام.

(٩٨-٧٦٢) وقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال حدثني أبو الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْكَ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن همده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون (١).

ومن يتسوك والإمام يكبر، فقد خالف أمر الرسول عَلَيْكُم، وقد أمره بالتكبير، والفاء في قوله: وإذا كبر فكبروا" دالة على التعقيب، بلا تراخ. والله أعلم.

ومثله لو تزاحم فضيلتان أحدهما تتعلق بالمكان، كما لـو كـان في يمـين

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۷۳٤)، ومسلم (۲۱٤).

777

الإمام، أو في يسار الإمام مع إدراك حـزء من العبـادة يفـوت لـو طلـب يمـين الإمام، فإدراك حزء من العبادة أفضل من تحصيل فضيلـة خارجـة عنهـا. والله أعلم.

# الفائدة التاسعة في الوضوء من فضل السواك

(٩٦٣-٩٩) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا يوسف بن خالد، ثنا أبي، عن الأعمش،

عن أنس أن النبي عَلِيْكُ كان يتوضأ بفضل سواكه (١). [ إسناده ضعيف حداً، والأعمش لم يسمع من أنس ] (٢).

قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سمعت يحيى بن معين يقول، وذكر يوسف بن خالد السمتي، فقال: كذاب خبيث عدو الله رجل سوء رأيته بالبصرة مالا أحصى لا يحدث عنه أحد فيه خير. الجرح والتعديل

وقال يحيى بن معين أيضاً: يوسف بن خالد السميّ كذاب زنديق لا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبى، وسألته عن يوسف بن حالد السمي فقال: أنكرت قول يحيى بن معين فيه إنه زنديق حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التحهم باباً ينكر الميزان في القيامة فعلمت أن يحيى بسن معين كان لا يتكلم الا على بصيرة وفهم. قلت: ما حاله ؟ قال: ذاهب الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث ضعيف الحديث اضرب على حديثه كان يحيى بن معين يقول: كان يكذب. المرجع السابق.

تخريج الحديث:

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٠٢٠) حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يوسف ابن خالد، عن الأعمش به.

وأخرجه الدارقطيني (١/٠٤) قال: نا بن أبي حية، نا إسحاق بن أبي إسرائيل،

<sup>(1)</sup> كشف الأستار عن زوائد البزار (١٤٤/١) رقم ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) فيه يوسف بن خالد:

### وقال البزار: رواه سعد بن الصلت، عن الأعمش، عن مسلم (١١).

نا يوسف بن خالد، نا الأعمش، عن أنس أن رسول الله عَلِيلِيُّ كان يستاك بفضل وضوئه. فخالف في متنه، فحعل الاسيتاك بفضل الوضوء، وليس الوضوء بفضل الاستياك.

قال الحافظ في الفتح (١٨٧): " أخرجه الدارقطني من حديث أنس، أن النبي عَبَلِكُ كان يتوضأ بفضل سواكه. وسنده ضعيف " اهـ كلام الحافظ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٦/١): " رواه البزار، والأعمش لم يسمع من أنس.

(۱) هذه الرواية التي أشار إليها البزار، هي في سنن الدارقطني (٤٠/١)، قــال: نـا محمـد ابن أحمد بن محمد بن حسان الضبي، نا إسحاق بن إبراهيم شاذان، نـا سعيد بـن الصلـت ــ والصواب: سعد ـ، عن الأعمش، عن مسلم الأعور، عن أنس بـن مـالك أن النبي عَلِيْكُ كـان يستاك بفضل وضوئه.

وفيه مخالفتان: في الإسناد والمتن.

أما الإسناد، فإنه جعل بين الأعمش، وأنس واسطة.

وأما المتن، فإنه قال: كان يستاك بفضل وضوئه. والأولى لفظها: كان يتوضأ بفضل سواكه. وبينهما فرق.

وراية الدارقطني ضعيفة، فإن فيها مسلم بن كيسان الأعور

قال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (٢٧١/٧)، الضعفاء الصغير (٣٤٣)

وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث لا أروى عنه. تهذيب التهذيب (١٢٢/١٠).

وقال أحمد: ضعيف لا يكتب حديثه. الضعفاء الكبير (١٥٣/٤)

وقال النسائي: متروك الحديث.الضعفاء والمتروكين (٥٦٨).

وقال أيضاً: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (١٢٢/١٠).

وقال يحيى بن معين أيضا: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقـال أبـو حـاتم الـرازي: يتكلمـون فيـه وهـو ضعيــف الحديــث. الجــرح والتعديــل (١٩٢/٨).

وقال أبو رزعة: كوفي ضعيف الحديث. المرجع السابق.

(۲٦٤-۱۰۰) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير أنه كان يستاك، ويأمرهم أن يتوضؤا بفضل سواكه.
[ إسناده صحيح ] (۱).

قال الشافعي: إذا وضع المرء ماء، فاستن بسواك، وغمس السواك في الماء، ثم أخرجه توضأ بذلك الماء ؛ لأن أكثر ما في السواك ريقه، وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه، والدابة نفسها تشرب في الماء، وقد يختلط به لعابها، فلا ينجسه إلا أن يكون كلباً أو خنزيراً " اهر (٢).

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱۹۹/۱)، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. وقيس: هـو ابن أبي حـازم. وسنده صحيح.

ورواه الدارقطني (٤٠/١)، قال: نا الحسين، نا حفص بن عمرو، نا يحيى بن سعيد، نــا إسماعيل، ثنا قيس، قال: كان جرير يقول لأهله توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه.

قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح

وعلقه البخاري في الوضوء حازماً به. (٤٠) باب استعمال فضل وضوء النـاس. قـال البخاري: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه.

قال الحافظ في الفتح: " هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما، مـن طريـق قيس بن أبي حازم عنه. وفي بعض طرقه: " كان حرير يستاك، ويغمس رأس سواكه في المـاء، ثم يقول لأهله: توضوا بفضله، لا يرى به بأساً ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأم (۱/۸۱).

## الفائدة العاشرة هل يستحب أن يكون السواك من شجر مر ؟

استحب فقهاء الحنفية أن يكون من شحر مر.

وعللوا ذلك بأنه يطيب النكهة، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة(١).

وليس فيه شيء عن الشارع، فإن كان ما ذكر من التعليل ثابتاً طبياً استحب لذلك، وإلا فالأصل عدم الاستحباب.

<sup>(</sup>۱) بحمع الأنهر (۱۳/۱).

## الفائدة الحادي عشرة التسواك بطرف السواك

نهى بعض الفقهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر (١). وعلل ذلك بأن الأذى يستقر فيه (٢).

ولا دليل على الكراهة، وليس لما عللوا فيه أصل، ولو كان الأذى يستقر فيه، لجاء الأمر باستبدال السواك بعد استعماله حتى لا يصل إلى الموضع الذي فيه أذى، بل لو قيل: إنه مأمور أن يستاك بطرفه الآخر بعد استياكه بطرفه الأول، لأن السواك مع الاستعمال قد يضعف في التنظيف، لو قيل بهذا في مقابل قولهم لكان مقبولاً. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) بحمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر (١٣/١)، وحاشيتا قليوبي وعمـيرة (١٩/١)، تحفة المحتاج (٢١٥/١)، حاشية الجمل (١١٨/١)..

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حاشية الجمل (١١٨/١).



### الفائدة الثانية عشرة

### في التسوك بالقصب (١)

نهى بعض الفقهاء عن التسوك بالقصب، وعرف القصب: بأنه كل نبات يكون ساقه أنابيب، وكعوباً. قال صاحب الصحاح: والقصب الفارسي منه صلب غليظ تعمل منه المزامير، وتسقف به البيوت، ومنه ما يتخذ منه الأقلام اهـ ثم قال: إذا تقرر هذا فالظاهر أن مراد الفقهاء بالقصب مطلقه لا خصوص الفارسي.

وعلل الكراهة بأن القصب يولد الأكلة في الأسنان

وليس فيه شيء عن الشارع، فإن ثبت طبياً أنه يسبب الأكلة حرمناه، ولم نكتف بالكراهة، وإلا فالأصل الإباحة.

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي (١٨٤/١).



## الفائدة الثالثة عشر تعويد الصبى على السواك

قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات<sup>(۱)</sup>. قلت: كما يؤمر بالصلاة، والصيام، والآداب المستحبة.

(١٠١-٧٦٥) أما الصلاة، فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته من عورته.

[ صحيح لغيره ] <sup>(۳)</sup>.

قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديشه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. "علموا أولادكم الصلاة". الحرح والتعديل (٢٧٢/٤)، تهذيب الكمال (٢٣٦/١٢).

ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (٢٧٢/٤)، تهذيب التهذيب (٢٥٣/٤).

وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر بـه. تهذيب الكمـال (٢٣٦/١٢) تهذيب (٢٥٣/٤).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الجموع شرح المهذب (۳۳٦/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المسند ( ۱۸۷/۲).

<sup>(</sup>r) الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (١٦٧/٢).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيع. الثقات (٢٢/١).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يرو عنه إلا حديث واحد: " مرو أبناءكم بالصلاة... " فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تمايع ابن حبان حين ذكره في الثقات، وقال: يخطئ، ولو اقتصر الحافظ على كلمة (صدوق) لكان أولى.

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده. فقد اختلف الناس فيه:

فمنهم من ضعفه مطلقاً.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

ومنهم من وثق عمرواً في روايته عن غير أبيه.

والحق أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن حده من قبيل الحسن لذاته. وإليك تفصيل هذه الأقوال:

أما من ضعفه مطلقاً، فمنهم يحيى بن سعيد، فقد نقل عنــه علـي بـن المديـني أنـه قــال: حديثه عندنا واهـد.الجرح والتعديل (٢٣٨/٦)، الكامل (١١٤/٥).

وقال ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تهذيب الكمال (٦٤/٢٢).

وقال أيضاً: غيره خير منه. وهذا من الجرح. الضعفاء الكبير ـ العقيلي (٢٧٣/٣).

وقال أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه، يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. تهذيب الكمال (٢٢/٢٢).

وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (٢٣٨/٦).

وقال الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

قلت: ينبغي أن يحمل تضعيفه على روايته عن أبيه، عن حده، فهذا يحيى القطان يقول فيما رواه صدقة بن الفضل عنه: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد،

وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن حده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم ؟ تهذيب الكمال (٦٩/٢٢)، والتاريخ الكبير (٣٤٢/٦) وليس في التاريخ قوله: " من الناس بعدهم ". وانظر الترمذي (١٤٠/٢).

وقال يحيى بن معين: ثقة، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (٢٣٨/٦)، ولعله يقصد روايته عن غير أبيه، لأني نقلت عنه قبل قليل قوله: ليس بذاك.

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (١٧٨/٢).

### ومن الناس من فصل:

قال ابن حبان: فليس الحكم عندي إلا بحانبة ما روى عن أبيه، عن حمده، والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره السيّ رواه عن أبيه، عن حده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. المحروحين. (٧١/٢).

وقال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده فهو كتاب ومن هنا حاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء.

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهـري والحكـم ابن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن حده، وقال: "إنما سمع أحـاديث يسـيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وقال أبو زرعة:ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن حده من المنكر وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصبـاح وابن لهيعة، والضعفاء.

وقال أبو رزعة أيضاً: مكي كأنه ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. الجرح والتعديل (٢٣٨/٦).

قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ: " عن " فإذا قال: حدثني أبي فلا ريب في صحتها، كما يقتضيه كلام أبي زرعة.

وقال: "والمقصود بجده الجد الأعلى: عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله. وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله، ثم ساق جملة من الأحاديث في التهذيب يصرح فيها شعيب بسماعه من عبد الله بن عمرو. تهذيب التهذيب (٤٣/٨).

وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعــة مـن الضعفــاء، إلا أن أحاديثــه

عن أبيه، عن حده، عن النبي عَلَيْكُ اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، و لم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيحة. الكامل (١١٤/٥).

وقال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن حده لا حجة فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن حده أرسالاً، وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعها. تهذيب التهذيب (٤٣/٨).

قال ابن حجر: فإذا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل. اهـ.

وهذا هو غاية التحرير. وبناء عليـه يكـون إسـناد حديثنـا: " مـروا أبنــاءكم بـالصلاة " حسناً إن شاء الله تعالى.

### تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابن ابي شيبة (٣٠٤/١) ح٣٤٨٢: حدثنا وكيع، عن داود بن ســوار. به، انقلب اسمه على وكيع، كما لم يرو زيادة: " إذا أنكح أحدكم عبده ": لكن أخرجه أبـو داود (٤٩٦): حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع به، بذكر الزيادة.

وأخرجه أبو داود ( ٤٩٥): حدثنا مؤمل بن هشام - يعني: البشكري - حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة به، بدون ذكر الزيادة.

وأخرجه الدارقطني (٢٣٠/١) من طريق النضر بن شميل، ومن طريق عبد الله بـن بكـر السهمي، فرقهما، عـن سـوار أبـي حمـزة بـه. بذكـر الزيـادة مـن كليهمـا. وأخرجـه الحـاكم (١٩٧/١) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.

ومن طريق عبــد الله بـن بكـر، أخرجـه العقيلـي في الضعفـاء (١٦٧/١) والخطيب في تاريخه (٢٧٨/٢) والبيهقـي (٨٤/٣).

وله شاهد ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤/١) حـ٣٤٨، وأحمد (٣٠٤/١) والدارمي (١٤٣١) وابن الجارود في المنتقى (٢٤١) وأبو داود (٤٩٤) والـترمذي (٤٠٧) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (٢٣١/٣) والدارقطني (٢٣٠/١) والحاكم (٢٠١/١) وقال: صحيح على شرط مسلم !! وأقره الذهبي !! وأخرجه البيهقي (٢٠١/١) (٨٣/٣) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن حده، قال: قال رسول الله عملية: " إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضرب عليها ".

هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.

قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (٥/٠٥).

وقال ابن حبـان: منكر الحديث حـداً يـروي عـن أبيـه مـا لم يتـابع عليـه. المحروحـين (١٣٢/٢).

ووثقه العجلي.

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (٣٤٩/٦).

يقصد أن مسلماً لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. ومع ضعف إسناده إلا أنه صالح في الشواهد. فيكون الحديث صحيحاً لغيره.

وقد روي من حديث أنس. أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص٤٨) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ابن مالك عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: قال رسول الله عليها: " مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة ".

وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (٥٣٧): من طريق أبي بكر الأعين، ثنا داود ابن المحبر، ثنا أبي، عن ثمامة به.

وأخرجه الدارقطني (٢٣١/١) من طريق الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبدا لله ابن المثنى به.

فالحديث ضعيف حداً، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٤٩) مـن مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سنداً ومتناً.

يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهبو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه: " واضربوهم عليهما لعشر " وهمذا قبال: " لشلاث عشرة ".

قلت: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (٤٢٤/٣).

(۱۰۲-۷۶۱) وأما أمرهم بالصيام، فقد روى البحاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان،

عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي على غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار (١).

وأما أمرهم ببعض الآداب

(١٠٣-٧٦٧) فقد روى البخاري،قال: حدثنا على بن عبد الله، أخبرنا

وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (١٧٣/٣).

وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (٦١).

وقال أيضاً: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (٢٤٢/٣)

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٢٤٤/٣).

وقال أيضاً: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (١١٠).

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المحاهيل المقلوبات.

وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود ابن المحير فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة.. الخ كلام الدارقطيني. تاريخ بغداد (۹/۸).

وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلاً كافياً على ما ذكرتـه. تــاريخ بغــداد (٣٥٩/٨).

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۹۲۰)، ومسلم (۱۱۳٦).

سفيان، قال الوليد بن كثير: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان، أنه سمع عمر ابن أبي سلمة يقول:

كنت غلاما في حجر رسول الله عَرِّلِيَّةِ، وكانت يسدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله عَرِّلِيَّةِ: ياغلام سم الله، وكل بيمينك، وكل عمل يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد (١).

ولا شك أن الصبي غير مكلف، ولكن يؤمر بذلك تأديباً وتعليماً حتى يألف الواجبات، هذا فيما يتعلق في باب المأمورات، وفي باب المنهيات آكد حيث ينهى الصغير عما ينهى عنه الكبير، فينهى عن الكذب، وعن الغيبة، وعن أكل الحرام،

(۱۰۶–۷٦۸) فقد روی البخاری رحمه الله، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زیاد، قال:

سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: قال أخذ الحسن بن على رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي عليه : كخ كخ ؟ ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة (٢).

أوحب بعض الفقهاء السواك على من اضطر الأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (٣).

قال بعضهم: ولو وحب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوحوبه في هذه الحال (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٥٣٧٦)، وصحيح مسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤٩١)، وصحيح مسلم (١٠٦٩).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> مغني المحتاج (۱۸٥/۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر تحفة المحتاج (۲۱٦/۱).



# الفائدة الرابعة عشرة فى لقطة السواك

(۲۲۹–۱۰۰) روی ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،

عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

[ إسناده ضعيف ] <sup>(۱)</sup>.

(۱۰۲-۷۷۰) وقد روى البخاري رحمه الله،قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة،

عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي عَلِي الله مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها (٢).

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.

وقال ابن قدامة: " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي " اهـ (٢).

<sup>(</sup>١) المصنف (٩/٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۰۵٥)، ومسلم (۱۰۷۱).

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المغنى (٦/٦).

## الفائدة الخامسة عشرة يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

(۱۰۷-۷۷۱) فقد روی أبن أبي شيبة : ثنا ابن علية، عن أيــوب، عــن نافع،

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

[ وإسناده صحيح ] <sup>(۱)</sup>.

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحداً كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) المصنف (۲۰۳/٤).

### الغائدة السادسة عشرة

تم في كلية طب الأسنان بجامعة الرياض إجراء بحث علمي على المسواك، قام به الدكتور عبد الرحيم محمد الأستاذ المشارك، والمحاضر في الكلية، وقد اتضح من نتائج هذا البحث بأن السواك ليس له تأثير ضار على الأنسحة المحيطة بالأسنان لمدة أربعة وعشرين ساعة من استخدامه، بل إن له فوائد شتى.. ولكن إذا استخدم رأس المسواك لمدة أكثر من يوم دون تغيير هذا الجزء، فإن بعض المواد، وهي مواد فيتولية يمكن لها أن تؤثر على الأنسجة المحيطة بالأسنان، لذلك يوصي الدكتور صاحب البحث المتسوكين باستخدام المسواك لمدة أربعة وعشرين ساعة، وبعد ذلك يقطع الجزء المستخدم، ويستخدم جزء جديد (۱).

ويقول بعض الأطباء: " إن عدم تنظيف الفم والأسنان، هو أحد أهم العوامل المسببة لنحر الأسنان، وخاصة في العصر الحديث لانتشار استحدام السكريات.

وقد أجمع أطباء الأسنان والباحثون على أهمية تنظيف الفم بعد الطعام، وغسله بالمضمضة، واستخدام السواك، وبما أن الإنسان في العصر الحديث يأكل بين الوجبات، ويشرب سوائل محلاة بالسكر، فإنه يحتاج إلى استخدام السواك كل أربع ساعات، وقد ذكر الدكتور عبد الغني السروحي من جامعة دمشق يقول: " مبدأ حفظ صحة الأسنان هو التأكيد على تنظيفها تنظيفاً مستمراً، وبخاصة الثلم اللثوي كل أربع ساعات، وهو أمر لا يتحقق بالنسبة

<sup>(</sup>۱) السواك، والعناية بالأسنان (ص: ۲۲۲)، نقلاً من صحيفة الجزيرة السعودية عمدد الأحد، ٦ رجب ١٤٠١ هـ.

للإنسان في العصر الحديث إلا إذا اتبع تعاليم المصطفى عَبِينِهُ، حيث ندب بقوة إلى السواك عند كل وضوء، وعند كل صلاة، وبما أن الصلاة مفروضة على المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، فإن عليه أن يتسوك خمس مرات، شم يضاف إليها التسوك عند قراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم،... الخ فيكون ذلك أكثر من عشر مرات في اليوم والليلة، فأنى يتأتى للويحة السنية أن تتجمع، وتترسب، وهي تزال كل ما تكونت، وكيف تسطيع البكتيريا أن تحول بقايا الطعام، وبقايا الطعام تزال بانتظام.

وتنفق الولايات المتحدة والدول الأوربيه الآف الملايين من الدولارت سنوياً على التثقيف الصحي، وعشرات الآلاف من الملايين من الدولارت سنوياً على مداواة أمراض الأسنان، ورغم كل ذلك فإن الدول الأوربية، والولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول المصابة بنخر الأسنان، والدول الإسلامية رغم عدم اتباعها لتعاليم نبيها، إلا أنها أفضل حالاً ومآلاً من الدول المتقدمة صناعياً في موضوع نخر الأسنان رغم أن التثقيف يكان يكون منعدماً.

ولو اهتمت الدول الإسلامية بِحَثّ العلماء وأئمة المساجد على أن يقوموا بدورهم بالتوعية الصحية، وذلك بالحث على السواك وتنظيف الفم، وذكر الأحاديث النبوية الكثيرة في هذا الصدد لا ختفت أو كادت حالات نخر الأسنان... كما ينبغي محاربة الرذائل الغربية، والتلفزيون لا يكف عن الإعلان من أنواع الشوكلاتة والحلويات (الكاندي) وتصوير الشباب، وهم يتعاطونها بنهم، مع أن تناول الشوكلاتة مقصورة في البلاد الإسلامية عرباً وعجماً على الأطفال، وعلى أطفال الطبقة الغنية المترفة بصورة خاصة.

كذلك ينبغي محاربة التدخين الذي له دور كبير وهام في تخريب الصحة

بصورة عامة بما في ذلك صحة الفم والأسنان.

وهكذا نجد أن تعاليم الإسلام، واتباع سنن الهدى، وتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة، والفوز برضا الرب، والتمتع بحياة صحية، وعقلية وبدنية، ونفسية سليمة.... فا لله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:

﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينة حياة طيبة ﴾(١).

وإذا علمت الحكومات مقدار التوفير الذي ستوفره من آلاف الملايين من الدولارت سنوياً باتباع تعاليم الإسلام لسعت لتنفيذها ونشرها بين الناس، فإن اتباع سنة السواك فقط ستوفر على الأمة الإسلامية مبالغ تنوء بها الجبال الرواسي (٢).

ويقول الطبيب أيضاً: "وفي بحث هام للدكتور الخطيب وزملائه نشرته بمحلة صحة المحتمع للإسنان عام ١٩٩١، ذكر فيه أنه تم فحص ٤٨٠ شخصاً بالغاً (سن ٣٥-٤٥) وبحموعة أخرى من سن ٦٥ فما فوق من مدينتي جدة ومكة المكرمة، وقد وجد الباحثون أن من يستخدم السواك بانتظام لا يعانون من التهاب محيط السن (periodentitis) إلا بنسبة ضئيلة. وهم أقل بكثير ممن لا يستعملون المسواك. وبمقارنتهم بالدول الأخرى فإن استعمال السواك يوضح مدى الوقاية في صحة الأسنان وصحة الفم نتيجة استخدام المسواك.

وفي بحث آخر نشرته مجلة (quintessence) الطبية لكل من الدكتور

<sup>(</sup>۱) النحل: ۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السواك. د. محمد علي البار (ص: ٩٦).

عيد الشمري، وسليم عام ١٩٩٠ جاء أن استخدام المسواك يقلل من الإصابة بالتهاب اللثة، والتهاب محيط السن، ووجود جيوب صديدية، وكانت المجموعة التي لا تستخدم المسواك ولا الفرشاة والمعجون أكثرها تعرضاً للإصابة. ويبدو أن استخدام المسواك ربما كان أفضل من الفرشاة في إزالة اللويحة السنية، والمحافظة على صحة الأسنان والفم " اهـ (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السواك. د محمد البار (ص: ١٤٦).

## الفائدة السابعة عشرة الأدب والسواك

ورد ذكر السواك في الشعر العربي، فمن ذلك قول بعضهم:

تَا لله إن حزت بوادي الأراك وقَبَلَت أغصانُه الخضرُ فاك

فابعث إلى المملوك من بعضها ﴿ فَإِنْنِي وَا للهِ مَا لِي سُـواكُ ﴿

وقال آخر:

طلبت منك سواكا وماطلبت سواك

وما أردت أراكاً لكن أردت أراك

وكان نساء المسلمين يكثرن من السواك ويمدحن بذلك حتى عيب

على نساء النصارى تركهن السواك.

قال جرير يهجو الأخطل:

لقــي الأخيطــل أمــه مخمــورة لم يجر مذ خلقـت علــي أنيابهــا

وقال أيضاً:

ومـــا قـــرأ المفصـــل تغلــــبي ولا عرفـوا مواقـف يـــوم جمــع

وقال ابن زيدون:

بل ما عليك وقد محضت لـك الهـوى نـاهيك ظلمـا أن أضـر بـي الصــدى

قبحـاً لذلـك شــارباً مخمــورا لم يجـر مـذ خلقـت علـي أنيابهــا

ولا مس الطهبور ولا السبواكا ولا حبوض السبقاية والأراكبا

في أن أفروز بحظروة المسرواك برحما ونسال السبرء عسود أراك

408

وقال أيضاً:

أهدي إلى بقية المسواك فلعل نفسي أن ينفس ساعة ياكوكبا بارى سناه سناء قرت وفازت بالخطير من المنى وقيل أيضاً

هنیت یـا عـود الأراك بثغرهـا لو كان غيرك يا سـواك قتلتـه وقال آخر:

يا قرة العين إني لا أسميك يا أطيب الناس ثغراً غير مختبر قد زرتنا مرة في الدهر واحدة وقال بشار بن برد:

لما أتتني على المسواك ريقتها قبلت ما مس فاها ثم قلت له

وقال بشار أيضاً:

وهبت له على المسواك ريقاً أقبله على الذكرى كسأني وقال ابن المعتز:

أهلا وسهلا بمن في النوم ألقاها يا حبذا شعث المسواك من

لا تظهري بخسلا بعسود أراك عنها بتقبيل المقبل فساك تزهى القصور به على الأفلاك عين تقلب لحظها فستراك

ما خفت مني يا أراك أراكا ما فاز مني يا سواك سواكا

اكني باخرى، ولكن أنت أعنيكِ إلا شهــــادة أطــــراف ثني ولا تجعليها بيضة الديـكِ

مثلوجة الطعم مشل الشهد ياليتني كنت ذا المسواك ياصاح

فطاب لــه بطيــب ثنيتيــك أقبــل فيــه فــاك ومقلتيـــك

وحبذا طيفها لو كان آتاها إذا سقته عقاراً من ثناياها

وقال جميل بثينة:

تسوك بقضبان الأراك مفلحاً وقال أبو العتاهية:

يخــبرني عنــه الســواك بطيبـــه وقال بعض الدعاة :

يا تائسها في الغي مسن يا تائها في مهمة الغفلات يا تستحسن التنبساك في فيك والشرع ثم الطب قد نهياك لو كنت تعكس في القضية كان أتراك تفعله وحدك حاضر ما ينبغي لك يابن طه وخلعت حلباب الحياء وقلت ومن النظم:

إن السواك من رضى الرحمن مطهر الثغر ومذكبي الفطنة مشدد اللثة أيضا مذهب كندا يصفي حلقه ويقطبع ومبطبئ للشبيب والإهبرام وقد غدا مذكر الشهادة ومرغبم الشيطان والعبدو ومروث لسعة مع الغنبي

يشعشع فيه الفارسمي المروق

ولست به لولا السواك بذي خبر

وبحب هذا الداء من أغراك متحاهلاً متخبطاً بخطاك وتستحي أن تأخذ المسواك هذا الأذى وبفضل ذا أمراك لى منك لكن اللعين أغراك لا والذي من نطفة سواك خلق اللئام وشؤمها يغشاك حرية أخطا في مرماك

وهو كذا مبيض الأسنان يزيد في فصاحة وحسنة لبخسر وللعدو مرهب رطوبة وللغذا ينفصع ومهضم للأكدل والطعام مسهل النزع لدى الشهادة والعقل والجسم كذا يقوي ومذهب الآلام حتى للعنا

وللصداع وعروق الراس مسكن لوجمع الأضراس مبيض للوجم حال للبصر ومذهب للبلغم مع الحفر

ميسر موسع للرزق مفرح للكاتبين الحسق

## الفائدة السابعة عشر والآخيرة صفة شجرة الآراك

شجرة الأراك: شجرة تنمو في الأماكن الحارة والاستوائية ، وتكثر عادة في أودية الصحاري ، وتوجد في المملكة العربية السعودية ، وأكثر ما تكون في منطقة عسير وجيزان . وتوجد شجرة الأراك في اليمن والسودان ومصر ، وخاصة في الصعيد وسيناء ، كما توجد في إيران وشرق الهند ، وأماكن أخرى .

وفروعها شائكة ، وأوراقها بيضاوية ملساء ، متقابلة ، دائمة الخضرة ، وإذا أكلت منها الماشية اكتسب لبنها رائحة طيبة .

وتنتشر أغصان شجرة الأراك على الأرض لمسافة كبيرة ، وأزهارها صفراء مخضرة ، وثمرتها صغيرة في حجم حبة الحميص ، أو أكبر قليلاً ، يكون لونها أخضر أول الأمر ، ثم تحمر وتسود ، وبها بذرة واحدة ، وتجتمع الثمار على شكل عنقود ، وعند نضج الثمرة تصبح حلوة الطعم، حاذقة ، وقد تؤكل (۱).

الفحص المحهري لمقطع شجرة الأراك

قال الدكتور صلاح الدين الحنفي في أبحاثه في رسالته الجامعية ، تحت إشراف الدكتور محمد زهير البابا ، أستاذ العقاقير في كلية الصيدلة

<sup>(</sup>۱) السواك والعناية بالأسنان ـ د . عبد الله عبد الرزاق السعيد (ص: ٣٦) ، السـواك. د . محمد البار (ص: ١٤٧) .

(101)

بجامعة دمشق ، يقول الدكتور صلاح : " نجري مقطعاً عرضياً في عـــود السواك ــ بعد غليه ونقعه في مزيج الغول والماء والغيليســرين بأقسـام متساوية ، ونفحصه تحت المجهر ، فيبين لنا الطبقات التاليـــة الموضحــة بالرسم:



مقطع اجمالي في السواك

١ \_ طبقة فلينية .

٢ - نسيج قشري ، تتخلله بعض الخلايا المتصلبة ، والألياف ،
 وداخله حبيبات نشا .

حزم لحائية خشبية تتألف من لحاء نحو الخارج ، وطبقة مولدة cambium وأوعية خشبية ، وهي تشكل الألياف المنظفة للأســـنان ،
 حولها نسيج متخشب ، وهذه الأوعية الخشبية والنسيج المتخشب تكون

على عدة طبقات يفصل بين هذه الطبقات نيسج حاص، كما يتضح من الرسم التفصيلي .

٤ - أشعة مخية ، تفصل بين الحزم الخشبية اللحائية ، وتكون خلاياها ملئية ببلورات السيليس والحماضات وحبيبات النشا (١).

<sup>(</sup>١) السواك والعناية بالأسنان ـ د . عبد الله عبد الرزاق السعيد (ص: ٥٥) .



وإليك هذه الصورة لشجرة الأراك أخذت من كتاب عبـــد الـرزاق السعيد .

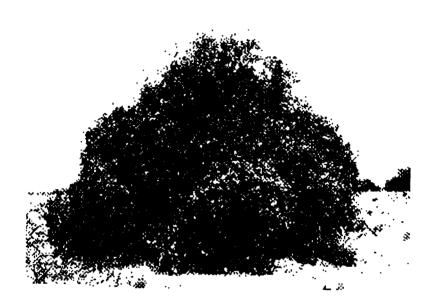



### الخاتمة

بعد أن يسر الله لنا المرور على أحكام السواك الفقهية والحديثية يتبين لنا عظمة هذا الدين ، ﴿ وَلُو كَانَ مِن عَنْدَ غَيْرِ الله لُوجِدُوا فَيْهُ اخْتَلَافًا كَثْيْرًا ﴾(١).

ففي نظافة الفم ، وعناية الشارع به، مر علينا أكثر من مائة حديث، مع الشواهد ، ولا أعني المتابعات، وإن كنت لم أعط الشوهد في الحاشية أي نصيب من الترقيم ، ومر علينا أربعين مسألة فقهية ، وستة عشر فائدة ، أغلبها فقهي ، فيكون المجموع ستة وخمسين مسألة، في هذا الجانب اليسير ، والذي يتعلق في طهارة جزء من البدن ، وهو الفم . فا لله الحمد كما ينبغي لوجهه ، وعظيم سلطانه أن وفقنا إلى هذا الدين الحنيف ، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يميتنا عليه بمنه وكرمه . وا لله الموفق ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم . وقد تبين لي فوئد جمة من خلال البحث ، أوجزها فيما يلى :

الأولى: أن مباحث السواك ، كان للفقهاء رحمهم الله توسع كبير فيما يكره ، ويستحب دون أن يكون لذلك ضابط شرعي .

الثانية : أن السواك كان في شريعة من قبلنا .

الثالثة : أن العبادات ، قد تكون يسيرة ، ويرتب عليها ثواب عظيم ، كالسواك ، فإنه مرضاة للرب .

الرابعة : أن الرسول عَلِيْكُ كان يواظب على السواك في جميع أحواله ، عند دخوله إلى البيت ، وعند قيامه من النوم، وعند الصلوات ، وعند الوضوء .

الخامسة: لو حافظ المسلم على السواك في جميع الأوقات التي يتأكد فيها ، لكان معنى ذلك أن يستاك في اليوم أكثر من عشر مرات. وذلك عند الوضوء ، وعند الصلوات الخمس ، وعند السنن منها ، وعند القيام من النوم ، وعند دحول المنزل ، ويوم الجمعة ، وعند قراءة القرآن ، وبعد تناول الطعام ، وكل ما يغير الفم .

السادسة : لا حرج في ذكر الفوائد الصحية لبعض العبادات ، وإن كان بعض

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النساء:

الصالحين قد يكره ذلك، ويقول: إننا نفعل العبادة ليست خدمة للجسم، وإنما قربة وطاعة، وهـذا المعنى صحيح، لكن لا يمنع أن تذكر الفوائد الصحية ولا تنافي أن الباعث على ذلك مرضاة الله، وحديث السواك: " مطهرة للفم مرضاة للرب " شاهد على ذلك، وإن كان المسلم يعلم حق العلم أن الشرع لا يأمر إلا ما فيه منفعة وفائدة، ولا ينهى إلا عن شيء مؤذ وضار.

﴿ إِنَّ الله يَامَرُ بِالعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذِي القَرْبَى وَيَنْهَى عَنَ الفَحَشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْمُغِي يَعْضُكُمُ لَعْلَكُمُ تَذْكُرُونَ﴾(١).

السابعة : وردت أحاديث في فضل السواك عن الصلاة بغير سواك، وهي أحاديث كثيرة ، وقد اختلف العلماء فيها . والراجح أن الأحاديث ضعيفة .

الثامنة: لم يثبت لي أن السواك من سنن الفطرة ، والحديث الوارد في مسلم تكلم فيه الإمام أحمد .

التاسعة: الأحاديث الواردة في التسوك بالأصبع لا يصبح منها ، شيء، ولكن الذي ينظف فاه بأصبعه خير من الذي لا ينظف فاه أبداً ، ولكن لا يحصل له الثواب المرتب على السواك ؛ لأنه دونه في التطهير ، لكن يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء ، والتسوك بالأصبع يناسب إذا كان مع المضمضة ، فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم وتطهيره ، واعتبره بعض المالكية من الدلك المشروع في الوضوء

العاشرة : السواك أفضل من الفرشاة ، وهذا الأمر ثابت طبياً .

الحادي عشرة : الراجح أن السواك ليس بواجب ، بل هو سنة مؤكدة .

الثانية عشرة: اختلف في وحوب السواك على النبي عَلِيْكُ ، ولا يبعد تأكيد السواك في حقه عَلِيْكُ ، لأنه يناحي من لا نناحي، وقد حاء حديث في إسناده اختلاف .

الثالثة عشرة : خلاف داود ، وابن حزم خلاف معتبر ، وعدم الاعتداد بخلافهما

<sup>(</sup>۱) النحل: ۹۰.

من التعصب المذهبي الجحانب للصواب .

الرابعة عشرة: لا يكره السواك للصائم مطلقاً لا برطب السواك، ولا يابسه ، ولا قبل الزوال ، ولا بعده .

الخامسة عشرة : الخلوف أطيب عند الله في الدنيا وفي الآخرة من ريح المسك، وليس خاصاً في الآخرة .

السادسة عشرة: لا يكره التسوك في المسجد ، ولا يشرع التسوك من أجل الدخول، بل من أجل الصلاة .

السابعة عشرة : لا يكره التسوك بحضرة الناس .

الثامنة عشرة: لا يكره التسوك في الخلاء.

التاسعة عشرة : لا تشرع التسمية للسواك .

العشرون: الأفضل والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع في الوضوء ؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان ، شم حاءت بعده المضمضة، ومج الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو الله أعلم.

الحادية والعشرون : لا يشرع التسوك للغسل ولا للتيمم ، لعدم الدليل .

الثانية والعشرون: لا يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر ، لعدم الدليل ، ولا يعتبر سجودهما صلاة على الراجح .

الثالثة والعشرون: ذكر الأطباء بأن السواك عرضاً يضر بالأسنان ، لذا يستحب السواك طولاً من أجل كلامهم والله أعلم .

الرابعة والعشرون : يمسك السواك إن شاء باليد اليمنى وإن شاء باليد اليسرى ، ولا يوجد نص في المسألة ، والأمر فيها واسع .

الخامسة والعشرون: لا يستحب وضع السواك في موضع الأذن ، و لم نتعبد بهذا . والحديث الوارد عن الرسول ضعيف ، و لم يثبت كذلك عن زيــد بـن خالد الجهـني . والله أعلم.

مقىد .

السادسة والعشرون : أقل ما يحصل به التسوك مرة واحدة ، وبه يتحقق الامتثال ، وكلما أكثر كان أفضل .

السابعة والعشرون : لا يحتاج التسوك إلى نية ، وقد يقال : إذا كان التسوك لتحصيل السنة ، كالتسوك عند الصلاة ، والفم نظيف احتاج إلى نية . وأما غيره فلا .

الثامنة والعشرون: لم يتبين لي من حيث السنة جواز التسوك بسواك الغير ، وما ورد فيه لا يدل عليه ، لأن التسوك بسواك الرسول، لا يؤخذ منه هذه الفائدة ، والرسول عَيْكُ ليس كغيره .

التاسعة والعشرون: إذا أعطى السواك للغير، بدئ بالأكبر، وليس بالأيمن الثلاثون: لا يشرع الدعاء عند ابتداء السواك، وليس فيه لا ذكر مطلق، ولا

الحادية والثلاثون : لا يشرع التسوك ، والإمام قد دخل في الصلاة ، بل المشروع إذا كبر الإمام أن يكبر المأموم .

الثانية والثلاثون : لا بأس بالوضوء من فضل السواك .

الثالثة والثلاثون : يستحب أن يعود الصبى للسواك حتى يألفه.

الرابعة والثلاثون : يستحب أن يقطع المتسوك الجزء المستخدم من السواك بعد أربعين وعشرين ساعة، وذلك كما أثبته أحد الباحثين طبياً .

هذه حل الفوائد الفقهية التي خرجت بها من البحث .

أما الفوائد الحديثية ، فهي كالتالي :

الأولى : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب حديث حسن .

الثانية حديث ابن عباس : ما زال النبي يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليـه فيـه . حديث حسن .

الثالثة : حديث فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً . حديث ضعيف .

الرابعة : حديث عائشة ، قالت: قال رسول الله عَيْكَ : عشر من الفطرة قص

الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك ، الخ الحديث . المحفوظ أنه من قول طلق ، ورفعه شاذ .

الخامسة: حديث ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك الخ الحديث. إسناده صحيح

السادسة: حديث أبي أيوب: قـال رسـول الله عَلِيَّةِ: أربع مـن سـنن المرسـلين التعطر والنكاح والسواك والحياء. إسناده ضعيف

السابعة: حديث ابن مسعود أنه كان يجتني سواكاً من الأراك . حديث صحيح . الثامنة: أبي خيرة الصنابحي ، قال : كنا في الوفد الذين أتينا رسول الله عَلَيْكِ ، من عبدالقيس ، فزودنا الأراك نستاك به . حديث ضعيف حداً .

التاسعة: معاذ بن حبل قال سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: نعم السواك الزيتون من شحرة مباركة يطيب الفسم ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي . حديث موضوع.

العاشرة : حديث ضمرة بن حبيب : قال نهى رسول الله عَلَيْكُ عن السواك بعود الريحان والرمان ، وقال : يحرك عرق الجذام. إسناده ضعيف

الحادية عشرة: بينا نحن حلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة ، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله عليه ، وهو عند الزوال فدعا قنبر ، فقال: اثنني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا ، وتمضمض ثلاثا فادخل بعض أصابعه في فيه، الحديث. إسناده ضعيف حداً ، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر .

الثانية عشرة: حديث أنس عن النبي عَبِينَة : قال : يجزئ من السواك الأصابع إسناده ضعيف حداً .

 الرابعة عشرة : حديث عائشة ، قالت: قلت : يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل إصبعه في فيه . إسناده ضعيف

الخامسة عشرة : أثر كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه . إسناده ضعيف .

السادسة عشرة : على رضي الله تعالى عنه ، قال : أمرنا بالسواك، وقال : إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك ، فقام خلفه يستمع القرآن، ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو ، حتى يضع فاه على فيه الحديث. وإسناده صحيح .

السابعة عشرة : حديث عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ، ومرضاة لـلرب . الحديث حسن ، دون زيادة عليكم بالسواك ، فإنها منكرة .

الثامنة عشرة : أن رسول الله عَبَالَيْهِ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله عَبَالِيْهِ أمر بالسواك عند كل صلاة الحديث .

التاسعة عشرة : حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله عَيْظِيُّ : ثلاث هن على فريضة وهو لكم سنة : الوتر ، والسواك ،، وقيام الليل . إسناده ضعيف حداً .

العشرون: حديث ابن عباس ، عن النبي تَلِيْتُهُ ، قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني . حسن بالمجموع .

الحادية والعشرون: حديث عامر بن ربيعة ، عن أبيـه، قـال: رأيـت رسـول الله عَيْنِيُّهُ ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم . حديث ضعيف .

الثانية والعشرون : حديث عن عائشة ، قالت: قال رسول الله عَبِيْنَة : من خير خصال الصائم السواك. إسناده ضعيف .

الثالثة والعشرون: حديث أيستاك الصائم ؟ قــال نعـم : قلـت : برطـب السـواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره. قال: نعم. ضعيف .

الرابعة والعشرون: حديث سألت معاذ بن حبل ، أتسوك وأنت صائم ؟ قال : نعم . قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت . حديث ضعيف .

الخامسة والعشرون: حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: إن النبي عَلِيْكُ تسوك ، وهو صائم . حديث حسن .

السادسة والعشرون: أثر ابن عمر أنه لم يكن يرى به باساً بالسواك للصائم. إسناده صحيح .

السابعة والعشرون: شذوذ كلمة: " يوم القيامة " من حديث: " ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك " .

الثامنة والعشرون: شذوذ لفظة: "حين يخلف " من حديث ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك.

التاسعة والعشرون: حديث حابر بن عبد الله عسن النبي عَبِّكُم ، قال: أعطيت آمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث ضعيف .

الثلاثون : حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع . إسناده ضعيف ، ومتنه مضطرب .

الحادية والثلاثون : حديث ابن عمر ، أن رسول الله عَلَيْكُ كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك . إسناده حسن إن شاء الله تعالى .

الثانية والثلاثون : حديث أبي هريرة كان النبي عَلِيْكُ لا ينام ليلة ولا ينتبه إلا استن . حديث ضعيف. إسناده ضعيف .

الثالثة والثلاثون : حديث عائشة، أن النبي عَلَيْكُ كان لا يرقـد ليـلاً ولا نهـاراً إلا تسوك قبل أن يتوضأ . إسناده ضعيف .

الرابعة والثلاثون: حديث أن رسول الله عَلَيْكُ كان يرقد ، فإذا استيقظ تسوك، ثم توضأ ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ، فيسلم ، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ، ولا يسلم إلا في الخامسة . رحاله ثقات إلا أن ذكر

السواك فيه شاذ .

الخامسة والثلاثون : حديث زيد بن خالد الجهني قال : ما كان رسول الله عَلَيْكُ يَكُلُمُ عَلَيْكُ مِن شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك . إسناده ضعيف .

السادسة والثلاثون : حديث بهز قال : كان النبي عَلَيْكُ يستاك عرضاً ، ويشـرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول : هو اهنا وأمرا وأبراً . حديث ضعيف .

السابعة والثلاثون: حديث عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله عَلِيَّةِ اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسـرى لخلائـه ومـا كان من أذى.الحديث الراجح فيه إن إسناده منقطع .

الثامنة والثلاثون : حديث جابر بن عبد الله قال : كان السواك من أذن النبي عَلَيْهُ موضع القلم من أذن الكاتب . حديث معلول .

هذا ما خلصت إليه من نتائج في بحث السواك ، والتي أرجو من الله العلي القديسر أن أكون وفقت في كثير منها إلى الحق ، وأن يغفر لي ما حصل في ذلك من تقصير وزلل، وهو الأصل في عمل الإنسان

كما قال سبحانه ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾(١).

وا لله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا با لله العلمي العظيم .

<sup>(1)</sup> الأحزاب: ٧٢.

### فهرس الأيات القرآنية الكريمة

。 1987年,在海水流生,大型的运行设计和风险,或为原理全体的运动,以逐行时,或是行动,这种性,或是全种的运动,但可以为两种的工作的。而是不是原理最后的一种。

| ذا السماء انفطرت                                                  | ١٧         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| لسماء منفطر به                                                    | ۱۷         |
| ِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار                    | <b>977</b> |
| نما تجزون ما كنتم تعملون                                          | 40         |
| لا ما ذكيتم                                                       | 1 £ 9      |
| ئم أو حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً                        | ١٠٤        |
| لم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً                         | ١٠٣        |
| حتى عفوا                                                          | <b>70</b>  |
| الست بربكم قالوا بلى                                              | ۱۹         |
| الست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا   | 40         |
| غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم       |            |
| افتهلكنا بما فعل المبطلون                                         |            |
| فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف                 | ٨٦         |
| فإن تنازعتم في شيء فروده إلى ا لله والرسول                        | ٤٤٣        |
| فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة ا لله التي فطر الناس عليها لا تبديل   | 79         |
| لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس                         |            |
| لا يعلمون                                                         |            |
| فطرة الله التي فطر الناس عليها                                    | ۳.         |
| فطرة الله التي فطر الناس عليها                                    | ٣.         |
| فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم | ٣          |
| فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم                               | 9 ٧        |
| فكلوا مما ذكر اسم الله عليه                                       | ٤٩         |

414

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن

ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

وإثمهما أكبر من نفعهما

098

10.

٤ (

# فهرس

### أحاديث وآثار سنن الفطرة

| ائتوا الدعوة إذا دعيتم                                | ٤٨٦        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة                          | ٥٤٧        |
| ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة                          | 171        |
| ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة خمس في الراس             | 473        |
| أتانا رسول ا لله زائرا في منزلنا                      | 778        |
| اتتسوك وانت صائم ؟                                    | 799        |
| أتي بأبي قحافة – أو جاء عام الفتح                     | ٦٣٠        |
| أتي بأبي قحافة إلى النبي يَلِيُّ وكان رأسه ثغامة      | 117        |
| اتي بابي قحافة يوم فتح مكة                            | ٦.٩        |
| أتيت أبا أيوب الازدي ، فصافحته ، فرأى أظفاري طوالا    | 011        |
| أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده                     | <b>V11</b> |
| اتيت النبي ﷺ ولي شعر طويل                             | 767        |
| اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم. | ٤٦٧        |
| اختلف في ذلك رهط من المهاجرين                         | ٤٧٣        |
| أخذ ا لله الميثاق من ظهر آدم بنعمان                   | ٤٤٨        |
| ادفنوا الأظفار والشعر والدم                           | 011        |
| إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي                             | . 204      |
| إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك                       | ٤٨٧        |
| إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك                       | £ 9 £      |
|                                                       |            |

| إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فلياتها                          | 444        |
|------------------------------------------------------------|------------|
| إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك                         | ٤٣٢        |
| إذا قعد بين شعبها الاربع                                   | £          |
| أراني في المنام أتسوك بسواك ، فجذبني رجلان                 | <b>Y0Y</b> |
| أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح                        | 777        |
| أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار                  | 777        |
| ارنى وضوء رسول الله ﷺ .                                    | ۸۷۲        |
| ۔<br>الأصابع تجري مجرى السواك                              | ٦٨٠        |
| أعطيت آمتي في شهر رمضان خمساً                              | ٧٠٨        |
| أقبلت، وقد ناهزت الحلم                                     | ٤٦١        |
| الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة | ٤٧٧        |
| الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة | 444        |
| اكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر ؟                    | 098        |
| أكثرت عليكم في السواك                                      | 777        |
| إلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم                        | ٤٤٦        |
| ألق عنك شعر الكفر                                          | १७९        |
| أما تعجبون لهذا ؟                                          | ٤٦٦        |
| أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟                          | 778        |
| أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني                            | 798        |
| أمرنا بالسواك                                              | 447        |
| أمرنا رسول ا لله عَلِيُّ أن لا نحفي الأظفار في الجهاد      | ٥٠٩        |
| أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة            | 017        |
| إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد                          | 771        |
| إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها                              | ۷۳٥        |
| •                                                          |            |

WYD

| et Salage Salage Salage | <u> </u>                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 788                     | ان رسول الله ﷺ رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه  |
| 791                     | أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة              |
| 777                     | أن رسول ا لله ﷺ كان لا ينام الا والسواك عنده         |
| <b>٧٢</b> 0             | أن رسول الله ﷺ كان يرقد ، فإذا استيقظ تسوك           |
| 779                     | أن رسول الله ﷺ كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا     |
| 01.                     | أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره                       |
| 711                     | أن رسول الله ﷺ لم يكن شاب إلا يسيراً                 |
| 744                     | أن رسول الله يَرْكِيُّ نهى عن القزع                  |
| ۸۳۸                     | أن رسول الله ﷺ نهى عن القزع                          |
| 977                     | أن سعد بن أبي وقاص كان يخضب بالسواد                  |
| ٤٧٤                     | أن سعد بن مالك حلق عانة ميت                          |
| 190                     | أن سعد بن مالك حلق عانة ميت                          |
| ٧0.                     | أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كانوا يروحون     |
| 0.1                     | أن عبد الله بن عمر كان يطلي                          |
| 017                     | أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره                   |
| £YA                     | أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الاقلف |
| 005                     | أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ          |
| 001                     | أن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة                     |
| 777                     | إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق                      |
| ٤٦.                     | أنا يومئذ مختون                                      |
| <b>£ Y 0</b>            | إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا                           |
| <b>707</b>              | إنما الاعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى             |
| <b>777</b>              | إنما جعل الامام ليؤتم به                             |
| 044                     | أنه أمر باحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية                |

| - Commission |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ۲٥٥          | أنه أمر باحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية            |
| ۲۷٥          | أنه أمر باحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية            |
| 771          | أنه بات عند النبي مِنْكِيْ ذات ليلة              |
| ٥٣٥          | أنه سئل عن الرجل يمس إبطه                        |
| 997          | أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه                 |
| ٦٧٣          | أنه كان يجتني سواكاً من الأراك                   |
| ۲٦٤          | أنه كان يستاك ، ويأمرهم أن يتوضؤا بفضل سواكه     |
| ٥٧٨          | أنه كان يقول في هذه الآية : ثم ليقضوا تفثهم      |
| <b>V•Y</b>   | إنه لم يكن يرى به بأساً بالسواك للصائم           |
| 700          | إنها كانت ترجل النبي ﷺ .                         |
| ٥٧١          | انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى                      |
| 915          | إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم        |
| ٥٨٢          | إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم         |
| <b>Y0 Y</b>  | إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة         |
| 447          | أيستاك الصائم ؟                                  |
| ٧.٩          | بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي |
| 0 £ 9        | التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير               |
| ٥٧٦          | التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير               |
| ٦٨٣          | توفي النبي ﷺ في بيتي                             |
| 770          | توفي النبي ﷺ في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري    |
| ٦٨٧          | ثلاث حق على كل مسلم ، الغسل يوم الجمعة           |
| ٧٤.          | ثلاث حق على كل مسلم ، الغسل يوم الجمعة ، والسواك |
| 797          | ثلاث هن علي فريضة وهو لكم سنة : الوتر            |
| 710          | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم |

| ٥٧٧         | ثم ليقضوا تفثهم قال: حلق الرأس وحلق العانة                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨         | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى                                    |
| ٥٧٣         | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى                                    |
| 004         | جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس                     |
| ٨٦٥         | جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس                    |
| 717         | جيء بابي قحافة إلى النبي ﷺ يوم الفتح                         |
| ٦.٧         | حاصرنا مع رسول الله ﷺ حصن الطائف                             |
| ٤٨٠         | حق المسلم على المسلم خمس                                     |
| ٥٣٧         | خالفوا المشركين وفروا اللحى                                  |
| 000         | خالفوا المشركين وفروا اللحى                                  |
| 0 Y £       | خالفوا المشركين: وفروا اللحي                                 |
| <b>0</b> 77 | خالفوا المشركين، وفروا اللحي، وأحفوا الشوارب                 |
| £77         | الختان سنة للرجال                                            |
| e ሌ٦        | خذ من لحيتك ورأسك                                            |
| Y£1         | دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ﷺ ، وأنا مسندته إلى صدري |
| <b>V00</b>  | دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به                 |
| 717         | دخلت على رسول الله ﷺ، وهو يستاك                              |
| 077         | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                  |
| ٤٧٦         | دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم                      |
| ٤٤.         | دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار                     |
| ٤٨٥         | دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان                              |
| 761         | ذكر النبي ﷺ يوماً بين ظهري الناس المسيح الدجال               |
| ۲۸٥         | رأى النبي ﷺ رجلاً مجفل الرأس واللحية                         |
| ٥٣٢         | رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه                        |
|             |                                                              |

| 704 | رأيت ابن الزبير ، وله جمة إلى العنق                      |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 979 | رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره                               |
| ٥٦, | رأیت ابن عمر قد جز شاربه                                 |
| 70. | رأيت ابن عمر وجابراً ولكل واحد منهما جمة                 |
| 009 | رأيت ابن عمر يحفي شاربه                                  |
| 4.6 | رأيت أبي أبيض الرأس واللحية                              |
| 070 | رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها، وقال: أي بنية              |
| 771 | رأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قصيراً                     |
| 777 | رأيت جرير بن عبدا لله يخضب رأسه ولحيته بالسواد           |
| 004 | رأيت خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ يقصون شواربهم             |
| 797 | رايت رسول الله ﷺ ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم    |
| 701 | رأيت عبيد بن عمير وابن الحنفية لكل واحد منهما جمة        |
| 774 | رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد                           |
| ٦.٣ | رأيت علياً أبيض الرأس واللحية                            |
| 701 | رايت لابن عمر جمة مفروقة تضرب منكبيه                     |
| 76. | رأيت عيسي وموسى وابراهيم                                 |
| 718 | سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة                               |
| 719 | سالت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة                       |
| 777 | سالت ابن عباس عن السواك ؟ فقال: ما زال النبي ﷺ يأمرنا به |
| £01 | سبعة من السنة في الصبي                                   |
| 777 | سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القزع                           |
| ٧٦٠ | السواك شفاء من كل داء إلا السام                          |
| 777 | السواك مطهرة للفم مرضاة للرب                             |
| ٧٠١ | السواك مطهرة للفم مرضاة للرب                             |

الفطرة خمس

| اللكام القمارة                                                                              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| k Bulundandendert-verschiert im der verschiert sein der |       |
| السواك مطهرة للفم مرضاة للرب                                                                | ٧٣.   |
| صليت مع النبي ﷺ سجدتين قبل الظهر                                                            | ٧٣٨   |
| الطهور شطر الايمان                                                                          | 770   |
| طيبوا أفواهكم ، فإن أفواهكم طرق القرآن                                                      | Y*Y   |
| طيبوا أفواهكم بالسواك                                                                       | 741   |
| عشر من السنة : قص الشارب                                                                    | 117   |
| عشر من الفطرة قص الشارب                                                                     | £ 47  |
| عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية                                                    | 777   |
| عشر من الفطرة قص الشارب                                                                     | 201   |
| عشر من الفطرة قص الشارب                                                                     | 194   |
| عشر من الفطرة قص الشارب                                                                     | 0.0   |
| عشر من الفطرة قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك                                           | ٦٧٠   |
| عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية                                                      | ٥٦٦   |
| عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية                                                     | ٥٤٨   |
| عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام                                                      | 109   |
| عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب                                                    | Y0X   |
| عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم                                                               | ٦٩.   |
| غسل يوم الجمعة على كل محتلم ، وسواك                                                         | 7.8.7 |
| غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك                                                          | 744   |
| غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى                                                 | 779   |
| غيروا رأس الشيخ بحناء                                                                       | 714   |
| غيروا هذا بشيء                                                                              | 74.   |
| فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً                                           | 779   |

274

| 10.        | الفطرة خمس، الحتان                                   |
|------------|------------------------------------------------------|
| 0.4        | الفطرة خمس، الحتان                                   |
| 193        | الفطرة خمس، الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب         |
| £          | الفطرة خمس، الختان، والاستحداد                       |
| 071        | الفطرة خمس، الختان، والاستحداد                       |
| 0 £ 1      | الفطرة خمس، الختان، والاستحداد                       |
| 141        | فكوا العاني، وأجيبوا الداعي                          |
| 047        | قصوا أظفاركم ودفنوا قلائمكم                          |
| 0 6 0      | قصوا الشوارب وأعفوا اللحى                            |
| 077        | قم فاغسل يديك أو تطهر                                |
| 00.        | كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف                      |
| 103        | كان إبراهيم أول الناس ضيَّف الضيف                    |
| 111        | كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان                    |
| 040        | كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل منها     |
| V£4        | كان أصحاب رسول الله ﷺ يوثقون مساويكهم                |
| 777        | كان الحسن بن علي يخضب بالسواد                        |
| YEA        | كان السواك من أذن النبي ﷺ موضع القلم                 |
| 744        | كان النبي ﷺ مربوعاً بعيد ما بين المنكبين             |
| 777        | كان النبي ﷺ لا ينام ليلة ولا ينتبه إلا استن.         |
| 190        | كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد |
| <b>Y£Y</b> | كان النبي ﷺ يستاك عرضاً ، ويشرب مصا                  |
| 704        | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله             |
| V£ £       | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله             |
| Y £ Y      | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله             |

| V10          | كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٧.          | كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه                       |
| 199          | كان النبي ﷺ لا يتنور ، فإذا كثر شعره حلقه                   |
| ٥٨١          | كان حسن السبلة                                              |
| V <b>T</b> 1 | كان رسول الله عَلِي إذا دخل بيته بدأ بالسواك                |
| 090          | كان رسول الله ﷺ رجلاً مربوعاً                               |
| 09 £         | كان رسول الله ﷺ قد شمط مقدم راسه ولحيته                     |
| V £ 0        | كان رسول الله يحب التيمن ما استطاع في طهوره                 |
| 707          | كان رسول الله ﷺ يستن، وعنده رجلان                           |
| ٨٠٢          | كان رسول الله ﷺ يكره عشرة                                   |
| <b>Y17</b>   | كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك                    |
| ٥٨٨          | كان رسول الله عَيْنِ في المسجد، فدخل رجل ثائر الراس واللحية |
| 493          | كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر لا يطلون                      |
| YAF          | كان عثمان إذا توضا يسوك فاه بأصبعه                          |
| V74          | كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم             |
| 09.          | كان على ياخذ من لحيته مما يلي وجهه                          |
| 707          | كان لعبد الله شعر يصفه على أذنيه                            |
| Yo £         | كان نبي ا لله عَبَالِيُّ يستاك فيعطيني السواك لأغسله        |
| 771          | كان نبي الله على ينهانا عن الإرفاه                          |
| 270          | كان يأمر بدفن الشعر والأظفار                                |
| V01          | كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل                  |
| 044          | كان يغتسل من نتف الإبط                                      |
| 777          | كانت له جمة ضخمة ، فسأل النبي ﷺ فأمره أن يحسن إليها         |
| 717          | كانت يد رسول الله ﷺ اليمني لطهوره ولطعامه                   |

CAA E DIRECTOR

| V. Tarantana | 100                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 717          | لما فتح رسول الله ﷺ مكة، وأبو بكر قائم على رأسه          |
| 717          | لما كان يوم الفتح أتي رسول الله ﷺ بأبي قحافة             |
| ٥٨٧          | لما يشوه أحدكم نفسه                                      |
| 7 £ Å        | اللهم ارحم المحلقين                                      |
| 778          | اللهم غفر لعبد القيس اذ اسلموا طائعين                    |
| 707          | لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك                       |
| ٧1.          | لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك        |
| <b>٧1</b> £  | لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك        |
| 316          | لولا أن أشق على أمتي لأامرتهم بالسواك                    |
| ٧١٨          | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء         |
| <b>Y1Y</b>   | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء          |
| <b>٧19</b>   | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء          |
| <b>YY</b> •  | لولا أن تكون من صدقة لأكلتها                             |
| 787          | لولا أن فيك اثنتين كنت أنت                               |
| ٩٨٥          | لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء           |
| 045          | ليس عليه وضوء في نتف الإبط                               |
| 770          | ليس منا من تشبه بغيرنا                                   |
| 979          | ما أكيسك أنت أكيس عمن سماه أهله كيساً                    |
| ££V          | ما حملكم على قتل الذرية                                  |
| ٧.٣          | ما رأيت أحداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر َ              |
| ٥٣.          | ما زاده إلا طهارة يعني: الأخذ من الشعر والظفر            |
| 110          | ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة                        |
| 744          | ما كان رسول الله ﷺ يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك |
| 910          | ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه                     |

| 074         | ما لي لا أيهم                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ttt         | ما من مولود إلا يولد على الفطرة                     |
| 0.4         | ما هذا الذي على يدك فقلت: إني تنورت                 |
| o. v        | ما هذا يا صاحب الطعام ؟                             |
| £oV         | مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين                      |
| V70         | مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين                      |
| ££1         | من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره                     |
| 011         | من أراد أن يأمن من الفقر                            |
| ٤٧٠         | من أسلم فليختان                                     |
| ££Y         | من السنة قص الشارب                                  |
| 0.1         | من الفطرة حلق العانة                                |
| £ £ 9       | من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار                 |
| 197         | من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب      |
| 444         | من بلغ بسهم في سبيل ا لله فهو له عدل محرر           |
| 147         | من خير خصال الصائم السواك                           |
| 444         | من شاب شيبة في سبيل ا لله كانت نوراً له يوم القيامة |
| <b>Y1Y</b>  | من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد                   |
| 010         | من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة                |
| 01 £        | من قلم أظفاره يوم الجمعة                            |
| 019         | من قلم أظفاره يوم السبت                             |
| <b>ጓጓ</b> ሦ | من كان له شعر فليكرمه                               |
| £7£         | من لم یاخذ من شاربه                                 |
| £ 4.9       | من لم یاخذ من شاربه فلیس منا                        |
| 01.         | من لم یاخذ من شاربه فلیس منا                        |

|                                                               | 111   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                                               |       |
| ن لم یأخذ من شاربه فلیس منا                                   | 014   |
| ن لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره                                 | 7.0   |
| ن مس إبطه أعاد الوضوء                                         | ٥٣٦   |
| ن هذا ؟ قال : أبو ذر                                          | ٦.٥   |
| بئت أن عمر كان إذا سمع صوتاً أنكره                            | ٤٨٣   |
| مم الخضاب السواد هيبة للعدو ومسكنة للزوجة                     | 375   |
| هم السواك الزيتون                                             | 777   |
| هانا رسول الله ﷺ ان يمتشط أحدنا كل يوم                        | 10A   |
| هي رسول الله ﷺ عن النزجل إلا غبا                              | 77.   |
| هي رسول الله ﷺ عن السواك بعود الريحان والرمان                 | 777   |
| لنورة ترق الجلد                                               | 0     |
| الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله                       | ٧.٤   |
| الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم | V•3   |
| الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد                    | 774   |
| رجدنا في قائم سيف رسول الله ﷺ في الصحيفة                      | £Y1   |
| فروا أظفاركم في أرض العدو                                     | 0 · A |
| قت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً            | 740   |
| قت لنا في قص الشارب                                           | 171   |
| قت لنا في قص الشارب                                           | ٤٩.   |
| وقت لنا في قص الشارب                                          | ٠٢.   |
| وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار                           | 0 £ Y |
| لم لا يبطئ عني، وأنتم حولي لا تستنون                          | 778   |
| با امیر المؤمنین احب ان یری فی بقیة                           | 777   |
| ا رسول ا لله الرجل يذهب فوه يستاك؟                            | ٦٨١   |

| يا رسول الله لقد أبطا عنك جبريل عليه السلام           | 776        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب       | 070        |
| يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب       | 079        |
| يا نساء الأنصار اختضبن غمساً                          | 100        |
| ياخذون من الشوارب كأخذ الحلق – يعني صحابة رسول الله ﷺ | 071        |
| ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك                | <b>777</b> |
| يجزئ من السواك الأصابع                                | 179        |
| يخرج ناس من قبل المشرق                                | 7 £ Y      |
| يدخل أصبعه في فيه .                                   | 141        |
| يسألني أحدكم عن خبر السماء ويدع أظفاره                | 71         |
| يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء                     | ١.,        |
| يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته      | 1.7        |
| بكه ن قده في آخر الزمان يخضه ن يهذا السواد            | 116        |

# فليئسن

#### المو ضوعات

| 0                 | خطة البحث                                |
|-------------------|------------------------------------------|
| ١٧                | ني تعريف الفطرة                          |
| ۲٠                | دليل من قال الفطرة : الخلقة              |
| ۲۱                | دليل من قال : الفطرة البداءة             |
| ۲٦                | دليل من قال : الفطرة السنة               |
| Υ 9               | دليل من قال الفطرة هي الإسلام            |
| ro                | دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد        |
| ٤٩                | مناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة      |
| o 1               | ذكر خصال الفطرة                          |
| 00                | عريف الختان                              |
| o q               | كيفية الختان                             |
| 10                | ذكر أول من اختتن                         |
| ٧٥                | وقت الحتان                               |
| ٧٧                | دلة القائلين من سبع إلى عشر              |
| ٧٧                | دلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع  |
| ٨٥                | دليل القائلين بكراهة اليوم السابع        |
| ين٥٨              | دليل القائلين بأنه يحرم حتانه قبل عشر سن |
| Λο                | دليل من قال : لا يجب الحتان إلا بالبلوغ  |
| الصغير قبل البلوغ | دليل القائلين بأنه يجب على الولي أن يختن |
| ٩١                | في ختان الذكر                            |
| ٩٢                | دليل القائلين بأن الختان سنة             |

| دليل القائلين بالوجوب                             |
|---------------------------------------------------|
| في ختان المرأة                                    |
| دليل القائلين بأنه سنة                            |
| دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة              |
| دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة                |
| شبهة وردها                                        |
| أنواع الحفاض                                      |
| ختان الخنثى                                       |
| دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته     |
| دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة |
| دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقاً                |
| دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ             |
| حكم ما لوكان للرجل ذكران                          |
| حكم ختان الميت                                    |
| دليل من قال لا يختن مطلقاً                        |
| دليل من قال يختن مطلقا                            |
| دليل من قال يختن إن كان كبيرا                     |
| من يولد وهو مختون                                 |
| دليل من قال يجب إمرار الموسى                      |
| دليل من قال لا يجب السخالية                       |
| موانع الحتان                                      |
| طهارة الأقلفطهارة الأقلف                          |
| مامة الأقلف                                       |
| دليل من قال تصح إمامته يسمينين                    |

| 1 80                                   | ليل من قال تكره إمامته       |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 1 80                                   | دليل من قال لا تصح صلاته     |
|                                        | ذبيحة الأقلف                 |
| ١٤٧                                    | دليل من قال لا تحل ذبيحته    |
| \ { Y                                  | دليل من قال يجوز أكل ذبيحته  |
| 10.                                    | دليل من قال بالكراهة         |
| 101                                    | حج الأقلف                    |
| ١٥٣                                    | شهادة الأقلف                 |
| 107                                    | دليل من قال تقبل شهادته      |
| 108                                    | دليل من قال ترد شهادته       |
|                                        | إجابة الدعوة في وليمة الختان |
| 107                                    | دليل من قال بالسنية          |
| 109                                    | دليل من قال بالكراهة         |
| 109                                    | دليل من قال بالإباحة         |
| 171                                    | ضمان ما أتلف بالختان         |
| 777                                    | مذهب الحنفية                 |
| 777                                    | مذهب المالكية                |
|                                        | المذهب الشافعي               |
| 178                                    | المذهب الحنبلي               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أجرة الخاتن                  |
|                                        | فوائد الختان                 |
|                                        | تعريف الاستحداد              |
| ٧٩                                     | حكم الاستحداد                |
| ٨٠                                     | دليل الجمهورعلى الاستحباب    |

| ١٨٠   | دليل القائلين بالوجوب                       |
|-------|---------------------------------------------|
| ١٨٣   | هل له أن يجبر زوجته على الاستحداد           |
|       | وقت الاستحداد                               |
| ١٨٦   | دليل من وقت بالأربعين                       |
| ١٨٧   | وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث   |
| ١٨٩   | كيفية الاستحداد                             |
| ١٩٠   | دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للحنسين |
| 197   | دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء              |
| 197   | دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة       |
| 197   | حلق شعر الدبر                               |
| 198   | دليل من قال بالاستحباب                      |
| 198   | دليل من قال لا يشرع                         |
| 190   | دليل من قال بالإباحة                        |
| 197   | حلق شعر عانة الميت                          |
| 199   | دليل من قال بالتحريم                        |
| 199   | دليل من قال بالكراهة                        |
| ۲     | دليل من قال بالجواز أو الاستحباب            |
| ۲.۳   | إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ      |
| ۲.0   | هل يدفن مع الميت ما أخذ من شعره وظفره       |
| Y • V | لا يلي حلق العانة أجنبي                     |
| P • 7 | استخدام النورة                              |
| P • 7 | وهل ثبت أن رسول الله 🏻 تنور                 |
| 770   | تعريف تقليم الأظفار                         |
| ***   | الدليل على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة   |

| 779     | مكم تقليم الأظفار                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 777     | ل يجبر الزوج زوجه على تقليم الأظفار                 |
| 770     |                                                     |
| 779     | 4 4                                                 |
| ۲٤٠     | ليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة                 |
| 7 & A   | ليل من قال : يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس         |
| Yo      | ليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها |
| YoT     | كيفية تقليم الأظفار                                 |
| Y 0 £   | ليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى            |
| الإبهام | ليل من استحب المحالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم    |
| Y 0 9   |                                                     |
| ٠٢٢     | دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه           |
| Y 7 &   | دليل من قال : لا تجب إزالته                         |
| Y77     | دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره     |
| Y 7 9   | دفن الظفر والشعردفن الظفر والشعر                    |
| Y V V   | من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء                        |
| YYA     | دليل من قال ليس عليه شيء                            |
| Y V 9   | دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء              |
| ۲۸۱     | غسل رؤوس الأصابع بعد القص                           |
| ۲۸۳     | نتف الإبط                                           |
| ( A o   | تعريف الإبط                                         |
| 7AY     | حكم نتف الإبط والتوقيت فيه                          |
| (91     | كيفية نتف الإبطكيفية نتف الإبط                      |
| r 9 1   | دليل من قال بأن السنة النتف                         |

| T9T        | الوضوء من نتف الإبط                              |
|------------|--------------------------------------------------|
| Y 9 V      | الشارب                                           |
| ٣٠٣        | حكم قص الشارب                                    |
| ٣٠٢        | دليل القائلين بالوجوب                            |
| ٣.٥        | دليل القائلين بان قص الشارب سنة                  |
| ٣٠٧        | هل يقص الشارب أو يحلق                            |
| ۳٠۸        | دليل من قال : السنة قص الشارب                    |
| ٣١٨        | دليل من قال : السنة الحلق                        |
| ٣٢٤        | جواب القائلين بأن السنة القص <u></u>             |
| ٣٢٥        | جواب القائلين بالحلق                             |
| <b>TTV</b> | كلام أهل العلم في السبالين                       |
| <b>TTV</b> | دليل من قال بقص السبالين                         |
| TYA        | دليل من قال بقص السبالي                          |
| TTT        | التوقيت في قص الشارب                             |
| TTY        | تعريف اللحية                                     |
| ٣٤١        | ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة              |
| ٣٤٥        | تحريم حلق اللحية                                 |
| ٣٤٦        | دليل تحريم حلق اللحية                            |
| ٣٤٩        | دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين                 |
| ٣٠٠        | دليل من قال: حلق اللحية مكروه                    |
| ٣٥١        | حكم الأخذ من اللحية                              |
| ٣٥٦        | دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئاً إلا في النسك |
| ٣٦٠        | أدلة القائلين بالأخذ من اللحية                   |
| <b>T</b>   | حلق ما تحت الذقن                                 |

and the second section of the sectio

| TAV             | تف الشيب                                   |
|-----------------|--------------------------------------------|
|                 | دليل من قال بالكراهة                       |
| <b>r90</b>      | دليل من قال بالتحريم                       |
| <b>rqo</b>      | دليل من قال بالجواز                        |
|                 | نغيير الشيب بغير السواد                    |
| ٤٠١             | دليل من قال بالسنية                        |
| ٤٠٢             | دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة     |
|                 | دليل من قال لا يسن تغيير الشيب             |
| ٤٠٩             | تغيير الشيب بالسواد                        |
| 113             | دليل القائلين بالتحريم                     |
| £ £ 9           | دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد        |
| <b>£07</b>      | دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد       |
| £09             | دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرحل   |
| <b>£</b> 7V     | في حلق شعر الرأس                           |
| ى تعهده وتنظيفه | دليل من قال : تركه أفضل إذا كان قادراً علم |
| <b>٤</b> ٧١     | دليل من قال حلق الرأس بدعة                 |
| ٤٧٣             | دليل من قال يباح الحلق                     |
| ٤٧٥             | دليل من قال السنة حلق الشعر                |
| £AY             | النهي عن القزع                             |
| ٤٨٩             | تعريف القزع                                |
| ٤٩٣             | حكم القزع                                  |
|                 | دليل الكراهة                               |
| £99             | في النرجل وصفته                            |
| £ 9 9           | الكراة على تا الشه                         |

| · · · | دليل من قال الترجل غباً                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| o • Y | دلیل من قال له أن يترجل ما شاء                     |
| 010   | غسل البراجم                                        |
| 0 1 0 | تعريف البراجم                                      |
| ٠١٦   | الدليل على استحباب غسل البراجم                     |
| o Y 1 | كتاب السواك                                        |
| 0 7 0 | تعريف السواك                                       |
| o Y V | في فضل السواك                                      |
| 001   | هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك       |
| 001   | أدلة القائلين بالمضاعفة                            |
| o7    | أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة                     |
| ٥٦٣   | في كون السواك من سنن الفطرة                        |
| 079   | هل السواك في شريعة من قبلنا                        |
| ov9   | التسوك بالعود وأي السواك به أفضل                   |
| o     | هل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون   |
| ۰۹۱   | لا يتسوك بعود يضر اللثة                            |
| 091   | دليل الكراهة أو التحريم                            |
| 090   | التسوك بما له رائحة ذكية                           |
|       | التسوك بالأصبع والخرقة                             |
|       | دليل من قال : لا يتسوك بالأصبع                     |
| ٦٠٠   | دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبه |
| ٦٠١   | أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع                 |
| 710   | هل يحصل بالمعجون إصابة السنة                       |
| L U I | ـ : تا اله                                         |

| 777     | ل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب      |
|---------|-----------------------------------------|
| 777     | ليل من استحب أن يكون السواك رطباً       |
|         | ليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي   |
|         | كلام في طول السواك وعرضه                |
|         | لتسوك بعود لا يعرفه                     |
|         | حكم السواك                              |
|         | لأدلة على استحباب السواك                |
|         | ليل من قال بوجوب السواك                 |
| خاصة    | دليل من قال : السواك واجب على النبي     |
| 709     | حكم السواك للصائم                       |
| 709     | دليل القائلين بالكراهة                  |
| ٦٨٣٣٦٨. | هل طيب الخلوف في الدنيا والآخرة         |
| ٦٨٣٣    | دليل من قال : ذلك خاص في الآخرة         |
| ١٨٨     | دليل من قال : ذلك عام في الدنيا والآخرة |
| 19٣     | حكم التسوك في المسجد                    |
| 19٣     | دليل الكراهة                            |
| 198     | دليل من قال : لا يكره                   |
| 197     | حكم السواك بحضرة الناس                  |
| (9Y     | تعليل من قال بالكراهة                   |
| 19V     | دليل من قال : لا يكره                   |
| 99      | التسوك في الخلاء                        |
| 99      | تعليل الكراهة                           |
| · · ·   | لو تسوك بمضر هل يحصل له أحر السواك      |
| · \     | تعليل من قال: يجزئ                      |

| Y•1 | تعليل من قال لا يجزئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | هل تشرع التسمية للسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | السواك عند الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | دليل من قال : السواك واحب عند الصلاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | دليل الجمهور على استحاب السواك عند الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء <i>ل</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y17 | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | السواك عند الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | دليل من قال : السواك مستحب وليس بسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | دليل من قال : السواك سنة عند الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | عمل السواك من الوضوءعل السواك من الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | دليل من قال السواك قبل الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | دليل من قال السواك عند المضمضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | هل يشرع السواك للغسل والتيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ستحب السواك عند الانتباه من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الدليل على استحبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | يستحب السواك عند تغير الفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | يست مب مسرب عند تغير العم<br>الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | العدين على السواك عند دخول البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V£T | حكم السواك عند دخول المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ت المستحد الم |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | دلة الاستحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| γοο | هل يستحب السواك تسجود الناروه والسحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٧٥٧    | لاستياك للقراءة بعد السجود                         |
|--------|----------------------------------------------------|
|        | لسواك يوم الجمعة                                   |
| V09    | لأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة           |
| V711FV | هل يستحب السواك عند الاحتضار                       |
| ٧٦٥    | كيفية التسوك                                       |
| ٧٧٥    | هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر         |
|        | -<br>هل يستاك بيده اليمني أم اليسرى                |
|        | دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى               |
|        | رييدليل من قال يتسوك بيده اليسرى                   |
|        | دليل من قال إن كان المقصود بالسواك العبادة فباليـ  |
| YAY    | ِرَالَةَ الرائحة فباليسرى                          |
| YA9    | ني كيفية أخذ السواك                                |
|        | الكلام في قبض السواك                               |
| V9T    | موضع ا لسواك من الرجل                              |
| V99    | الاستياك حال الاضطحاع                              |
| ۸٠١    | قل ما تحصل به السنة من الاستياك                    |
| ۸٠١    | دليل من قال : أقله ثلاث                            |
| ۸٠٢    | دليل من قال يحصل بمرة                              |
| ۸٠٣    | هل يحتاج المتسوك إلى نية                           |
| ٨.٥    | فوائد متممة لبحوث السواك                           |
|        | استحباب غسل السواك                                 |
| ۸٠٩    | إباحة التسوك بسواك الغي                            |
| ۸۱۳    | إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر ، وليس بالأيمن . |
| ۸۱٥    | بلع الريق عند ابتداء السواك                        |

|              | _     |    |
|--------------|-------|----|
| <b>T</b> ( 4 |       | Ι. |
| _            | <br>• |    |

| الدعاء عند السواك                 | ۸۱۷ |
|-----------------------------------|-----|
| منافع السواك ١٩                   |     |
| العلك بالنسبة للمرأة              |     |
| التسوك والإمام يصلي               |     |
| الوضوء من فضل السواك              |     |
| هل يستحب أن يكون السواك من شحر مر |     |
| التسوك بطرف السواك                | ۸۳۳ |
| نهى بعض الفقهاء التسوك بالقصب     |     |
| تعويد الصبي على السواك            | ۸۳۷ |
| لقطة السواك                       |     |
| يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال     | ٨٤٧ |
| الأدب والسواك                     |     |
| صفة شجر الأراك٧٥                  |     |
| الخاتمة                           |     |
| لفهارس ٧١                         | ۸۷۱ |

## الفهرس العام لجميع الأحاديث والآثار

| رقم الحديث   | طرف الحديث                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٨٦          | ائتوا الدعوة إذا دعيتم.                                  |
| ٥٤٧          | ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة .                           |
| 171          | ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة .                           |
| 478          | ابتلاه ا لله عز وجل بالطهارة خمس في الرأس.               |
| <b>729</b>   | أبغني أحجاراً استنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة.      |
| 771          | أتاناً رسول الله عَرَاقِيُّ زائراً في منزلنا.            |
| ١٣.          | أتانا كتاب النبي ﷺ وأنا غلام أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة.   |
| ٣٧.          | أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن.          |
| 799          | أتتسوك وأنت صائم ؟                                       |
| 777          | اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟        |
| ۲۸۲          | اتقوا الملاعن.                                           |
| <b>Y V Y</b> | اتقوا الملاعن الثلاثة.                                   |
| ٣٦٣          | أتى النبي عَنِكِ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار      |
| <b>70.</b>   | أتى النبي عَبَالِيُّ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار |
| 771          | أتى النبي عَزَلِينَ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار  |
| <b>TV1</b>   | أتى النبي عَبِي الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار      |
| 377          | أتى النبي عَلِيُّ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار    |
| 717          | أتى النبي عَبِلِيُّ سباطة قوم، فبال قائماً               |
| ١٠٤          | أتى رسُول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ     |
| 74.          | أتي بأبي قحافة – أو جاء عام الفتح                        |
| 717          | أتي بأبي قحافة إلى النبي ﷺ وكان راسه ثغامة               |

إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات

| ٥٦         | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٧         | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
| ٦.         | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
| ۸١         | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
| 9 4        | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
| 718        | إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء           |
| 71         | إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده                      |
| ٣٢٣        | إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترأ                              |
| ١٨٠        | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال   |
| ٣٢٩        | إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه                       |
| 409        | إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله، فترده عليه          |
| Y • A      | إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات                       |
| 710        | إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار                       |
| <b>TOV</b> | إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار                       |
| ٣٤٦        | إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات                          |
| T01        | إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات                          |
| 719        | إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر                   |
| 01         | إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح برأسه                        |
| ٤٤         | إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه                          |
| ٣٢٢        | إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر                      |
| 177        | إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها    |
| 707        | إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها |
| . ( 2 0 4  | إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي                                 |
|            |                                                           |

9.8

| ۲          | إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً  |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤        | إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه، وإذا وجدته يابسًا فحتيه      |
| 91         | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار     |
| <b>Y</b>   | أراني في المنام أتسوك بسواك ، فحذبني رجلان                 |
| ٣.٧        | أرأيت إحدانا تحيض في الثوب                                 |
| 777        | أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح                        |
| 777        | أردفني رسول الله عَلِيْكُ ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثاً    |
| <b>777</b> | أرسل النبي عَبَالِيُّ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار         |
| ١١٣        | أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء                        |
| ۸۷۶        | أراني وضوء رسول الله ﷺ، وهو عند الزوال                     |
| ٣٧         | أرنيها تمرة طيبة وماء طهور                                 |
| ٣٦.        | الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع                       |
| ٣٤٨        | الاستطابة بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع                      |
| ۲۱         | اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه                          |
| ٦٨٠        | الأصابع تجري مجرى السواك                                   |
| 175        | أصبت حراباً من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته                  |
| ٧٩         | أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل                            |
| 797        | أصيب سعد يوم الخندق في الاكحل                              |
| ٧٠٨        | أعطيت آمتي في شهر رمضان خمساً                              |
| ١٣         | اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد                         |
| ٣١         | اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها اثر العجين    |
| ٥.         | اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة                                 |
| ٥٤         | اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فرأى لمعة بجلده لم يصبها الماء |
|            |                                                            |

| ٤٩  | اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فلما خرج رأى لمعة              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٣  | اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك        |
| ٣.0 | أفطرنا على عهد النبي ﷺ في يوم غيم                          |
| ١٣٩ | أفلا انتفعتم بإهابها                                       |
| 173 | أقبلت، وقد ناهزت الحلم                                     |
| ٤٧٧ | الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة |
| 279 | الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة                    |
| ٥٩٣ | أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟                       |
| 777 | أكثرت عليكم في السواك.                                     |
| ۱۱٤ | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ                    |
| 177 | ألا أريك امراة من أهل الجنة.                               |
| ٤٤٦ | ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم                        |
| 100 | ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها                  |
| १७९ | ألق عنك شعر الكفر.                                         |
| 97  | ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم                     |
| ላኔፖ | اللهم أرحم المحلقين                                        |
| 378 | اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين                     |
| ١٨٤ | اللهم إني أعو بك من الخبث والخبائث                         |
| ٣   | اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة                 |
| ۳۸۱ | أليس بعدها طريق هي أطيب منها                               |
| 497 | أليس بعدها طريق هي أطيب منها                               |
| ٣١٦ | أليس بعدها طريق هي أطيب منها ؟                             |
| ٤٦٦ | أما تعجبون لهذا ؟                                          |

إن الماء لا ينجسه شيء

 $(\mathbf{q}\cdot\mathbf{h})$ 

| ۲٤.          | أن النبي عَلِيْنَ كَانَ إِذَا ذَهِبَ إِلَى الْغَائِطُ أَبِعِد |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 377          | أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً إلا تسوك قبل أن يتوضأ |
| 011          | أن النبي ﷺ كان ياخذ شاربه وأظفاره كل جمعة                     |
| ٥١٣          | أن النبي ﷺ كان يأخذ من شاربه                                  |
| ۷٦٣          | أن النبي عَبَالِيُّ كان يتوضأ بفضل سواكه                      |
| 017          | أن النبي عَبِينِي كان يقص أظفاره يوم الجمعة                   |
| ०१७          | أن النبي يَرْلِيْكُ كان يقص شاربه                             |
| <b>Y Y Y</b> | أن النبي ﷺ كان يوضع له وضوءه وسواكه                           |
| 710          | أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بروث                                 |
| 709          | أن النبي عَلِينَ لِمُن عن الترجل إلا غباً                     |
| ٧٠           | أن النبي يَرَالِيُّ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد         |
| 0 £ £        | أن النبي ﷺ رأى رجلا طويل الشارب                               |
| 0 Y 0        | أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته                                  |
| ٤٩٦          | أن النبي ﷺ كان يتنور ، ويلى عانته بيده                        |
| ٤٩٧          | أن النبي ﷺ لم يتنور ، ولا أبو بكر ، ولا عمر                   |
| 177          | أن النبي ﷺ وأصحابه شربوا من مزادة امراة مشركة                 |
| 1.1          | أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم                         |
| AYF          | أن اليهود والنصارى لا يصبغون فحالفوهم                         |
| ١            | إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً                            |
| <b>797</b>   | إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً                          |
| ٣٣٩          | إن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي فعلمه الوضوء           |
| ١٦           | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم                                   |
| ١٨٥          | أن رجلًا مرَّ، ورسول الله عَلِيُّ يبول، فسلم، فلم يرد عليه    |

91. Deservacione de

| १९०   | أن سعد بن مالك حلق عانة ميت                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 191   | إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد               |
| ٧٥٠   | أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كانوا يروحون      |
| ٥.١   | أن عبد الله بن عمر كان يطلي                           |
| 710   | أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره                    |
| ٤٧٨   | أن عليًا رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف  |
| ١٢٨   | أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في حرة نصرانية   |
| ۲۸    | أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص        |
| ००६   | أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ           |
| 1 • 1 | أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس                |
| 00 V  | إن فطرة الاسلام الغسل يوم الجمعة                      |
| 117   | أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة  |
| 97    | إن كان جامداً فخذوها وما حولها                        |
| 111   | إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها         |
| ٣٣٧   | إن من الفطرة – أو الفطرة – المضمضة والاستنشاق         |
| 788   | إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق                       |
| 373   | إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً                    |
| 779   | إن ناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة |
| ١٧٣   | إن هذه الحشوش محتضرة                                  |
| ۸۳    | إن وحدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل، فلا تأكل         |
| 175   | إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفناكل في آنيتهم          |
| ٤٦٠   | أنا يومئذ مختون                                       |
| ٣٦٩   | أنت رسولي إلى أهل مكة                                 |
|       |                                                       |

| تهيت إلى النبي ﷺ، وهو يتوضأ من بثر بضاعة                           | 98  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| تهيت إلى النبي يَبْلِيُّهُ وهو يتوضأ من بثر بضاعة                  | ١.  |
| كم تحشرون حفاة عراة غرلا                                           | ٤٧٥ |
| ا الاعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى                              | ٧٥٣ |
| با أنا لكم مثل الوالد أعلمكم                                       | ٠٢١ |
| ا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم                                        | ۲۳۱ |
| ا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم                                        | 737 |
| ا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم                                        | ٣٦٧ |
| ا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها   | 700 |
| ا جعل الإمام ليؤتم به                                              | 777 |
| ا حرم أكلها                                                        | ٦   |
| ا حرم رسول الله من الميتة لحمها                                    | 108 |
| ا كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه                                 | ٤٠٦ |
| ، أتى النبي يَبْلِيُّهُ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ | ۲۸۱ |
| ، اعتمر مع عمر بن الخطاب                                           | ٤٠٣ |
| ، أمر باحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية                                | 079 |
| ، أمر باحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية                                | 700 |
| ، أمر باحفاء الشوارب، واعفاء اللحية                                | ٥٧٢ |
| ، بات عند النبي يَنْكِيْ ذات ليلة                                  | ٧٢١ |
| ، سئل عن الرجل يمس إبطه                                            | ٥٣٥ |
| ، سال أخته أم حبيبة زوج النبي عَبَلِيْنَ                           | ٤٠٩ |
| · سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل                   | 10. |
| كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة و لا ضبة فضة                       | ١٢. |

| 097 | أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه                      |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٦٧٢ | أنه كان يجتني سواكاً من الاراك                        |
| ٤٣٢ | أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاحته           |
| 770 | أنه كان يحمل مع النبي ﷺ إداوة لوضوئه وحاجته           |
| ٣٧٣ | أنه كان يحمل مع النبي يَتَلِينُهُ إداوة لوضوئه وحاجته |
| ٧٦٤ | أنه كان يستاك ، ويأمرهم أن يتوضؤا بفضل سواكه          |
| ٥٧٨ | أنه كان يقول في هذه الآية : ثم ليقضوا تفثهم           |
| ٧.٢ | أنه لم يكن يرى به باساً بالسواك للصائم                |
| 807 | إنها ركس ائتني بحجر                                   |
| ٤١٢ | أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله ﷺ، وهو يصلي      |
| 700 | أنها كانت ترجل النبي مَلِيُّ                          |
| ٥٧١ | انهكوا الشوارب وأعفوا اللحي                           |
| ०२१ | إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم             |
| ٥٨٢ | إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم              |
| ۲۲۳ | إنهما لا يطهران                                       |
| Y07 | إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة                     |
| 775 | إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء                      |
| ١٨  | إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب                     |
| 199 | إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط  |
| ٦٩٨ | أيستاك الصائم ؟                                       |
| ١٣٨ | أيما إهاب دبغ فقد طهر                                 |
| ١٤  | بت عند خالتي ميمونة ليلة                              |
| 444 | البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها                |
|     |                                                       |

| 017 | ثلاثة لا يكلمهم ا لله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم  |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٥٧٧ | ثم ليقضوا تفثهم قال: حلق الرأس وحلق العانة         |
| ٦٤  | جاء أعرابي فبال في المسجد                          |
| ۳۷۸ | جاء أعرابي، <b>ف</b> بال في طائفة المسجد           |
| ٥٢  | جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال : إني اغتسلت من الجنابة  |
| ٤٥  | جاء رسول ا لله عَلِيْكِ يعودني، وأنا مريض لا أعقل  |
| ٤١٥ | جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ                |
| ٣٣٨ | جاءني حبريل، فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح        |
| ٥٣٨ | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى                          |
| ٥٧٣ | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى                          |
| 007 | جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا الجحوس           |
| ٨٢٥ | جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا الجحوس          |
| ٣٦  | الجنب يغسل رأسه بالسدر                             |
| 717 | جيء بأبي قحافة إلى النبي عَبْلِيُّ يوم الفتح       |
| ٦٠٧ | حاصرنا مع رسول الله ﷺ حصن الطائف                   |
| 474 | حدثني سبعة من أصحاب النبي يَبْلِيُّ منهم أبو هريرة |
| ١٠٣ | حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله       |
| ٤٨. | حق المسلم على المسلم خمس                           |
| ٣٠٩ | حكيه بضلع ، واغسليه بالماء والند والسدر            |
| ۲۱. | الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني              |
| 711 | الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني              |
| 717 | الحمد الله الذي أماط عني الأذى وعافاني             |
| ٥٣٧ | خالفوا المشركين وفروا اللحى                        |

917) OSERALIES

| 9 8          | دعوه، واهريقوا على بوله سجلاً من ماء                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 179          | دعوها ما وجدتم منها بداً، فإذا لم تجدوا منها بداً فارحضوها |
| ٤٤.          | دعي رسول الله عَلِيُّ إلى جنازة صبي من الانصار             |
| ٤٨٥          | دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان                            |
| ۸٧           | الدين النصيحة. قلنا: لمن                                   |
| 7 £ 1        | ذكر النبي عَزِلِيُّ يوماً بين ظهري الناس المسيح الدحال     |
| 790          | ذلك المذي وكل فحل يمذي                                     |
| ١٠٨          | الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم        |
| 771          | رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائماً                          |
| <b>⊘</b> ∧٦. | رأى النبي ﷺ رحلاً مجفل الراس واللحية                       |
| ٥٣٢          | رأى عمر بن الخطاب رجلا حك ابطه أو مسه                      |
| 708          | رأيت ابن الزبير ، وله جمة إلى العنق                        |
| 079          | رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره                                 |
| ***          | رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم حلس يبول إليها  |
| ٥٦.          | رأیت ابن عمر قد جز شاربه                                   |
| 70.          | رأيت ابن عمر وحابراً ولكل واحد منهما جمة                   |
| 009          | رأيت ابن عمر يحفي شاربه                                    |
| ٦٠٤          | رأيت أبيض الرأس واللحية                                    |
| 070          | رأيت أبي قلم أظفاره ثم دفنها، وقال: أي بنية                |
| 175          | رأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قصيراً                       |
| 777          | رأيت حرير بن عبدا لله يخضب رأسه ولحيته بالسواد             |
| 007          | رأيت خمسة من أصحاب رسول الله يقصون شواربهم                 |
| ۳۳٦          | رأيت رسول الله عَلِيُّ بال، ثم توضًا، ونضح فرجه            |
|              |                                                            |

. 2

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

| ٨٥  | صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا      |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٨٤  | صلى النبي عليه لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم         |
| 00  | صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، وقد اغتسل من جنابة      |
| ٧٣٨ | صليت مع النبي ﷺ سجدتين قبل الظهر                    |
| 90  | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله          |
| ٨   | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات |
| ٩.  | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات |
| 717 | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات |
| ٥٢٢ | الطهور شطر الايمان                                  |
| ١٣٦ | طهور كل أديم دباغه                                  |
| ٧٣٧ | طيبوا أفواهكم ، فإن أفواهكم طرق القرآن              |
| ۲۳٦ | طيبوا أفواهكم بالسواك                               |
| 171 | عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل             |
| 254 | عشر من السنة : قص الشارب                            |
| 777 | عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية            |
| ٤٣٧ | عشر من الفطرة قص الشارب                             |
| ١٥٤ | عشر من الفطرة قص الشارب                             |
| ٤٩٣ | عشر من الفطرة قص الشارب                             |
| 0.0 | عشر من الفطرة قص الشارب                             |
| ٦٧. | عشر من الفطرة قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك   |
| 770 | عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية              |
| ٥٤٨ | عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية             |
| १०१ | عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام              |

| ۳۳۰   | قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415   | قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107   | قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۲   | قدم وفد الجن على رسول الله علي الله على |
| ۸۲٥   | قصوا أظفاركم ودفنوا قلائمكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०६०   | قصوا الشوارب وأعفوا اللحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣٢   | قم فاغسل يديك أو تطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸٠    | قوموا فلأصل لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٥.   | كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०२   | كان إبراهيم أول الناس ضيَّف الضيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٩   | كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني حاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٤   | كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٥   | كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V £ 9 | كان أصحاب رسول الله يوثقون مساويكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | كان الحسن بن علي يخضب بالسواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٤٨   | كان السواك من أذن النبي ﷺ موضع القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٦   | كان النبي عَلِيُّ إذا دخل الخلاء دعا بماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | كان النبي يَبَالِثُهُ إذا دخل الحلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 710   | كان النبي عَيْكُ إذا دخل الخلاء دعا بماء، فاستنجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۸   | كان النبي يَنْظِيُّهُ إذا دخل الحلاء وضع خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٣٩   | كان النبي عَبِلِلَّةِ مربوعاً بعيد ما بين المنكبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٧١         | كان النبي عَبَلِيُّ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>777</b> | كان النبي يَبْلِكُ لا ينام ليلة ولا ينتبه إلا استن.            |
| 777        | كان النبي يَبْلِيُّهُ يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله             |
| 772        | كان النبي ﷺ يتبوأ للبول، كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلاً          |
| 790        | كان النبي يَبْلِيُّهُ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد |
| ۱۹۰        | كان النبي يَنْظِيْهُ يذكر الله على كل أحيانه                   |
| 7 £ 1      | كان النبي يَبْلِيُّ يذهب لحاجته إلى المغمس                     |
| 7 2 7      | كان النبي عَلِيُّ يستاك عرضاً ، ويشرب مصا                      |
| 707        | كان النبي يَبَلِيُّكُ يعجبه التيمن في تنعله وترجله             |
| ٧٤٤        | كان النبي يَبَلِيُّكُ يعجبه التيمن في تنعله وترجله             |
| Y          | كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله                       |
| ١٨٢        | كان النبي يَنْظِيْهُ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره       |
| ۱۷٥        | كان النبي يَبْلِكُ يعوذ الحسن والحسين                          |
| 197        | كان النبي عَبِّكُ يقرأ القرآن، ورأسه في حجري، وأنا حائض        |
| ۱۷٤        | كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث      |
| ۷۱٥        | كان النبي عَبِّكُ إذا قام من الليل يشوص فاه                    |
| ٧٢.        | كان النبي مَبَلِكُ إذا قام من الليل يشوص فاه                   |
| १९९        | كان النبي يَتَلِيْكُ لا يتنور ، فإذا كثر شعره حلقه             |
| 717        | كان حذيفة إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله                     |
| ٥٨١        | كان حسن السبلة                                                 |
| ٤٨         | كان رسول الله عَبْكِ يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة    |
| ۱۷۸        | كان رسول الله عَبْلِيُّ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده   |
|            | الأيمن                                                         |

| 7 8 0       | كان رسول الله عَبْلِيَّةً إذا أراد الحاجة أبعد المشي             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣.٣         | كان رسول الله عَنْكُ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ         |
| 7 5 7       | كان رسول الله ﷺ إذا انطلق لحاجته تباعد حتى لا يكاد يرى           |
| ۲.۱         | كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء غطى رأسه                          |
| ۱۷٦         | كان رسول الله عَنْهِ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه         |
| ۲.,         | كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه              |
| ۲۳۱         | كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك                         |
| 1 & 9       | كان رسول الله ﷺ إذا سافر آخر عهده بإنسان فاطمة                   |
| 090         | كان رسول الله عَلِينَةِ رجلاً مربوعاً                            |
| ०१६         | كان رسول الله ﷺ قد شمط مقدم رأسه ولحيته                          |
| 777         | كان رسول الله ﷺ قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا |
| ٤١٠         | كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا أو لحفنا                        |
| Y £ 0       | كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في طهوره                    |
| 270         | كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء        |
| <b>Y0</b> 7 | كان رسول الله ﷺ يستن، وعنده رجلان                                |
| ٤١١         | كان رسول الله ﷺ يسلت المني من ثوبه بعرق الاذخر                   |
| Y 0 A       | كان رسول الله ﷺ يكره البول في الهواء                             |
| ۸۰۲         | كان رسول الله ﷺ يكره عشرة                                        |
| ۲۱۲         | كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك                         |
| ٥٨٨         | كان رسول الله ﷺ في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية           |
| ٤٩٨         | كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر لا يطلون                           |
| 71          | كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه                               |
| 779         | كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم                  |

| 04.        | كان علي يأخذ من تحيته نما يلي وجهه                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>TY0</b> | كان عمر رضي ا لله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به    |
| 707        | كان لعبد الله شعر يصفه على أذنيه                            |
| 197        | كان للنبي بَلِيُّ قدح من عيدان تحت سريره                    |
| ٧٥٤        | كان نبي الله عَلِيُّ يستاك فيعطيني السواك لأغسله            |
| 771        | كان نبي الله عَبَالِيُّ ينهانا عن الإرفاه                   |
| 770        | كان يأمر بدفن الشعر والأظفار                                |
| ٧٥١        | كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل                  |
| ٥٣٣        | كان يغتسل من نتف الابط                                      |
| ۱۹         | كان يكره الوضوء بالماء الآجن                                |
| ٣١.        | كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار                |
| ١٦٤        | كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد                      |
| ۲ . ٤      | كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض            |
| 777        | كانت له جمة ضخمة ، فسأل النبي يَنْظِيُّ فأمره أن يحسن إليها |
| ١٧٧        | كانت يد رسول الله عَبَالِينَ اليمنى لطهوره                  |
| ٣٣٢        | كانت يد رسول الله عَبَلِيْنُ اليمنى لطهوره ولطعامه          |
| 717        | كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه                   |
| ٥٨٣        | كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة               |
| ٥٨٤        | كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها     |
| ۲۷۳        | كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين                  |
| ٨٢٧        | كخ كخ ؛ ليطرحها ، ثم قال : أما شعرت أنا لا ناكل الصدقة.     |
| Y•Y        | كل حسنة يعملها بن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة            |
| 798        | كل عمل ابن آدم له إلا الصوم                                 |

| ٧٠٥   | كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي                      |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۳.۱   | كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله                   |
| ٧١٣   | كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر   |
| ٨٥    | كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان                  |
| ۳۸۰   | كنا مع رسول الله عَلِي ذات ليلة، ففقدناه                  |
| ٤٠    | كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه                       |
| 171   | كنا مع عائشة رضي ا لله عنها فما زلنا بها                  |
| ۰۸۰   | كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونَأخذ من الشارب                 |
| 007   | كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشوارب                 |
| 777   | کنا نعد له سواکه وطهوره                                   |
| ۳۲٥   | كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة                         |
| 0 7 9 | كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة                         |
| 177   | كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين              |
| ٤٦    | كنت أغتسل أنا والنبي عَلِيْكُ من إناء واحد                |
| 79    | كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد        |
| ٤٠٥   | كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ﷺ                           |
| 777   | كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين                             |
| ٣٠٢   | كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسال النبي تنظيم              |
| ٤٣٨   | كنت لا أدري ما فاطر السموات                               |
| 757   | كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً           |
| 770   | كنت مع النبي ﷺ في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الاداوة، فأخذتها |
| ٣٧    | كنت مع النبي ﷺ ليلة لقي الجن                              |
| 227   | كنت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره                          |
|       |                                                           |

| <b>Y1 Y</b> | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧١٩         | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء                |
| ٧٧٠         | لولا أن تكون من صدقة لأكلتها                                   |
| ٦٤٧         | لولا أن فيك اثنتين كنت أنت                                     |
| ٩٨٥         | لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء                 |
| ٥٣٤         | ليس عليه وضوء في نتف الابط                                     |
| 977         | ليس منا من تشبه بغيرنا                                         |
| 0 7 9       | ما أكيسك أنت أكيس ممن سماه أهله كيساً                          |
| ۲۲.         | ما بال رسول الله ﷺ قائماً منذ أنزل عليه القرآن                 |
| ٤٤٧         | ما حملكم على قتل الذرية ؟                                      |
| ٧٠٣         | ما رأيت احداً أدوم سواكاً وهو صائم من عمر                      |
| 473         | ما رأيت رسول الله ﷺ خرج من غائط قط إلا مس ماء                  |
| ۰۳۰         | ما زاده إلا طهارة يعني: الأخذ من الشعر والظفر                  |
| 110         | ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة                              |
| 104         | ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة                            |
| ٧٣٢         | ما كان رسول الله عَلِيُّ يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك |
| ٣١٨         | ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه                           |
| ٣٩٨         | ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه                           |
| 9 7 5       | ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه                           |
| 11.         | ما لك ولحلي أهل الجنة                                          |
| ٥٢٣         | ما لي لا أيهم.                                                 |
| ٤٤٤         | ما من مولود إلا يولد على الفطرة                                |
| ٤٣          | ما منکم رجل یقرب وضوءہ                                         |

من استنجى من الريح فليس منا

97.)

|             | -3                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| V &         | نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم                        |
| 799         | نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم                        |
| 141         | نهى أن يصلى على قارعة الطريق                                   |
| ***         | نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول                |
| 3 7 7       | نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل قائماً                           |
| ۲۸۳         | نهي رسول الله ﷺ أن يتحلَّى الرجل تحت شجرة مثمرة                |
| ٣٦٦         | نهی رسول اللہ ﷺ أن يتمسح بعظم                                  |
| <b>۳</b> ۸۳ | نهی رسول الله ﷺ أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة             |
| ٧٦          | نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المراة                |
| 77.         | نهى رسول الله عَنْكِ عن الترجل الاغبا                          |
| 1 { Y       | نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور             |
| ٦٧٧         | نهى رسول الله ﷺ عن السواك بعود الريحان والرمان                 |
| ٥.,         | النورة ترق الجلد                                               |
| ۲.          | هذا ماء آجن فمضمض منه                                          |
| 170         | هل أنتم صادقي عن شيء إن سالتكم                                 |
| ١٣٢         | هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به                        |
| 187         | هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به                        |
| 131         | هلا انتفعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها        |
| 107         | هلا انتفعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها        |
| ٩           | هو الطهور ماؤه الحلال ميتته                                    |
| ۲٦          | هو الطهور ماؤه الحلال ميتته                                    |
| ٧٩          | واعجباً لك يا عمرو بن العاص                                    |
| ٧٠٤         | والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله                       |
| ٧٠٦         | والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله اعلم بمن يكلم |

| سنن العصرية |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
|             | والذي نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من أحد                  |
| 778         | •                                                            |
| ٤٧١         | وحدنا في قائم سيف رسول الله ﷺ في الصحيفة                     |
| ٥٠٨         | وفروا أظفاركم في أرض العدو                                   |
| 740         | وقت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما           |
| ٤٦٤         | وقت لنا في قص الشارب                                         |
| ٤٩.         | وقت لنا في قص الشارب                                         |
| ٥٢.         | وقت لنا في قص الشارب                                         |
| 0 £ Y       | وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار                          |
| ٦٣٤         | و لم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون                       |
| ٣٣٤         | وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك                                  |
| ٤١٩         | لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض                                   |
| ٤١٤         | لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض                                   |
| ٧٧          | لا بأس أن يغتسل بفضل المراة ما لم تكن حنباً أو حائضا         |
| <b>YY</b>   | لا بأس بالسواك للمحرم                                        |
| 107         | لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ                                   |
| <b>7</b>    | لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال                              |
| <b>YY1</b>  | لا تستقبلوا القبلة ولا تسدبروها                              |
| ١٤٨         | لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر                           |
| ١           | لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص                          |
| ١.٧         | لا تلبسوا الحرير ولا الديباج                                 |
| 117         | لا تلبسوا الحرير ولا الديباج                                 |
| 110         | لاتلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة |
| ०९२         | لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام              |
| 0 9 Y       | لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نور يوم القيامة                       |

| <del>(</del> 977)- |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 807                | لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمراة                           |
| 757                | لا توضع النواصي إلا في حج أوعمرة                         |
| 091                | لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة                       |
| ٥٨٩                | لا يأخذ أحدكم من طول لحيته                               |
| ٢ ٤                | لا يبل أحدكم في الماء الدائم                             |
| 797                | لا يبولن أحدكم في الجحر                                  |
| ٨٩                 | لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه |
| ٣                  | لا يبولن أحدكم في مستحمه                                 |
| 770                | لا يبولُ أحدكم مستقبل القبلة                             |
| 197                | لا يخرج الرحلان يضربان الغائط                            |
| **                 | لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر                           |
| ٤٧                 | لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب                  |
| ٦٦                 | لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب                  |
| ٧                  | لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ               |
| ٣٣٣                | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه                               |
| 1 7 9              | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول                     |
| 701                | لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل                             |
| ٨٢                 | لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً         |
| ٦٢٧                | يا أمير المؤمنين أحب أن يرى في بقية                      |
| ٣٠٤                | يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟                         |
| ٦٨١                | يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك؟                       |
| 277                | يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة                 |
| 307                | يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر                |
| 778                | يا رسول الله لقد أبطا عنك حبريل عليه السلام              |

| ~~~ |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٦٨ | يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي                               |
| ٤٠٢ | يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك |
| ०७० | يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب                 |
| ०७९ | يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب                 |
| 7.7 | يا معشر المسلمين استحيوا من الله                                |
| 200 | يا نساء الأنصار احتضبن غمساً                                    |
| 150 | يأخذون من الشوارب كاخذ الحلق – يعني صحابة رسول الله             |
| 777 | ياغلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك                      |
| 779 | يجزئ من السواك الأصابع                                          |
| ٣٤  | يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل                                 |
| 198 | يحمد الله فإنه يصعد                                             |
| 788 | يخرج ناس من قبل المشرق                                          |
| ۱۸۲ | يدخل أصبعه في فيه .                                             |
| 071 | يسألني أحدكم عن خبر السماء ويدع أظفاره                          |
| ١٣٧ | يطهرها الماء والقرظ                                             |
| ٣٨٨ | يعذبان وما يعذبان في كبير                                       |
| ۳۰٦ | يعذبان، وما يعذبان في كبير                                      |
| 398 | يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ                                        |
| 791 | يغسل ذكره ويتوضأ                                                |
| 240 | يغسل ذكره ويتوضأ                                                |
| 444 | يقول اتقوا الملاعن الثلاث                                       |
| ٦   | يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء                               |
| 7.7 | يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته                |
| ٦١٤ | يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد                       |

## فلرئين

## عام لجميع الرواة المترجم لهم

| بان بن صالح                     | 1 17     |
|---------------------------------|----------|
| براهيم بن أبي يحيى              | १०२      |
| براهيم بن أبي يحيى              | १२९      |
| براهيم بن إسماعيل               | 777      |
| إبراهيم بن الهيثم               | ١٣٦      |
| إبراهيم بن جزير                 | 710      |
| إبراهيم بن دحيم                 | 179      |
| إبراهيم بن سالم بن خالد         | 750      |
| إبراهيم بن سويد                 | 170      |
| إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي | 191      |
| إبراهيم بن قدامة                | ٥١.      |
| إبراهيم بن محمد بن يحيى         | ١٠١      |
| إبراهيم بن مهاجر                | ٤٣٨      |
| إبراهيم الهجري                  | 440      |
| إبراهيم الهجري                  | 798      |
| إبراهيم بن الهيشم               | ١٣٦      |
| ابن ابي ليلي                    | 781      |
| ابن ابي ليلي                    | ٥٧٤      |
| ابن ابي نجيح                    | <b>0</b> |
| ابن سیرین                       | ٤٨٣      |
|                                 |          |

| ابن لهيعة                                                | ٥٠٦     |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ابن لهيعة                                                | א ויוזד |
| أبو إسحاق السبيعي                                        | ٦٤٧     |
| أبو الجواب: الأحوص بن حواب                               | ٦٤٧     |
| أبو الحسن العلوي                                         | ላልዖ     |
| أبو الحسن المقري علي بن محمد بن علي بن السقا الإسفراييني | ०११     |
| أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان                           | ٥٥٣     |
| أبو الحسين بن بشران                                      | ٦٤٧     |
| أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران              | ०११     |
| أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم                           | 777     |
| أبو العباس: محمد بن يعقوب، الأصم                         | ٥.١     |
| أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني                       | ٦٨٩     |
| أبو المقدام ثابت بن هرمز                                 | ٣.٩     |
| أبو النضر هاشم بن القاسم                                 | ०६६     |
| أبو اليقظان عثمان بن عمير                                | ٤١٦     |
| أبو أمية الطرسوسي                                        | 779     |
| أبو أويس عبد الله بن عبد الله                            | १०७     |
| أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني                     | ٤٣١     |
| أبو أيوب: عبد الله بن علي الإفريقي                       | ٧٣٢     |
| أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي                             | 710     |
| أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه                            | 077     |
| أبو بكر الطلحي                                           | 779     |
| أبو بكر الهذل                                            | 100     |

| أبو بكر بن أبي عاصم                  | 779   |
|--------------------------------------|-------|
| أبو بكر بن أبي مريم                  | ٥٠٨   |
| أبو بكر بن أبي مريم                  | ٦٧٧   |
| أبو بكر بن عبد الله الغساني الشامي   | ۲.,   |
| أبو جعفر الرزاز                      | ٥٤٤   |
| أبو جعفر الرزاز محمد بن عمرو الرزاز. | 779   |
| أبو جعفر المدني الأنصاري             | 10    |
| أبو جعفر عمير بن يزيد                | ۲۳۸   |
| أبو حامد الشرقي                      | 715   |
| أبو حمان                             | ص:    |
| أبو حميد صخر بن زياد                 | ٦٢.   |
| أبو خالد البصري                      | 779   |
| أبو خلف موسى بن خلف                  | 798   |
| أبو رشدين الجندي                     | 47.5  |
| أبو زرعة وهب الله بن راشد            | 27    |
| أبو زكريا بن أبي إسحاق هو المزكي     | ٥١٦   |
| أبو زيد صاحب أبي هريرة               | 117   |
| أبو زيد مولى بني ثعلبة               | 777   |
| أبو سعيد الحبراني                    | 109   |
| أبو سعيد الحميري                     | ***   |
| أبو سفيان طلحة بن نافع               | የሊኖ   |
| أبو سلمة                             | 3 ሊ የ |
| أبو سورة                             | 779   |

| أبو شيخ الهنائي                                        | ص:    |
|--------------------------------------------------------|-------|
| أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري                           | ۸۲۲   |
| أبو طاهر محمد بن الحسن بن محمد النيسابوري المحمد أباذي | ۸۸۶   |
| أبو عبد الرحمن السلمي                                  | ۸۸۶   |
| أبو عبد الله الغفاري                                   | ٨٢٢   |
| أبو عبيدة الحداد                                       | 3 & F |
| أبو عتاب الدلال                                        | 775   |
| أبو عشانة حي بن يؤمن                                   | 111   |
| أبو على الحسين بن محمد الروذباري                       | ۸۸۶   |
| أبو علي الرحبي حسين بن قيس                             | ٤٩    |
| أبو عمر بن السماك                                      | 7 £ Y |
| أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد                         | ٦٨٩   |
| أبو غزية محمد بن موسى                                  | ٦٨٠   |
| أبو غسان محبوب بن عبد الله النميري                     | 715   |
| أبو فروة يزيد بن سنان                                  | 179   |
| أبو قتادة الحراني                                      | १०५   |
| أبو قحذم                                               | 179   |
| أبو قيس                                                | 315   |
| أبو كعب مولى ابن عباس                                  | 778   |
| أبو محمد بن حيان الأصبهاني                             | ٢٢٥   |
| أبو مطر                                                | ۸۷۶   |
| أبو معشر                                               | ١٧٠   |
| أبو نصر بن قتادة                                       | १९९   |
|                                                        |       |

Gra

| بو نعامة                            | 897   |
|-------------------------------------|-------|
| بو نهيك الاسدي                      | ٧٠٣   |
| بو هبيرة                            | 798   |
| بو هشام الرفاعي                     | ٦٤    |
| بو هلال الراسبي                     | 091   |
| بو يحيى الحماني                     | 001   |
| بو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم     | ٤١٧   |
| حمد بن إبراهيم أبو علي              | ٦٠٩   |
| حمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان | 779   |
| حمد بن الخليل البرجلاني             | ०११   |
| حمد بن الفرات الرازي                | AFF   |
| حمد بن القاسم الطائي البغدادي       | £ 1 V |
| حمد بن بندار                        | 779   |
| حمد بن ثابت بن عتاب الرازي          | 018   |
| حمد بن حرب                          | ص:    |
| حمد بن حرب الموصلي                  | 777   |
| حمد بن عبيد الصفار                  | ٣٥٥   |
| أحمد بن علي بن شوذب الواسطي         | 770   |
| أحمد بن عمران                       | 440   |
| أحمد بن محمد بن صدقة                | 777   |
| الأحوص بن حكيم                      | ٤١    |
| أسامة بن زيد الليثي                 | 0.1   |
| أسامة بن زيد الليثي                 | ٧0.   |

| أسامة بن زيد بن أسلم                | ۱۲۸         |
|-------------------------------------|-------------|
| إسحاق بن إدريس البصري               | - 117       |
| إسحاق بن راهوية                     | 97          |
| إسحاق بن مالك الحضرمي               | 777         |
| إسماعيل بن داود بن مخراق            | 787         |
| إسماعيل بن شبيب، وقيل شيبة          | 777         |
| إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس     | ٥٥٨         |
| إسماعيل بن عبد الملك                | 739         |
| إسماعيل بن عياش                     | ١٢٦         |
| إسماعيل بن عياش                     | ٥٥٣         |
| إسماعيل بن عياش                     | ٦٣٤         |
| إسماعيل بن قتيبة                    | ٤١٤         |
| إسماعيل بن محمد الصفار              | 897         |
| إسماعيل بن مسلم المكي               | ۲1.         |
| أسود بن عامر                        | 188         |
| أسيد بن أبي أسيد البراد             | 117         |
| أشعث بن سوار الكندي                 | 007         |
| أم عمرو بنت عمر                     | 171         |
| أم محمد                             | <b>YY £</b> |
| أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان      | ۱۳۱         |
| أم موسى                             | ٦٧٣         |
| أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف | ٣٩٦         |
| أمية بن خالد                        | 090         |
|                                     |             |

| إياس بن خليفة             | 398 |
|---------------------------|-----|
| أيوب بن جابر              | ٣١. |
| البحتري بن عبد الحميد     | ٦٢٤ |
| بحر السقاء                | 777 |
| بحر بن کنیز               | ٧٣٥ |
| بحر بن نصر الخلاني المصري | 0.1 |
| برد بن سنان               | 177 |
| بشر بن الوليد الكندي      | ٤١٧ |
| بشير أبي عبد الله الكندي  | **  |
| بشير بن مسلم              | **  |
| بقية بن الوليد            | 777 |
| بکر بن بکار               | 188 |
| بکر بن خنیس               | 799 |
| بكر بن سهل الدمياطي       | 720 |
| ب <del>ه</del> ز          | 717 |
| بهز بن حکیم               | *** |
| بيهس بن فهدان             | ص:  |
| التميمي أربدة             | ገገለ |
| ثابت الانصاري             | ٤١٦ |
| ثابت بن حماد أبو زيد      | ٤٠٢ |
| ثبیت بن کثیر              | 717 |
| ثعلبة بن مسلم             | ٦٣٤ |
| حابر الجعفي               | 279 |
|                           |     |

| جرير بن حازم                                                 | १०९ |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| جعفر بن ابي القتيل                                           | ٥٠٩ |
| جعفر بن أحمد                                                 | 779 |
| جعفر بن الزبير الحنفي                                        | ٤٤٨ |
| جعفر بن سليمان                                               | १७१ |
| جهضم بن الضحاك                                               | ٥٨١ |
| حون بن قتادة                                                 | ١٤٣ |
| جويبر بن سعيد                                                | 717 |
| الحارث بن أبي ذباب                                           | ٤٢  |
| الحارث بن الأزمع                                             | ٣0  |
| الحارث بن عمرو                                               | 375 |
| الحارث بن محمد بن أبي أسامة                                  | ٥٧٧ |
| حبیب بن أبي ثابت                                             | ٤١٥ |
| حبیب بن أبي ثابت                                             | १९७ |
| الحجاج بن أرطأة                                              | 277 |
| حجاج بن أرطاة                                                | 777 |
| حرام بن عثمان                                                | ٧٥١ |
| حسام بن مصك                                                  | 777 |
| الحسن                                                        | ££Y |
| الحسن بن أحمد بن محمد بن مخلد بن شيبان أبومحمد المحلدي العدل | 779 |
| الحسن بن الفضل                                               | ٧٣٦ |
| الحسن بن ذكوان                                               | ۲٧. |
| الحسن بن عبيد الله                                           | ۸۸۶ |

| لحسن بن علي الفسوي                    | 277       |
|---------------------------------------|-----------|
| لحسن بن علي الهاشمي                   | ٣٣٨       |
| لحسن بن فرات القزاز                   | 710       |
| لحسن بن قزعة                          | 777       |
| لحسن بن محمد الإسفراييني              | 507       |
| لحسن بن محمد بن إسحاق                 | 0 { {     |
| لحسن بن محمد بن إسحاق                 | 775       |
| لحسن بن موسى                          | ٥٧٧       |
| لحسن بن هارون                         | 718       |
| لحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد | AFF       |
| لحسين بن واقد                         | AFF       |
| حصين الحبراني                         | 109       |
| حصین بن جندب                          | <b>71</b> |
| حصین بن نمیر                          | 377       |
| حفص بن عمر الرازي الإمام              | ٤١        |
| الحكم بن عبد الله النصري              | 1 7 1     |
| الحكم بن نافع                         | 377       |
| حكيمة بنت أميمة                       | 191       |
| حماد بن سلمة                          | ٨٨        |
| حمزة الجزري                           | ٤٧٨       |
| حمزة الزيات                           | ٤١٥       |
| حميد الشامي                           | 1 2 9     |
| حمید بن زیاد                          | ٥٧٨       |
|                                       |           |

| حيي بن عبد ا لله المعافري | ٤٥٦        |
|---------------------------|------------|
| حالد بن أبي الصلت         | AFY        |
| خالد بن إسماعيل           | ١          |
| خالد بن خداش              | 779        |
| خالد بن عبد ا لله الواسطي | ۸۸۶        |
| خالد بن عبيد              | ٦٦٨        |
| خالد بن عمرو القرشي       | <b>£00</b> |
| خلاس                      | 23         |
| خلف بن حليفة              | 088        |
| خلف بن عبد الحميد         | 173        |
| الخليل بن مرة             | 777        |
| داود بن الزبرقان          | 7.9        |
| داود بن المحبر            | <b>770</b> |
| داود بن المساور           | 778        |
| داود بن عبد الجبار المؤذن | 440        |
| داود بن عبد ا لله الأودي  | 71         |
| داود بن فراهیج            | 715        |
| داود بن يزيد الأزدي       | ص:         |
| دفاع بن دغفل السدوسي      | 771        |
| رافع بن خدیج              | 49 8       |
| الربيع بن بدر             | 777        |
| الربيع بن سليمان المؤذن   | 777        |
| رشدین بن سعد              | ٤١         |

| رشدین بن سعد                         | 77.   |
|--------------------------------------|-------|
| رهیم <b>ة</b><br>رهیمة               | ٦٨٢   |
| ر ۔<br>رواد بن الجراح                | ٤٥٨   |
| زائدة بن قدامة                       | 898   |
| الزبير بن عبد الله                   | 7.7.7 |
| زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع | 119   |
| ر<br>زكريا بن يحيى بن نا فع الأزدي   | 778   |
| زمعة بن صالح                         | ١٨٣   |
| زمعة بن صالح                         | ٥٩.   |
| الزهري                               | ٤٧٠   |
| زهير بن محمد                         | १०१   |
| زيد العمي                            | 798   |
| زید بن الحباب                        | ۲۸۱   |
| زید بن علی بن حدعان                  | YY £  |
| السري بن إسماعيل                     | 797   |
| سعد بن عبيدة السلمي                  | AAF   |
| سعید بن ابی مریم                     | 110   |
| سعيد بن اياس الجريري                 | 771   |
| سعید بن بشیر                         | 773   |
| سعید بن جبیر                         | ٧٣٥   |
| سعید بن راشد                         | Y Y Y |
| سعید بن زید                          | ١٨٤   |
| سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي         | 779   |

سمعان بن مالك

| سهل بن عثمان هو العسكري الكندي             | ٧٣٢   |
|--------------------------------------------|-------|
| سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي       | ۷٦٥   |
| شرقي بن قطامي                              | 171   |
| شریك بن عبد الله                           | 7.9   |
| شريك بن عبد ا لله النخعي                   | ٤١٦   |
| شعیب بن بیان                               | 7.4.7 |
| شهر بن حوشب                                | ص:    |
| شهر بن حوشب                                | ٤٣١   |
| شيبان القتباني                             | ٣٦٨   |
| صالح مولى التوأمة                          | ٧٣٢   |
| صدقة بن موسى                               | 171   |
| الضحاك بن زيد الأهوازي                     | ٥٢٣   |
| طلحة بن زيد الرقي                          | 077   |
| طلحة بن عمرو                               | 010   |
| طلق بن حبیب                                | ٥٣٢   |
| عائش بن انس                                | 3 8 3 |
| عاصم بن ابي النحود                         | ٦٧٣   |
| عاصم بن سليمان التميمي                     | 717   |
| عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب | 797   |
| عاصم بن علي                                | 107   |
| عاصم بن عمر                                | 104   |
| العالية بنت سبيع                           | ١٣٧   |
| عباد بن صهیب                               | ٨٨    |

| ، ابي امية                               | عبد الكريم بن   |
|------------------------------------------|-----------------|
| ىي                                       | عبد الله الخطم  |
| راهيم بن أبي عمرو الغفاري                | عبد الله بن إبر |
| ي الجعد                                  | عبد الله بن ابح |
| هد ع                                     | عبد الله بن أح  |
| ریس ۱                                    | عبد الله بن اد  |
| قارث بن محمد بن حاطب                     | عبد الله بن الح |
| ومل ٧                                    | عبد الله بن الم |
| لنبي بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري | عبد الله بن الم |
| کیم ۲                                    | عبد الله بن ح   |
| بنار                                     | عبد الله بن دي  |
| ید بن اسلم                               | عبد الله بن زب  |
| بيب                                      | عبد الله بن ش   |
| بد العزيز بن ابي رواد                    | عبد الله بن ع   |
| ثمان بن عطاء الخرساني                    | عبد الله بن عا  |
| صم                                       | عبد الله بن ع   |
| قيل قيل                                  | عبد الله بن عا  |
| م <i>ۇ</i> ر                             | عبد الله بن ع   |
| مر الحمال                                | عبد الله بن ع   |
| مران                                     | عبد الله بن ع   |
| مرو بن عوف المزني                        | عبد الله بن ع   |
| الك                                      | عبد الله بن م   |
| الك بن حذافة                             | عبد الله بن م   |
|                                          |                 |

| ٥٥٣         | عبید بن عبد الوحد بن شریك   |
|-------------|-----------------------------|
| ٨٢٢         | عبيد بن واقد                |
| 498         | عبيدة بن حميد التيمي        |
| ٤٣١         | عتبة بن ابي حكيم            |
| ٥١.         | عتیق بن یعقوب               |
| <b>٧</b> ٢١ | عثام بن علي                 |
| 009         | عثمان بن ابرهيم الحاطبي     |
| 777         | عثمان بن ابي العاتكة        |
| ۸۸۶         | عثمان بن سعيد الدارمي       |
| 150         | عثمان بن عبيد ا لله بن رافع |
| 879         | عثیم بن کثیر بن کلیب        |
| ۳.9         | عدي بن دينار                |
| AFY         | عراك                        |
| 797         | عطاء الخراساني              |
| 737         | عطاء بن ابي ميمونة          |
| AFF         | عطاء بن السائب              |
| ٥٤          | عطاء بن عجلان               |
| ٤١          | عطية بن بقية                |
| ٥٨٩         | عفیر بن معدان               |
| ٤١١         | عكرمة بن عمار               |
| ٧٢٣         | عكرمة بن مصعب               |
| 890         | العلاء بن الحارث            |
| 7 2 9       | العلاء بن كثير              |

| العلاء بن هلال بن عمر                 | 798         |
|---------------------------------------|-------------|
| العلاء بن هلال بن عمر الباهلي         | 310         |
| على البارقي                           | 70          |
| علي بن الحسين بن واقد                 | ጓጓለ         |
| علي بن حفص                            | <b>٦</b> ٨٤ |
| علي بن ربيعة                          | 7 £ Y       |
| علي بن سعيد العسكري                   | 770         |
| علي بن غراب                           | ص:          |
| علي بن مجاهد                          | 791         |
| علي بن محمد بن علي السقاء الإسفراييني | 7 8 7       |
| علي بن منصور                          | 1 7 9       |
| على بن يزيد الألهاني                  | 777         |
| عمار بن زریق                          | ٦٤٧         |
| عمر بن ابي سلمة                       | 0 2 0       |
| عمر بن الخطاب بن زكريا                | 751         |
| عمر بن بلال                           | ۸۲۰         |
| عمر بن عبد الجيد                      | 798         |
| عمر بن محمد بن الحسن                  | 077         |
| عمر بن محمد بن حاطب                   | ٥١٣         |
| عمر بن هارون                          | 010         |
| عمر بن یحیی                           | 114         |
| عمر بن يحيى الايلي                    | 118         |
| عمران القطان                          | 188         |

| ١٤٨                                     | عمران بن دوار                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٦٦٨                                     | عمرو بن ابي عمرو، مولى المطلب                   |
| ٥٧٥                                     | عمرو بن ايوب بن ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي |
| ٣٤٨                                     | عمرو بن خزيمة                                   |
| ۹۲۷                                     | عمرو بن شعیب                                    |
| 7                                       | عمرو بن عبيد التيمي                             |
| ٦٨٨                                     | عمرو بن عون الواسطي                             |
| 798                                     | عمرو بن مجمع                                    |
| 777                                     | عمرو بن محمد الأسلمي                            |
| ١                                       | عمرو بن محمد الاعشم                             |
| 0 { { { { { { { { { { { { { { { { { { { | عمرو بن مرزوق                                   |
| ٦٧٤                                     | عون بن کهمس                                     |
| 0.9                                     | عیسی بن إبراهیم                                 |
| 441                                     | عیسی بن ابی عیسی الحناط                         |
| १०४                                     | عيسى بن المساور                                 |
| 779                                     | عيسى بن شعيب النحوي                             |
| ۱۸۲                                     | عيسى بن عبد الله بن عبد الحكم الأنصاري          |
| ۲۰۸                                     | عیسی بن یزداد                                   |
| 779                                     | عیسی بن یونس                                    |
| 0 { {                                   | غالب بن نجيح                                    |
| ٧٣٦                                     | غیاث بن کلوب                                    |
| ۲۸۳                                     | فرات بن السائب                                  |
| 189                                     | فرج بن فضالة                                    |

لیث بن ابی سلیم

| ليث بن ابي سليم                           | አፖፖ   |
|-------------------------------------------|-------|
| مؤرق العجلي                               | 441   |
| مؤمل بن إسماعيل                           | 441   |
| المتوكل بن فضيل                           | 00    |
| المثنى بن الصباح                          | ٦٨٠   |
| مجالد بن سعید                             | 797   |
| بحاهد بن حبر                              | ٥٣٢   |
| المحاربي                                  | 717   |
| محرر بن ابي هريرة                         | ٧٢٣   |
| محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران          | 777   |
| محمد بن ابي السري                         | 777   |
| محمد بن ابي المقدمي                       | 775   |
| محمد بن أحمد بن ابي العوام الرياحي        | ٦٤٧   |
| محمد بن اسحاق                             | ٤٨٥   |
| محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة | ٦٧٦   |
| محمد بن إسماعيل بن رجاء                   | 777   |
| محمد بن الحسن بن التل                     | ٥٢٦   |
| محمد بن الفرح                             | 1 7 9 |
| محمد بن القاسم                            | 011   |
| محمد بن المنكدر                           | 777   |
| محمد بن المهاجر                           | 44    |
| محمد بن جعفر                              | ۱۷۷   |
| محمد بن حبان                              | 779   |

| محمد بن علي المروزي            | አየド        |
|--------------------------------|------------|
| محمد بن عمرو                   | ۰۷۷        |
| محمد بن عمرو                   | ०९४        |
| محمد بن عمرو                   | 3 ሊ የ      |
| محمد بن عمرو الانصاري          | ۲۸.        |
| محمد بن عیسی                   | 771        |
| محمد بن محمد بن الأشعث         | ٤٧١        |
| محمد بن مروان السدي            | ١          |
| محمد بن معاوية                 | 777        |
| محمد بن موسى بن نفيع الخرشي    | 779        |
| محمد بن يحيى بن سليمان المروزي | १०५        |
| محمد بن يونس الكديمي           | Y•1        |
| محمود بن عمرو                  | ص:         |
| مختار بن نافع التيسي           | ۸۷۶        |
| المدلجي                        | ١٨٣        |
| -<br>مروان بن ساكم المقفع      | ٥٧٤        |
| مروان بن معاوية                | , <b>0</b> |
| المسعودي                       | ٦٤٧        |
| مسکین بن بکیر                  | 778        |
| مسلم الملائى                   | ११९        |
| مسلم بن القرط                  | 171        |
| مسلم بن كيسان الأعور           | 778        |
| ، -<br>مسلم بن مهران           | 777        |
|                                |            |

| نعیم بن حماد                                      | 770 |
|---------------------------------------------------|-----|
| هشام بن حسان                                      | *** |
| هشام بن حسان                                      | 709 |
| هشام بن عمار                                      | 173 |
| هشیم بن بشیر                                      | ११७ |
| هلال بن محمد بن جعفر الحفار                       | १९७ |
| همام                                              | ۱۸۸ |
| الهيشم بن الحواري                                 | 798 |
| الهيشم بن خارجة                                   | ٧., |
| الهيشم بن عدي                                     | ١   |
| واصل بن السائب                                    | 444 |
| الواقدي                                           | ٥٧٤ |
| ورقاء                                             | ٦٨٤ |
| وضين                                              | ٧٣٧ |
| الوليد بن مسلم                                    | १९७ |
| وهب بن وهب                                        | ١   |
| يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: أبو زكريا المزكى | 0.1 |
| يحيى بن أبي طالب                                  | 171 |
| يحيى بن أبي كثير                                  | 798 |
| يحيى بن العلاء                                    | 173 |
| یحیی بن أیوب                                      | ١٣٧ |
| يحيى بن أيوب العلاف                               | ١٢٥ |
| يحيى بن حمزة الحضرمي                              | ٧., |

72.

يونس بن حباب

## فهرس

## المسادر والمراجع

- ١ ( الأباطيل والمناكير ) إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الجامعة السلفية الطبعة الأولى
   ١٤٠٣ هـ
- ٢ ( إتحاف الخيرة المهرة ) أحمد بن أبي بكر البوصيري مكتبة الرشد الطبعة الأولى ١٤١٩.
  - ٣- (الآحاد والمثاني) أحمد بن عمرو بن الضحاك دار الراية ١٤١١هـ.
- ٤ (الأحاديث المختارة) أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي مكتبة النهضة
   ١٤١٠ .
  - ٥- (إحكام الأحكام) ابن دقيق العيد السنة المحمدية .
  - ٦- (أحكام القرآن) محمد بن عبد الله القرطبي دار الكتب العلمية.
- ٧- (أحكام القرآن) الجصاص أحمد بن علي الرازي، دار إحياء التراث، طبعة عام ١٤٠٥.
  - ٨- (أحكام النساء) عبد الرحمن بن الجوزي، المكتبة العصرية، طبعة ١٤٠٨هـ.
  - ٩- ( أحكام أهل الذمة ) ابن القيم الجوزية تحقيق صبحي صالح بدون ١٩٨٣ م.
- ١- ( الأحكام الوسطى ) الاشبيلي تحقيق حمدي السلفي مكتبة الرشد 1 ٢ ١ ١ هـ.
  - ١٠- (إحياء علوم الدين) محمد بن محمد الغزالي المكتبة التجارية الكبرى بدون.
    - ١٢ (أخبار ذكر أصبهان) أبو نعيم الأصبهاني، طبع إيران.
    - ١٣- ( أخبار مكة ) محمد بن إسحاق الفاكهي دار خضر ١٤١٤هـ.
    - ٤ ١ ( الإختيار لتعليل المختار ) عبد الله بن محمود الحنفي دار الفكر العربي بدون.

- 1 ( الإختيارات العلمية من الإختيارات الفقهية ) البعلي: علي بن محمد بن عباس. - دار العاصمة - الأولى ١٤١٨هـ.
- ١٦ ( الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) اختيار علي بن محمد
   البعلي تحقيق الفقى دار المعرفة بدون.
- ١٧ ( أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ) محمد بن عبد الله الأصبهاني دار المسلم الطبعة الأولى ١٤١٨هـ
- ١٨- (الأدب المفرد) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري دار البشائر الإسلامية تاريخ الطبعة ١٤٠٩هـ
- ١٩ (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) الخليل بن عبد الله بن أحمد مكتبة الرشد
   الطبعة الأولى ١٤٠٩
- ٢- ( إرواء الغليل تخريج منار السبيل ) للعلامة محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي الطعبة الأولى ١٣٩٩ هـ
  - ۲۱ ( أسنى المطالب شرح روض الطالب ) أبو يحيى زكريا الأنصاري دار
     الكتاب الإسلامي.
  - ٢٢- (أسهل المدارك) أبو بكر بن حسن الكشناوي دار الكتب العلمية الطبعة
     الأولى.
    - ٣٢- ( الاستذكار ) للإمام ابن عبد البر دار قتيبة الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ .
      - ٢٤- ( الاستقامة ) محمد راشد سالم مكتبة ابن تيمية.
      - ۲۷ ( الاستيعاب ) ابن عبد البر دار الجيل ١٤١٢هـ
      - ٢٦- ( الأشباه والنظائر ) حلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية .
        - ٧٧- ( الاصابة ) ابن حجر العسقلاني دار الجيل ١٤١٢هـ.
- ٢٨- (الأصل المعروف بالمبسوط) محمد بن الحسن الشيباني عالم الكتب الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.

- ٢٩ ( أعلام الموقعين ) للعلامة ابن القيم تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بدون.
  - ٣- ( إغاثة اللهفان ) ابن القيم المكتب الإسلامي بدون.
- ٣٦- ( الإقناع في فقه الإمام أحمد ) شرف الدين موسى الحجاوي دار المعرفة بدون.
  - ٣٧- ( الإقناع ) محمد بن إبراهيم بن المنذر بدون الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٣٣- ( **الإكمال في معرفة الرجال** ) محمد بن علي بن الحسن الحسيني دار اللواء بدون.
  - ٣٤- ( الأم ) للإمام محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة بدون.
  - ٣٥ (أمالي المحاملي) الحسين بن إسماعيل المكتبة الإسلامية ١٤١٢هـ
- ٣٦- ( الانتصار في المسائل الكبار ) محفوظ بن أحمد الكلوذانــي مكتبـة العبيكــان- الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣٧- ( الأنساب ) عبد الكريم بن محمد السمعاني مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- ٣٨- ( الإنصاف في معرفة الواجح من الخلاف ) على بن سليمان المرداوي دار إحياء الرّاث - الطبعة الثانية ٤٠٠ هـ.
  - ٣٩- ( أنيس الفقهاء ) قاسم القونوي .
- 3 (أوجز المسالك شرح موطأ مالك) محمد بن زكريا الكاندهلوي الطبعة الباكستانية - بدون.
- 13- ( الأوسط في الإجماع والإختلاف ) محمد بن إبراهيم بن للنذر- دار طيبة الأولى م ١٤٠٥.
  - ( بحر الدم ) ابن عبد الهادي دار الراية الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٢٤- ( البحر الوائق ) زين الدين ابن نجيم الحنفي دار الكتاب الاسلامي الطبعة
   الثانية بدون.

- البحر الزخار) ( مسند البزار) للإمام البزار مؤسسة علوم القرآن الطبعة الأولى تحقيق محفوظ الرحمن.
- **33- (بدائع الصنائع) أبو** بكر بن مسعود الكاساني دار الكتاب العربي الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ.
- 3 ( بدائع الفوائد ) محمد بن أبي بكر، المعروف بابن القيم دار الكتاب العربي بدون.
  - ٣٤- ( بداية المجتهد مع الهداية ) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي عالم
     الكتب الأولى ٤٠٧هـ.
- 24- (بريقة محمودية) محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي دار إحياء الكتب العربية.
- **٨٤ ( بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث** ) مركز حدمة السنة النبوية المدينة المنورة الأولى ١٤١٨هـ.
- 93- ( البناية شرح الهداية ) محمد بن محمد العيني دار الفكر الطبعة الثانية ١٤١١هـ.
- 0- ( البيان والتحصيل ) محمد بن أحمد بن رشد (الجد) دار الغرب الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 10- (التاريخ الكبير) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري دار الفكر تاريخ الطبع الطبع .
- ۲٥- (التاج الإكليل لمختصر خليل) محمد بن يوسف العبدري المشهور بالمواق دار الفكر مطبوع بهامش مواهب الجليل.
- ۳۵- ( تاج العروس من جواهر القاموس ) محمد مرتضي الحسيني الزبيدي دار
   الفكر (ومصطفى الباز) تاريخ الطبع ١٤١٤هـ.
- (تاریخ ابن معین) یحیی بن معین روایة الدوري إحیاء الـتراث الإسـلامي تاریخ الطبعة ۱۳۹۹هـ.

- وه ( تاریخ یحیی بن معین ) روایة الدارمي دار المأمون للنزاث تاریخ الطبعة
   ۱٤٠٠
- **٥٦- (تاريخ بغداد)** أحمد بن على الخطيب دار الكتب العلمية تـاريخ الطبعة ١٣٧٤ هـ.
- ٥٧ ( تاريخ واسط ) أسلم بن سهيل الواسطي عالم الكتب الطبعة الأولى
   ١٤٠٦ هـ.
  - ٥٨ ( تبصرة الحكام ) ابن فرحون اليعمري دار الكتب العلمية .
- 90- ( التبيين لأسماء المدلسين ) إبراهيم بن محمد بن سبط العجمي مؤسسة الريان تاريخ الطبعة ١٤١٤هـ.
- ٦- ( تبيين الحقائق ) للإمام عثمان بن علي الزيلعي دار الكتاب العربي الطبعة الثانية بدون تاريخ.
- 77- (تحرير الفاظ التنبيسة) أبو زكريا النووي دار القلم الطبعة الأولى
- 77- (تحفة الأحوذي) محمد بن عبد الكريم المباركفوري مكتب المطبوعات الإسلامية..دار الفكر الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ.
  - ٦٣- ( تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) البحيرمي دار الفكر.
  - 3-4 ( تحفة المحتاج ) عمر بن على بن الملقن.دار حراء الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.
- 97- ( تحفة المودود في أحكام المولود ) لابن القيم الجوزية عالم الكتب الأولى 1817 هـ.
- 77- ( التحقيق في مسائل الخلاف ) عبد الرحمين بن علي بن الجوزي دار الكتب العلمية. الثانية ١٤١٥هـ.
- 77- ( تذكرة الحفاظ ) للإمام الذهبي دار الكتب العلمية طبعة عام ١٣٧٤ هـ.
  - ٦٨- ( الترغيب والترهيب ) المنذري دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ.
  - ٣٩- (تعجيل المنفعة ) أحمد بن علي بن حجر دار الكتاب العربي بدون.

- ٧- (التفريع) عبد الله بن الحسين بن الجلاب دار الغرب الإسلامي الأولى 18.۸
- ٧١- (تفسير الطبري) محمد بن حرير الطبري دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ.
- ٧٧- (تفسير القرآن العظيم) للحافظ ابن كثير دار طيبة الطبعة الأولى
- ٧٧- (تقريب التهذيب) للحافظ ابن حجر العسقلاني دار العاصمة تحقيق أبي الأشبال الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.
  - ٧٤- ( تكملة الإكمال ) محمد بن عبد الغني أم القرى ١٤١٠هـ.
  - ٧٥- ( تلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر مؤسسة قرطبة ط ١٤١٦ هـ.
  - ٧٦- ( تلخيص المستدرك ) للحافظ الذهبي مطبوع مع المستدرك فانظر المستدرك.
- ٧٧- (التمهيد) لابن عبد البر مع فتح البر لابن عبد البر مؤسسة قرطبة الطبعة
   الأولى ١٤٠٠هـ.
  - ٧٨- ( التنبيه ) إبراهيم بن علي الفيروزبادي عالم الكتب الأولى ١٤٠٣ هـ
  - ٧٩- (تنقيح التحقيق) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المكتبة الحدثة الطبعة الأولى ٤٠٩ هـ.
    - ٨- ( تنقيح الفتاوى الحامدية ) ابن عابدين دار المعرفة.
  - ۸۱ ( تنویر المقالة حل ألفاظ الرسالة ) محمد بن إبراهيم التنائي بدون الطبعة
     الأولى ١٤٠٩ هـ.
- ٨٢ ( تهذيب الآثار ) لابن جعفر الطبري تحقيق محمود شاكر جامعة الإمام بدون.
- ۸۳ ( تهذیب التهذیب ) للحافظ ابن حجر العسقلانی دار الفکر طبع عام ۸۳ ( تهذیب التهذیب ) ۱۶۰۶ هـ

- ٨٤ ( تهذیب السنن ) محمد بن أبي بكر (ابن القیم الجوزیة) دار المعرفة بدون
   تاریخ.
- ٨٥ ( التهذيب في اختصار المدونة ) أبو سعيد البراذعي -- دار البحوث الإماراتية الأولى ١٤٢٠هـ
- ٨٦ ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) أبو الحجاج يوسف المزي مؤسسة
   الرسالة الطبعة الأولى عام ١٤٠٦ هـ .
  - ٨٧- (الثقات ) محمد بن حبان بن أحمد البستي دار الفكر ط ١٣٩٥هـ.
    - ٨٨- ( الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي تحقيق أحمد البردوني.
      - ٨٩- ( الجامع الكبير ) لأبي الفضل حلال الدين السيوطي.
- ٩- ( الجامع للإختيبارات الفقهيبة ) د. أحمد منوافي دار ابسن الجسوزي الأولى.١٤١٣.
- 9 ٩ مكتبة العلوم والحكم مكتبة العلوم والحكم الجهاد ) أحمد بن عمرو بن عاصم الضحاك مكتبة العلوم والحكم
  - ٩٣- ( جواهر الإكليل ) صالح عبد السميع الأزهري دار الفكر بدون.
    - ٩٤ ( الجوهر النقي ) ابن التركماني مطبوع مع سنن البيهقي .
    - ٩٥- ( الجوهرة النيرة ) أبو بكر محمد بن على الحدادي المطبعة الخيرية.
  - ٩٦- (حاشية البجيرمي) سليمان بن عمر البحيرمي المكتبة الإسلامية بدون.
- **٩٧** ( حاشية البيجوري على متن أبي شجاع ) للعلامة ابن القاسم الغزي.دار الكتب العلمية الأولى ١٤١٥هـ.
  - ٩٨- (حاشية الجمل على شوح المنهاج) سليمان الجمل دار الفكر بدون.
    - 9 ٩- ( حاشية الدسوقي ) محمد عرفة الدسوقي دار الفكر بدون.
- • ٧ ( حاشية السندي على النسائي ) نور الدين بن عبد الهادي السندي مكتب

المطبوعات الإسلامية - طُبعَ عام ١٤٠٦هـ.

١ - ١ - (حاشية الطحطاوي على مواقي الفلاح) أحمد بن عمد بن إسماعيل - مكتبة البابي الحلبي-

۸۱۳۱۸.

٢٠٢ ( حاشية العدوي ) على العدوي - دار صادر - بدون.

**٧٠٣** ( حاشية قليوبي وعميرة ) قليوبي وعميرة – دار الفكر – بدون.

- ۲۰۲ ( حاشیة رد المحتار على الدر المختار ) محمد أمین المشهور بابن عابدین دار
   الکتاب الاسلامی الطبعة الثانیة بدون تاریخ.
- • ٧ ( الحاوي الكبير ) علي بن محمد الماوردي دار الكتب العلمية الأولى 1818 م.
- ۳۰۲۰ ( حاشیه الروض المربع ) عبسد الرحمن بن محمد بن قاسم.بدون الثالثة الدهمن بن محمد بن قاسم.بدون الثالثة
- ٢٠٧ (حلية الأولياء) لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني دار الكتاب
   العربي طبع

٥٠٤١هـ.

- ٨٠٢- (حلية العلماء) محمد بن أحمد الشاشي مؤسسة الرسالة عام ١٤٠٤هـ.
- ٩ ٢ ( حواشي تحفة المحتاج ) عبد الحميد الشرواني وأحمد القاسم دار صادر طبع عام

-1710

- ٢١ ( حواشي الشرواني ) عبد الحميد الشرواني دار الفكر بدون.
- ۲۱۱ ( الخرشي عل مختصر خليل ) محمد بن عبد الله الخرشي دار صادر بدون.
  - ٣١٧ ( الخلاصة ) للإمام النووي مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى- ١٤١٨هـ.

- ٣١٧- ( الخلافيات ) للإمام البيهقي دار الصميعي الأولى ١٤١٤هـ.
- **١٢٩- (الدراري المضية)** محمد بن على الشوكاني دار المعرفة طبع عام ١٣٩٨هـ.
- ٢١ ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ابن حجر دار المعرفة بدون.
  - ٢١٦- ( درر الحكام بمعرفة الأحكام) على حيدر دار الكتب العلمية.
- ۲۱۷ ( الدر المنثور بالتفسير بالمأثور ) للحافظ حلال الدين السيوطي دار الفكر
   طبع عام ۱۱۱۵هـ
- ١١٨ ( دليل الطالب ) مرعى بن يوسف الحنبلي المكتبة الإسلامية ١٣٨٩ هـ.
- ٧١٩ (الديباج على صحيح مسلم) دار ابن عفان الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.
- ٢٧- ( الرد على الزنادقة والجهمية ) أحمد بن حنبل الشيباني المطبعة السلفية ١٣٩٣هـ.
  - ٢٢١ ( الرسالة) الإمام الشافعي القاهرة ١٣٥٨هـ.
- ۲۲۲ ( روضة الطالبين ) يجيى بن شرف الدين النووي المكتب الإسلامي الثالثة
   ۱٤۱۲ هـ.
  - ۲۲۳ (الروض المربع شرح زاد المستقنع) منصور بن يونس البهوتي تحقيق
     الشيخ خالد المشيقح ومجموعة معه دار الوطن الأولى ١٤١٦هـ.
    - ٢٢٧- ( الروضة الندية ) محمد صديق خان مكتبة الكوثر ١٤١١هـ
- ۲۲۰ ( رؤوس المسائل ) محمود بن عمر الزمخشري.دار البشائر الطبعة الأولى عام
   ۱٤٠٧ هـ.
  - ٣٢٦ ( زاد المستقنع ) أبو النجا موسى بن أحمد الحنبلي مكتبة النهضة بدون.

(4 V .)

- ٧٢٧ (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي المكتب الإسلامي الثالثة ١٤٠٤ هـ
- ٣٢٨ ( زاد المعاد ) لابن القيم.المكتبة العلمية (ودار الباز) ط بدون، والنسخة غير محققة.
- ۲۲۹ ( سبل السلام ) أحمد بن إسماعيل الصنعاني الجامعة الطبعة الثانية 12۰۰ هـ
- ۲۳۰ ( السنن (المجتبى ) للإمام النسائي دار الكتب العلمية طبع عام ١٤١١هـ. ٢٣١ - ( السنن ) للإمام أبي داود - دار الفكر - بدون.
- ٧٣٧ ( السنن ) لأبي عيسى الترمذي دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى الحلبي .
  - ۲۳۳ ( السنن ) . لابن ماحة القزويني دار الفكر بدون.
    - ٢٣٤ ( السنن ) للإمام الدارقطني دار المعرفة بدون.
  - ۲۳۵ ( سنن سعيد بن منصور ) سعيد بن منصور دار العصيمى ١٤١٤هـ.
    - ٧٣٦ ( السنن الكبرى ) النسائى دار الكتب العلمية ١٤١١هـ
      - ٧٣٧ ( السنن الكبرى ) أبو بكر البيهقي -دار المعرفة بدون.
  - ۲۳۸ ( سؤالات الآجري ) سليمان بن الأشعث أبو داود الجامعة الإسلامية طبع عام ١٣٩٩هـ.
- ٢٤٠ ( سؤالات البرقاني ) على بن عمر الدارقطني كتب خانه جميلي طبع عام ١٤٠٤هـ.
- **٧٤١ ( سؤالات الحاكم** ) على بن عمر الدارقطني.مكتبة المعارف طبع عام ١٤٠٤
- **٧٤٧** ( سؤالات حمزة السهمي ) علي بن عمر الدارقطني مكتبة المعارف طبع عام ٤٠٤ هـ.

- ٣٤٣ ( سير أعلام النبلاء ) الذهبي مؤسسة الرسالة ١٤١٣ هـ .
- ع ۲۲- ( السيل الجوار ) محمد بن على الشوكاني. دار الكتب العلمية دار المعرفة 120 هـ.
  - ۲٤٥ ( شرح زبد بن رسلان ) محمد بن أحمد الرملي الأنصاري دار المعرفة بدون.
    - ٧٤٦ ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ) دار الفكر بدون.
- ۲٤٧ ( شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) مكتبة العبيكان الأولى 1٤١٧ هـ.
  - ۲٤۸ ( شرح سنن ابن ماجة ) قديمي كتب حانة بدون.
  - ٧٤٩ ( شرح السنة للإمام البغوي ) المكتب الإسلامي الأول. ٤٠٠ هـ.
    - ٢٥- ( الشرح الصغير ) أحمد بن محمد الدردير.دار المعارف بدون.
- ۲۵۱ (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح) مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة
   الأولى ١٤١٧هـ.
  - ٧٥٧- (شرح العمدة (الطهارة) ) لابن تيمية.مكتبة العبيكان الأولى ١٤٠٩هـ.
- **٣٥٧** ( شرح العناية على الهداية ) محمد بن محمود البابرتي دار الفكر مطبوع مع شرح فتح القدير بدون تاريخ.
- دار الفكر دار الفكر دار الفكر دار الفكر دار الفكر الطبعة الثانية.
  - ٢٥٥ ( الشوح الكبير ) دار الفكر مطبوع مع حاشية الدسوقي بدون.
- ٢٥٦ (شرح معانى الآثار) الطحاوي دار الكتب العلمية طبع عام ١٣٩٩هـ.
  - ۲۵۷ (شرح منتهى الإرادات) منصور بن محمد بن مفلح المكتب الإسلامي بدون.
    - ٧٥٨ ( الشرح الكبير ) مطبوع بحاشية الدسوقي انظر حاشية الدسوقي.

٧٥٩ ( الصحيح ) للإمام أبي عبد الله البخاري - بيت الأفكار - طبع ١٩ ١٨ هـ.

- ٢٦- ( الصحيح ) للإمام مسلم ابن الحجاج دار إحياء التراث العربي بدون.
  - ٢٦١- ( الصحيح ) للإمام ابن خزيمة المكتب الإسلامي طبع ١٣٩٩هـ.
- ٣٦٦- ( الصحيح ) لابن حبان البستي مؤسسة الرسالة تحقيق الأرنؤوط طبع المرادة المردد المرد
- ۲۹۳ ( الضعفاء ) محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ
- ٣٦٦- ( الضعفاء الصغير ) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري دار الوعي طبع عام ١٣٩٦هـ
- ٢٦٥ ( الضعفاء والمتروكون ) أحمد بن شعيب النسائي مؤسسة الكتب الثقافية طبع عام ١٤٠٥ هـ
  - ٧٦٦- (طبقات الحنابلة ) محمد بن أبي يعلى دار الفكر بدون.
    - ٧٦٧- ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد دار صادر بدون.
- ٣٦٦- ( طبقات المدلسين ) أحمد بن علي بن حجر مكتبة المنار طبع عام ١٤٠٣ .
  - ٧٦٦- (طرح التثريب) عبد الرحيم بن الحسين العراقي إحياء التراث.
  - ٧٧ ( الطهور ) لأبي عبيد القاسم بن سلام مكتبة الصحابة بجدة الطبعة الأولى.
- العربي دار عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي) لأبي بكر ابن العربي دار
   الكتب العلمية بدون.
  - ٧٧٧ ( العلل المتناهية ) لابن الجوزي دار الكتب العلمية -
    - ٧٧٣ ( العلل ) ابن أبي حاتم دار السلام.بدون.
- ۲۷۴ ( العلل ) لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني دار طيبة الطبعة الأولى
   ١٤٠٥ مـ
  - ٧٧٥ ( العلل للترمذي ) بشرح الحافظ ابن رجب تحقيق السامرائي.

- ٧٧٦- ( عمدة الفقه ) ابن قدامة المقدسي مكتبة الطرفين بدون.
- ٧٧٧ ( عمدة القارئ ) محمود بن محمد العيني إحياء التراث العربي بدون.
- ۱۲۷۸ ( عون المعبود ) محمد شمس الحق العظيم دار الكتب العلمية طبع عام
  - ٧٧٩ ( الفتاوي المصرية ) محمد حامد الفقي دار ابن القيم بدون .
- ٢٨٠ ( الفتاوى الهندية ) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي دار الفكر -
  - ٧٨١ ( فتاوى ومسائل ابن إبراهيم ) محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدون.
- ٣٨٧- ( فتح الباري ) للحافظ ابن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٤١٨.
- ٣٨٣ ( فتح الباري ) للحافظ ابن رجب مكتبة الغرباء الطعبة الأولى ١٤١٧هـ.
- ۲۸٤ (فتح البر بترتیب التمهید) لابن عبد البر للمغراوي الطبعة الأولى
   ۱٤١٦ هـ مجموعة التحف والنفائس .
  - ۲۸٥ ( الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني ) تحقيق د عبد الله الطيار
     ط. الأولى .
    - ٣٨٦- ( فتح القدير للشوكاني ) دار الفكر بدون.
- ٧٨٧- ( فتح الوهاب ) زكريا بن محمد بن أحمد دار الكتب العلمية طبع العلمية طبع العلمية طبع العلمية طبع
- **٢٨٨** ( الفردوس بماثور الخطاب ) أبو شحاع الديلمي دار الكتب العلمية ١٩٨٦ ( ١٩٨٦
  - ٧٨٩ ( الفروع محمد بن مفلح ) عالم الكتب الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ .
- ٢٩- ( فقه الشيخ السعدي ) تحقيق د . عبد الله الطيار أبا الخيل الطبعة الأولى.
  - ٧٩١- ( الفقهاء السبعة ) المهدي الوافي مكتبة التراث الإسلامي ١٤١٩هـ.

- ۲۹۲ (فيض القدير شرح الجامع الصغير) محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي دار المعرفة بدون.
- ٣٩٣ ( الفقه الإسلامي وأدلته ) وهبة الزحيلي دار الفكر الثالثة ١٤٠٩هـ.
  - ٢٩٤- (القبس) ابن العربي دار الغرب الإسلامي ١٩٩٢هـ.
- ٢٩٥ ( القوانين الفقهية ) محمد بن أحمد بن جزيء دار الكتب العلمية بدون.
  - ٣٩٦- ( القول المسدد ) ابن حجر العسقلاني مكتبة ابن تيمية ١٤٠١هـ
- ۲۹۷ ( الكاشف لمعرفة من له رواية في الكتب الستة ) الذهبي دار القبلة الطبعة الأولى ۱٤۱۳هـ.
- ۲۷۹ ( الكافي في فقه أهل المدينة ) ابن عبد السبر دار الكتب العلمية الثانية الثانية 1818 هـ.
- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل) عبد الله بن قدامة المقدسي- المكتب المكتب الإسلامي الثانية ١٣٩٩هـ.
  - ٣٩٩ ( الكامل في تاريخ الرجال ) ابن عدي. دار الفكر طبع عام ١٤٠٩ هـ.
    - • ٣- (كشاف القناع عن متن أبي شجاع) عالم الكتب.بدون.
- ١٠٣- ( الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث ) سبط ابن العجمي عالم
   الكتب طبع عام ١٤٠٧ هـ.
  - ٣٠٢ ( كفاية الطالب ) أبو الحسن المالكي دار الفكر عام ١٤١٢هـ.
- ٣٠٣ ( الكواكب النيرات ) محمد بن أحمد الكيال.دار المأمون للتراث الطبعة الأولى الدرار المأمون للتراث الطبعة الأولى
  - ٤ ٣- ( لسان العرب ) للعلامة ابن منظور.
- • ٣ ( لسان الميزان ) الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤسسة الأعلمي طبع عام ١٤٠٦
- ۱۸ ۳۰ ( المبدع شرح المقنع ) إبراهيم بن محمد بن مفلح المكتب الأسلامي بدون -

- ٧٠٧- ( المبسوط ) السرحسي. دار المعرفة بدون.
- ٣٠٨- ( المبسوط ) ابن المنذر دار طيبة الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ
- • ٣ ( متن أبي شجاع ) المسمى الغاية والتقريب أحمد بن الحسين الأصفهاني دار ابن حزم الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣١- ( المجروحين من المحدثين ) ابن حبان البستي دار المعرفة طبع عام ١٤١٢هـ
- ٣٩٩ ( مجمع البحرين في زوائد المعجمين ) نور الدين الهيثمي دار الرشد الأولى ١٤١٣
- ۳۱۲ ( مجموع الفتاوى ) ابن تيمية رحمه الله جمع عبد الرحمن بن قاسم بدون طبع ۱۳۹۸هـ.
  - ٣١٣ ( المجموع ) النووي مكتبة الإرشاد.بدون.
  - \$ ٣٩- ( المحرر ) بحد الدين أبو البركات مكتبة المعارف الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ
- ٣٩- ( المحلى ) ابن حزم الظاهري تحقيق العلامة أحمد شاكر دار الآفاق الجديدة بدون.
- ٣٩٦- ( مختصر الخرقي ) أبو القاسم عمر بن الحسين المكتبة الإسلامية -
  - ٣٩٧ ( مختصر المزني ) المزني ملحق بالأم انظر ا لأم.
  - ٣١٨ ( مختصر خليل ) خليل بن إسحاق بن موسى دار الفكر ١٤١٥ هـ
    - ۹ ۳۹- ( مدونة الكبرى ) مالك بن أنس دار صادر بدون.
  - ٣٧- ( مواتب الإجماع ) على بن أحمد بن حزم.دار الكتب العلمية بدون.
    - ٣٢١ ( مواتب المدسلين ) الحافظ ابن حجر مكتبة المنار ١٤٠٣ هـ.
- ٣٢٢ ( مواقي الفلاح ) حسن بن عمار الحنفي دار الكتب العلمية الأولى ما ١٤١٥.

- ٣٣٣- ( مرقاة المفاتيح ) على بن سلطان القارئ المكتبة الإمدادية بدون.
- ٣٢٤ ( مسائل الإمام أحمد ) برواية سليمان بن الأشعث أبو داود دار المعرفة بدون.
- ۳۲۰ ( مسائل أحمد ) برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ المكتب الإسلامي 18۰۰ هـ.
  - ٣٢٦ ( مسائل أحمد ) برواية صالح بن أحمد بن حنبل الدار العلمية ١٤٠٨هـ.
- ٣٢٧ ( مسائل أحمد ) برواية عبد الله بن أحمد بن حنبل مكتبة الدار ١٤٠٦هـ.
- ٣٢٨ ( مسائل أحمد ) برواية عبد الله بن محمد البغوي دار العاصمة ١٤٠٧هـ.
- ٣٢٩– ( المستدرك ) للحافظ الحاكم أبي عبد الله دار الكتب العلمية ١٤١١هـ ـ
- ٣٣- ( المستوعب ) محمد بن عبد الله السامري مكتبة المعـارف الطبعـة الأولى المستوعب ) محمد بن عبد الله السامري مكتبة المعـارف الطبعـة الأولى
- ٣٣٩ ( المسند ) للإمام أحمد رحمه الله المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة المددد معه الله المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة
- ٣٣٧ ( المسند ) للإمام أحمد رحمه الله مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٤١٦هـ.
- ٣٣٣- ( المسند الجامع ) ( المعروف بسنن الدارمي) للإمام أبي محمد الدارمي دار الكتاب العربي الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ
- ٣٣٤ ( مسند الحميدي ) للإمام أبي عبد الله الحميدي دار الكتب العلمية بدون.
  - ۳۳٥ ( مسند الشاميين ) الطبراني مؤسسة الرسالة ط ١، ١٤٠٥هـ
    - ٣٣٦- ( مسند الطيالسي ) لأبي داود الطيالسي دار المعرفة.بدون.
  - ٣٣٧- ( مسند أبي يعلى الموصلي ) لأبي يعلى الموصلي. دار المأمون ط ١٤٠٤هـ
  - ٣٣٨ ( مسند أبي عوانة ) لأبي عوانة الإسفرائيني الطبعة الأولى دار الكتبي.

- ٣٣٩- ( مشاهير علماء الأمصار ) محمد بن حبان البستي دار الكتب العلمية ط ١٩٥٩ م.
- ٣٤- ( مشكل الآثار ) الطحاوي مؤسسة الرسالة تحقيق الأرنـؤط ط الأولى ٥ ١٤١هـ.
  - ٣٤١ ( مصباح الزجاجة ) أحمد بن أبي بكر الدار العربية ١٤٠٣ هـ.
  - ٣٤٢ ( المصنف ) عبد الرزاق الصنعاني المكتب الإسلامي ط ٢، ٣٤٠ ١٤٠٣٤
- ٣٤٣- ( المصنف ) لأبي بكر ابن أبي شيبة دار الكتب العلمية المكتب الإسلامي ط ٢ ، ١٤١٦هـ.
  - \$ \$ ٣- ( مطالب أولي النهي ) مصطفى السيوطي المكتب الإسلامي ١٤١٥هـ.
    - ٣٤٥ ( المطالب العالية ) ( النسخة المسندة ) للحافظ ابن حجر العسقلاني .
      - ٣٤٦- ( معالم السنن ) للإما الخطابي دار الحديث بدون.
      - ٣٤٧ ( المعجم الكبير ) لللطبراني مكتبة العلوم والحكم ط ١٤٠٤هـ
        - ٣٤٩ ( المعجم الصغير ) للطبراني المكتبة السلفية ط ١٣٨٨هـ -
          - ٣٥- ( المعجم الأوسط ) تحقيق أيمن شعبان ط١ ١٤١٧هـ.
        - ٣٥٩- ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي دار الوعي ١٤١١هـ.
- ٣٥٧ ( معرفة الثقات ) أحمد بن على العجلي.مكتبة الدار طبع عام ١٤٠٥ هـ.
- ٣٥٣- ( المعلم بقوائد مسلم ) محمد بن علي المازري دار الغرب الإسلامي ١٩٩٧ م
- **٣٥٤** ( المعونة ) القاضي عبد الوهاب البغدادي مكتبة نزار الباز طبع عام ١٤١٥ هـ.
- ۳۵۰ ( معونة أولي النهى شرح المنتهى ) محمــد بـن أحمــد التنوخــي دار خضـر الأولى ١٤١٦هـ.
- ٣٥٦- ( المغني ) ابن قدامة المقدسي- هجر د. الـتركي، والحلـو هجر الطبعـة

الأولى ١٤٠٨هـ.

- ٣٥٧ ( مغني المحتاج إلى معرفة معاني الألفاظ ) محمد الشربيني الخطيب مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبع عام ١٣٧٧ هـ.
- ٣٥٨ (المفهم شرح صحيح مسلم) للإمام القرطبي دار ابن كثير الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- ۳۵۹ ( المقدمات الممهدات ) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار الغرب الغرب الأولى ١٤٠٨هـ.
  - ٣٦٠ ( الممتع شرح المقنع ) للتنوخي الطبعة الأولى.
- ٣٦٦- ( منار السبيل ) إبراهيم بن محمد بن ضويان المكتب الإسلامي الخامسة ٣٦١هـ.
  - ٣٦٢ ( المنار المنيف ) ابن قيم الجوزية مكتب المطبوعات الإسلامية ١٤٠٣ هـ.
    - ٣٦٣ ( مناهج الطالبين ) النووي دار المعرفة بدون .
- ۳۹۴ ( المنتخب من مسند عبد بن حميد ) عبد بـن حميد مكتبة السنة تـاريخ الطبعة ۱٤۰۸هـ
- ۳۹۰ (المنتقى لابن الجارود مع غوث المكدود) دار الكتاب العربي ط -
  - ٣٦٦ ( المتتقى ) لأبي الوليد الباجي دار الكتاب العربي الأولى ٣٣٢ اهـ.
  - ٣٦٧ ( منح الجليل ) محمد بن عليش دار الفكر الطبعة الأولى. ١٤٠٩ هـ.
    - ٣٦٨ ( المنهيات ) محمد بن على الترمذي مكتبة القرآن بدون.
    - ٣٦٩- ( مواهب الجليل ) محمد بن إبراهيم المنذر.بدون الأولى. ٤٠٨ اهـ.
      - ٣٧- ( موسوعة الإجماع ) سعيد أبو حبيب دار العربية.بدون.
- ٣٧٦ ( الموسوعة الفقهية الكوينية ) وزارة الأوقاف ذات السلاسل ط \_

- ٣٧٧ ( الموطأ ) للإمام مالك رواية يحيى بن يحي ومحمد بن الحسن وأبي مصعب دار إحياء التراث.بدون.
  - ٣٧٣ ( المهذب في فقه الإمام الشافعي ) إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي.
  - ٣٧٤ ( الوقوف والترجل ) أحمد بن محمد الخلال -- مكتبة المعارف -- ١٤١هـ.
    - ٣٧٥ (ميزان الاعتدال) أبي عبد الله الذهبي دار المعرفة بدون
    - ٣٧٦ ( نصب الراية ) للإمام الزيلعي دار الحديث ط ١٣٥٧هـ
      - ٣٧٧- (نهاية المحتاج) دار الفكر طبعة: ١٤٠٤هـ.
- ۳۷۸ ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) محمد بن علي الشوكاني دار زمـزم طـ در ١٤١٣. (مـرم طـ در ١٤١٣. مـ.
- **۳۷۹** ( نيل المآرب على دليل الطالب ) عبد القادر بن عمر الشيباني.مكتبة الفلاح الأولى ١٤٠٣هـ.
  - ٣٨- ( الهداية في تخريج أحاديث البداية ) أحمد الغماري الأولى ١٤٠٧هـ.
    - ٣٨١- ( الوجيز محمد بن محمد الغزالي ) دار المعرفة ط ١٣٩٩هـ.
- ٣٨٢ ( الوسيط في المذهب ) لأبي حامد الغزالي دار السلام ط الأولى
  - ٣٨٣ ( الوهم والإيهام ) لابن القطان دار طيبة الأولى.